# الوال والأنوار والمراد والمراد

للإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوى ت ٦٨٥ هـ

خقيق د كتور مسرور و كتور مريز م كالمريخ أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين

جامعة الأزهر بالقاهرة

الطبعة الأولى 121هـ - 1998م

#### رقم الايداع بدار الكتب المصرية ۱۹۹۸سنة ۱۹۹۸

I. S. B. N 977- 19 - 5257- 0

مطبعة رشوان

# एक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्र

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، وحبيب رب العالمين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد ، فهذه رسالتى التى حصلت بها على درجة العالمية ( الدكتوراه ) مع مرتبة الشرف الأولى عام ١٩٧٦م من كلية أصول الدين - جامعة الأزهر .

وكانت لجنة المناقشة مكونة من: أد. / عبد العزيز عبد الله عبيد عميد كلية أصول الدين يومها ، وفضيلة مسولانا الدكستور صالح موسى شرف عضو جماعة كبار العلماء بالأزهر ، وفضيلة مولانا الدكتور محمد شمس الدين إبراهيم أستاذ العقيدة والفلسفة بالكلية .

وهؤلاء الثلاثة هم شيوخ هذا العلم ، وفرسان هذا التخصص رحمهم الله رحمة واسعة ، ورزق أزهرنا الشريف بأمثالهم .

وقد رأيت وأنا أعدُّ هذه الرسالة للنشر أن أحذف منها بعض الحواشى من قسمها الثانى: (الكتاب محققاً). فهذا الذى حذفته اليوم. كان إثباته يومها يعتبر لوناً من الدُّقَة البالغة فى تسجيل الفروق بين النسخ الخطوطة، أرى اليوم أنه يشتَّت ذهن القارئ بين (الصُّلب) و (الحاشية)، والايؤثر بحال على المعنى.

# وأسأل الله أن يكرمنا بحسن النيَّة ، وقبول العمل . وأسأل التوفيق . ،

أ.د/ محمد ربيع محمد جوهرى

ت . المنزل : ۲۷۹ ، ۲۸/ ۱۸۰

. 14/ 4 . £7 £ .

البدرشين في : ١٢ ربيع الأول ١٤١٨ هـ

١٨ يوليو ١٩٩٧م

القسم الاول مقدمة التحقيق 9-4- The state of \*\*\*

# الباب الأول فــى الحديث عن الإمام البيضاوى

## الفصل الأول عصر الإمام البيضاوي

عاش الإمام عبد الله بن عمر البيضاوى في القرن السابع الهجرى ، والهدف من هذا الفصل إعطاء القارئ صورة موجزة عن العصر الذى عاش فيه الإمام بأبعاده السياسية ، والاجتماعية ، والعلمية ، وليس من غرضنا التفصيل والإطناب بذكر كل ما دار من أحداث واتجاهات في كل أنحاء العالم الإسلامي خلال هذا القرن . فللتاريخ علماؤه المتخصصون القادرون على الإلمام بكل جوانبه والحديث عنها .

#### أولا – الحالة السياسية :

كان العالم الإسلامي إذ ذاك مقسماً إلى ممالك مفككة الأواصر ، مهيضة الجناح ، أرهقتها الحروب الداخلية ، فاستنزفت جهودها ، وأنضبت مواردها ، وقضت على وحدتها .

فمصر والشام تحت حكم الأيوبيين الأكراد ، وهم منقسمون على أنفسهم ، ووقف وليس بينهم ما يجمعهم بعد صلاح الدين الأيوبي الذي أسس دولتهم ، ووقف أمام الصليبين ، وحطم آمالهم في (حطين) ، ولكنهم بعده تنافسوا على الملك والحكم حتى وقعت كثير من الإمارات الإسلامية في أيدى الصليبين(١).

وفي العراق الخلافة العباسية في بغداد، وليس للخليفة إلا النفوذ الروحي فقط. وفي العراق العجمي، والجزيرة الفراتية، وبلاد فارس، وخراسان تقلصً

<sup>(</sup>١) انظر: زكى غيث: دولة الخلافة العباسية ٣/٣٠.

سلطان السلاحقة ، وورث قوادهم أملاكهم ، وأقاموا عدة (أتابكيات) ودب بينهم التنافس والصراع ، فأضعف جانبهم ، وفكَّك وحدتهم .

وفى آسيا الصغرى سلاجقة الروم الذين كانوا فى نزاع مستمر مع حكام المسلمين المجاورين لهم من جانب ، ومع البيز نطيين الذين يعتدون على أملاكهم فى الأناضول من جانب آخر ، ثم إنهم تلقوا الضربة الصليبية الأولى ، فقُتِل كثير منهم ، ونُهبت ديارهم ، وسُلبت أموالهم ، وأضعفت قواهم .

أما الأندلس . فقد تنازعها الموحدون والنصارى حتى سقطت أشبيلية عام عدم الأندلس إلا مملكة غرناطة (١) .

ولم يكن الصراع بين دويلات العالم الإسلامي هو العامل الوحيد في الانهيار السياسي خلال القرن السابع الهجرى؛ بل إنَّ الفرق والطوائف الدينية قد دخلت مضمار السياسة بكل قوتها ، ورأينا صراعاً عنيفاً بين هذه الفرق يؤثر على الوضع السياسي العام. وإليك أمثلة لذلك : -

أ - بلغت قوة فرقة الإسماعيلية الحشاشين درجة مكنتهم من الاستيلاء على كثير من القلاع في بلاد فارس - موطن البيضاوى - والعمل على نشر عقائدهم ، مما جعل (جلال الدين خوارزم شاه ) يقف أمامهم ، ويقتل عدداً منهم ، ويضرب مدينتهم ، وينهب أموالهم ، مما دعاهم إلى مكاتبة التتار وإحبارهم بضعفه (٢) .

ب - ومثل آخر: هذا القتال الذي كان يدور بعنف بين طوائف الشيعة وأهل السنة، والفتنة العظيمة التي حدثت بين الشيعة الرافضة وأهل السنة على (الكرخ) من وقتل فيها كثيرون من أهل السنة، فهجم جند أهل السنة على (الكرخ) مقر الشيعة الرافضة، فقتلوا كثيراً منهم. وهتكوا أعراضهم. مما دفع (ابن

<sup>(</sup>١) انظر : ابن كثير : البداية والنهاية ١١٧/١٣

<sup>(</sup>٢) انظر: حسن إبراهيم: تاريخ الاسلام ٤/ ٣٠٩.

العلقمي) الوزير الشيعي إلى مكاتبة التتار يستغيث بهم ، ويَعِدُهم بالمساعدة في الاستيلاء على بغداد إن هم قدموا إليها (١) .

ج- وفى فارس أيضاً كان للكرامية نفوذ كبير ، حتى إنهم أثاروا فتنة كبيرة (بالغورية) أثَّرت على سلطان البلاد ، وكان ذلك بعد جدال بينهم وبين الإمام فخر الدين الرازى السُّنى (٢) .

وكانت الحروب الصليبية عاملاً من عوامل الضعف السياسي في هذا القرن. فقد صاحب هذا القرن الدور الثالث للحروب الصليبية (٥٨٩ هـ - ٢٩٠ هـ) بحملاته الثلاث. وكانت مصر هي الهدف الأساسي لها ؛ لتكون مورداً للحاجات المادية اللازمة للدول الصليبية الباقية بالشرق، وليُفتح طريق التجارة إلى الهند والشرق الاقصى (٣).

ولقد واجه الأيوبيون والمماليك هذه الحملات الصليبية ، وتمَّ طرد الصليبين من الشرق نهائيًا سنة ٦٩٠ هـ على يد الملك الأشرف خليل بن قلاوون أحد سلاطين المماليك البحرية الأتراك بمصر .

لكن هذه الحروب أنهكت الجيوش الإسلامية في مصر والشام ، وأرهقت الشعوب الإسلامية بسبب تكاليف هذه الحرب ومستلزماتها .

وكان الحال في بلاد الأندلس أيضاً مؤلماً ، فقد تقاسمها ذوو الأطماع والأحقاد ، فصارت دويلات متصارعة ، مما جرأ ملوك النصاري عليهم حتى أخذوا الإتاوة من ملوكهم (٤) ، وانتزعوا ملكهم حتى استولوا على عاصمة

<sup>(</sup>١) أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ١٩٣/٣ - ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ٧/٧٤ - ابن كثير: البداية والنهاية ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الوردى: تتمة الختصر في أخبار البشر ٢ / ١١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: زكى غيث: دولة الخلافة العباسية ٣/١٢٧ - ابن كثير: البداية والنهاية ٣٠/ ٨٠ . ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ٢٦: ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: محمد كرد: الإسلام والحضارة العربية ١ / ٢٥٠.

الأندلس (قرطبة)سنة ٦٣٣ ه.

أما الطَّامة الكبرى التي حدثت للمسلمين في هذا القرن ، بل للإِنسانية جمعاء . فهي الغزو التترى :

فقد قصد (جنكيز خان) الدولة الخوارزميَّة عام ٢١٦ هـ وبدأت المدن الإسلامية تتساقط في أيدى جيوشه الجرَّارة ، فسقطت : أترار، وبخارى ، وسمرقند ، وبلخ . ثم قصدوا إقليم (أذربيجان) وفتحوا عاصمته : (تبريز) التي كانت وفاة البيضاوى فيها . كما سنذكر إن شاء الله تعالى .

ولقد دمر التتاركل ما صادفهم فى طريقهم ، وقتلوا الأنفس ، وأراقوا الدماء ، وسلبوا الأموال ، وهتكوا الأعراض ، وبقروا بطون الحوامل ، وأزالوا معالم الحضارة من كل مكان وطئوه ، واتجه التتار فى فتوحاتهم إلى الشمال الغربى أولاً مما أخَّر سقوط بغداد إلى حين(١) .

ولكن ما لبثت عاصمة الخلافة العباسية (بغداد) أن سقطت في أيدى هؤلاء المتوحشين عام ٢٥٦ هـ . (٢٠) .

ولقد هبَّ المماليك للوقوف أمام هذا الغزو التترى ، والدفاع عن الإِسلام ، فهزموهم بإذن الله في موقعة (عين جالوت) المشهورة .

تلك هي أهم الأحداث السياسية التي وقعت خلال القرن السابع الهجرى. وكان لها آثارها على أولئك الذين قُدر لحياتهم أن تكون في هذا القرن.

<sup>(1)</sup> انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٢ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ١٣ / ٢٠٠٠ - ابن العماد: شذرات الذهب ٥ / ٣٨٧ - ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ٧ / ٤٧ - أبو الفدا: المختصر في تاريخ البشر ٣ / ١٩٣ - ابن الوردى: تتمة المختصر ٢ / ١٩٥٠.

#### ثانياً : الحالة الاجتماعية :

جمع الإسلام بين شعوب مختلفة الأجناس ، والأديان ، والطباع ، والعادات ، واللغات ، والثقافات ، فوحًد بينها . وجعلها أمة واحدة ، تخضع خليفة واحد .، وتتكلم اللغة العربية ، وتُظلها الثقافة الإسلامية .

ولكن الصراع الذى نشأ للوصول إلى الحكم أوجد جماعة من المنتفعين حول كل طامع فيه ثما أوجد طبقة متميزة عن باقى المسلمين تشمل الخليفة وأقاربه ، والملوك وحاشيتهم ، والوزراء وأعوانهم .

ويلى هؤلاء طبقة الأشراف الذين يحصلون على رواتب خاصة من بيت المال ، لينصرفوا عن الطمع في الملك والسلطان إلى حياة الترف والبذخ .

وهناك طبقة أخرى لها وضعها الاجتماعي الخاص ، وهم الكتَّاب ، والقوَّاد ، والقضاة ، والعلماء الذين كان الخلفاء ، والأمراء ، والوزراء ، يقربونهم من مجالسهم طمعاً في الحصول على رضاء العامة من الناس .

والطبقة الدنيا هي طبقة العامة وتضمُّ التُّجَّارِ ، والزُّرَّاع ، وأصحاب الفنون.

وهكذا قُسِّم المجتمع الإسلامي خلال القرن السابع إلى هذه الطبقات التفاوتة تفاوتاً واضحاً في مستوى المعيشة الاجتماعية ، والثراء ، والغني(١).

ولقد شجَّع الخلفاء والأمراء التجارة ، وكانت هناك - في بداية هذا القرن مراكز تجارية تباع فيها السلع العالمية بالدولة الإسلامية في بغداد ، والكوفة ، والبصرة ، ودمشق ، وفي شيراز ، ومرو ، وتبريز ، وسمرقند ، وفي القاهرة ، والإسكندرية . وجنى الحكام الضرائب الضخمة من هذه التجارة .

<sup>(</sup>١) انظر: حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام ٤ / ٦٢٥ - زيدان: تاريخ التمدُّن الإسلامي ٢ / ٢٢ .

واهتم الخلفاء أيضاً بالزراعة ، فشقوا الترع ، وبنوا الجسور ، وحفروا الآبار ، وأنشأوا المدارس لدراسة علوم الزراعة ، وظهر النابغون في هذا المجال من أمثال (ابن البيطار) .

وازدهرت الصناعات المختلفة مثل صناعة السكر ، والزيوت ، والسُّفن ، والخزف ، والأقمشة ، والزجاج ، والبللور ، والصابون ، والصناعات المعدنية بعد أن استخرجوا الخزف والمرمر من (تبريز) والفضة ، والنحاس ، والحديد ، والرصاص من فارس وخراسان(١).

كان هذا الازدهار في التجارة ، والزراعة ، والصناعة - كما قلت - في بداية هذا القرن ، ولكن عندما جاء التتار بوحشيتهم وهمجيتهم ، ودمروا كل هذا العمران : فقتلوا التجار ، وسلبوا بضائعهم مما رفع الأسعار ، حتى انتشر القحط ، وأكلت الجيف ، ومات البعض من الجوع .

وقتل التتار أيضاً الفلاحين في الريف الذي مروا به ، وأحرقوا مزروعاتهم، وغلاتهم ، وقد جمع التتار الصناع المهرة وأرسلوهم إلى بلادهم . ليعمروها بصناعاتهم المختلفة ، حتى خلت البلاد الإسلامية من مهرة الحرفيين .

وهكذا دُمرت كل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الأسيوية التي دنسوها بأقدامهم ، وتفشّت الأمراض والأوبئة لكثرة من قُتل من أهلها ، وعدم وجود الخدمات الطبية اللازمة .

وقبيل نهاية هذا القرن بدأت تهدأ العاصفة . وأخذت الحياة تعود إلى مجراها الطبيعى ، وبدأت تنشط الحركة التجارية بين التتار فى الشرق فى الأراضى التسى استقروا بها ، وبين أوربا فى الغرب وكان لتجار (جنوه) و (البندقية) دور هام فى رواج هذه التجارة ، ونشطت التجارة أيضاً بين شرق آسيا وغربها ، وشرعت الأمور تستقر شيئاً فشيئاً (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ٤ / ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: زكى غيث: دولة الخلافة العباسية ٣/ ٢٧٦.

#### ثالثاً - الحالة العلمية :

كان هذا القرن أقل حظاً من القرون الإسلامية السابقة عليه فى ظهور كبار العلماء ، والحكماء ، والأدباء ، بسبب ما أشرنا إليه فيما سلف من الاضطرابات الداخلية ، والحروب الصليبية ، والغزو التترى ، وما ابتليت به الأندلس على أيدى الفرنجة الطامعين .

ولقد دمَّر أعداء الإسلام المراكز العلمية في طوس ، ونيسابور ، وأصفهان، وقرطبة ، وغرناطة .

ولقد أباد اعداء الإسلام العلماء ، وشردوهم ، ولم ينجُ إلا من فرَّ من وجههم .

ولقد أحرق اعداء الإسلام الآلاف المؤلفة من الكتب والمكتبات .

ولكن الله - سبحانة وتعالى - قيَّض عوامل أخرى ، لتحفظ تراث السلمين، وعلومهم ، وآدابهم .

فلقد كان حكام ذلك العصر مثقّفين يحيطون أنفسهم بطبقة ممتازة من المثقفين، ويقربونهم ويغدقون عليهم (١) . وكان بعض هؤلاء الحكام من المشتغلين بالتأليف والكتابة ، مثل الملك المؤيد عماد الدين بن إسماعيل المعروف بأبى الفدا صاحب كتاب (المختصر في أخبار البشر) .

وأنشئت كثير من المدارس خلال هذا القرن مثل المدرسة (المستنصرية) التى بناها الخليفة المستنصر بالله عام ٣٣١ ه. والمدرسة (الصالحية) التى أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب عام ٣٣٩ ه. والمدرسة (الظاهرية) التى أنشأها الظاهر بيبرس عام ٣٦١ ه. والمدرسة (المنصورية) التى أنشأها الملك منصور قلاوون عام ٣٧٩ ه.

<sup>(</sup>١) انظر: أحمد بدوى: الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية ص ٤.

وكان يدرس بهذه المدارس علوم الفقه ، والتفسير ، والحديث ، واللغة ، والطب ، ويلحق بها مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم ، ويخصص للعلماء والطلاب كل ما يحتاجون إليه من مستلزمات الدراسة والبحث . بل وما يحتاجون إليه من الأكل والغذاء ، وتُوقف الأوقاف للصرف منها على هذه المدارس .

ولقد قام الأمراء والأثرياء أيضاً بدور كبير في نشر هذه المدارس ، والصرف عليها .

وأنشئت في هذا العصر كثير من المكتبات العامة والخاصة الملحقة بالمدارس والمساجد ، وبدور الخلفاء ، والأمراء ، والأثرياء ، وامتلأت هذه المكتبات بآلاف الكتب والمجلدات ، وبالنساخ ومستلزمات النسخ .

ولكن هذه المكتبات الضخمة ذهب أكثرها حرقاً ، وتدميراً ، وإبادة ، وتخريباً على أيدى الغزاة المتوحشين ، بل وبسبب النزاع بين الفرق والمذاهب الدينية أحياناً .

ولقد نقلت كثير من الكتب إلى أوربا مع الحروب الصليبية ، فكان لها أثرها في التعجيل بظهور الحضارة المعاصرة .

أما عن العلوم التي سادت هذا القرن فأهمها العلوم الدينية من فقه بمذاهبه الختلفة الشيعية والسنية ، وتفسير ، وحديث ، وقراءات . والعلوم العربية من نحو وصرف وبلاغة ، وعلوم التاريخ ، والطب .

ولكن العلوم العقلية لم تنل حظاً وافراً في ذلك القرن ؛ لأنهم عدُّوا الاشتغال بها نوعاً من الانحراف الفكرى ، بل لقد عزلوا عن التدريس كل من اتهم بالاشتغال بالعلوم العقلية ، وحرقوا كتبهم ، وأموالهم ، وأصبح الفلاسفة مُتَّهمين بالكفر ، والزندقة ، والانتساب إلى التعطيل (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ١٣ / ١٢٤٠

ويجب أن ننبًه إلى أن المغول لما استوطنوا بعض البلاد الإسلامية ، واستقرت الأمور قربوا العلماء إليهم فكان (نصير الدين الطوسي) وزير (هولاكو) من كبار علماء إيران وخاصة بعد أن أسلم بعضهم ، وعمل على نشر تعاليم الدين الحنيف .

ونختم بذكر بعض كبار علماء هذا القرن . فمنهم سيف الدين الآمدى ( ١٥٥ه - ٦٣١ه ) وابن خلكان ( ١٠٥ه - ٦٨١ه ) والإمام الرافعى ( ٥٥٥ - ٣٢٣ه ) والإمام النووى شارح صحيح مسلم ( ٦٣١ه - ٢٧٦ه ) وسلطان العلماء العزبن عبد السلام ( ٥٧٧ه - ٣٦٠ه ) .

هذه صورة مجملة عن الحياة العامة بجوانبها المختلفة خلال القرن الذي عاش فيه الإمام البيضاوي ، وننتقل الآن إلى التعرف على حياته .

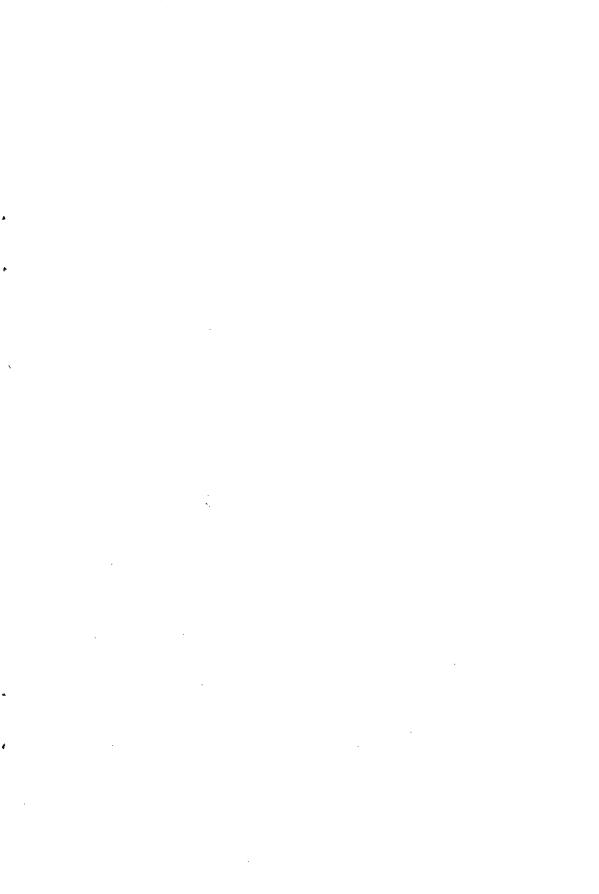

# الفصل الثانى حياة الإمام البيضاوي

#### أولاً – اسمه ولقبه وكنيته ونسبته :

اتفقت كلمة المؤرخين الذين ترجموا له ، واطّلعت على كتبهم على أن اسمه: عبد الله بن عمر بن محمد بن على (١).

وانظر من المخطوط: الصفدى: الوافى بالوفيات حـ ٦ القسم الثانى ص ٢٠٠ بدار الكتب رقم ٢٠١٩ تاريخ، وهذه النسخة الآن بحركز تحقيق التراث – ابن حجر العسقلانى: تجريد الوافى بالوفيات ص ١٥٤ مصور بدار الكتب رقم ١٩٨٩ تاريخ – الشرقاوى: التحفة البهية ص ٢٠١ بدار الكتب رقم ٥٧٨ تاريخ – الأودنى: طبقات المفسرين لوحة التحفة البهية ص ٢٠١ بدار الكتب ميكروفيلم رقم ٢٠٩٣ – ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية ص ٢٠٢ بدار الكتب ميكروفيلم رقم ٢٠٥ – وطبقات النحاة له أيضاً ص ٣٣٨ مصور بدار الكتب رقم ١٩٨٨ خ – الأسدى: طبقات الشافعية لوحة ٤١ بمكتبة تيمور رقم ٠٤٠ – ابن حبيب: درة الأسلاك في دولة الأتراك ١/٥ بمعهد المخطوطات رقم ٢٣٥ . –

وأجمعوا على أن لقبه: (ناصر الدين )(١). ولقَّبَهُ ابن كثير ، وابن شهبة، والبستاني. وابن العماد بعالم أذربيجان (٢). ولقَّبه سركيس بشيخ الإسلام (٣). وكنيته: (أبو سعيد) و (أبو محمد) و (أبو الخير) (١٠٠٠٠

وينسب إلى : (البيضاء)(٥) : إحدى مدن فارس : سُمِّيَتُ بذلك ؛ لأن لها قلعة ترى من بُعْد بيضاء ، وقيل: لأن تربتها بيضاء ، وبناؤها من طين ، وهي تامة العمارة ، خصبة التربة ، عذبة الماء ، طيبة الهواء ، تحيط بها مزارع الفاكهة. وينتفع أهل شيراز بميرتها ، وبينها وبين شيراز ثمانية فراسخ ، وكانت البيضاء معسكر المسلمين في فتح أصطخر (١) .

وينسب إلى (البيضاء) كثير من العلماء والأدباء أبرزهم: -

خليفة بن أبي الفرج الزمزمي البيضاوي الأصل ، المكي المولد والمنشأ . أديب وشاعرت ١٠٦١ هـ (<sup>٧)</sup> .

ومحمد بن أحمد بن العباسي، البيضاوي ، الفارس ، فقيه وأديب ت ۲۸ هـ (^) .

<sup>(</sup>١) انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية ١٦ / ٣٠٩ - طبقات ابن شهبة ص ١٦٢ - دائرة المعارف العربية ٥ / ٧٦٩ . - شذرات الذهب ٥ / ٣٩٢ .

٣) معجم المطبوعات العربية والمعربة ٢ / ٦١٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب ١ / ١٦١ - السيوطي: لب اللباب في تحرير الأنساب مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم (٢١٢) ٢١٣٤ تاريخ.

<sup>(</sup>٦) انظر: الخوانسارى: روضات الجنات ص ٤٣٥ - البستاني: دائرة المعارف العربية ٥ / ٧٦٩ - ياقوت: معجم البلدان ٢ / ٣٣٥ - طاش كبرى زاده ) مفتاح السعادة ١ / ١٥٣. (٧) كحالة: معجم المؤلفين ٤ /١٠٨

<sup>(</sup>٨) السُّبكي: طبقات الشافعية ٣/٣ - كحالة: معجم المؤلفين ٨/٢٧٣.

وعبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن على بن عبد العزيز بن عبد السلام ، البيضاوى الشيرازى الأصل ، ثم المكى ت ١٠٧٢ هـ (١) .

وأبو الأزهر عبد الواحد بن محمد بن حيان الأصطخرى البيضاوى ، الصوفى صاحب الرباط بالبيضاء ، كان ممن يُرحل إليه من الآفاق ت • • ٤هـ(٢)

وأبو الحسن محمد بن القاضى أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد البيضاوى : فقيه شافعى ، وقاض ، ومُحدِّث ت  $$^{(7)}$  .

ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن إسحاق البيضاوى ، من قراء فارس  $\mathbf{r}$   $\mathbf{r}$   $\mathbf{r}$   $\mathbf{r}$ 

وينسب إليها والد البيضاوى الذى نؤرخ له أبو القاسم إمام الدين ، وهو عمر بن محمد بن على البيضاوى ، وتولى القضاء بشيراز سنين ، ودرَّس ، وأسمع ، وحدَّث 700 هـ وسنتكلم عنه بالتفصيل – إن شاء الله – عند الحديث عن أساتذة البيضاوى (6) .

وكما ينسب إلى البيضاء ، ينسب أيضاً إلى (شيراز)(١) ، وهي من أهم

<sup>(</sup>١) كحالة : معجم المؤلفين ٥ / ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب ١٠/١٦١.

<sup>(</sup>٣) السبكي: طبقات الشافعية ٣/ ٦٣- ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب ١٦١١.

 <sup>(</sup>٤) ياقوت : معجم البلدان ٢ / ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٥) كحالة : معجم المؤلفين ٧/ ٣١٤ - اليافعي : مرآة الجنان ٤/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٦) ثمن نسبه إلى شيراز: ابن كثير في البداية والنهاية 7/7/7 - والأسنوى في طبقات الشافعية 1/7/7 والصفدى في الوافي بالوفيات 1/7/7/7 - والبستاني في دائرة المعارف العربية 1/7/7 - وسركيس في معجم المطبوعات العربية والمعربة 1/7/7 - والشرقاوى في التحفة البهية ق 1/7/7 - وطاش كبرى زاده في مفتاح السعادة 1/7/7 .

المدن الفارسية وأغناها بالحدائق ، وتعد قصبة بلاد فارس ، وبها كثير من الصناعات المختلفة ، وأهلها من خيار الناس ، وليس لهم في الهمة من نظير (١٠) .

وينسب أيضاً إلى (تبريز) وهي أشهر مدن أذربيجان ، وقصبتها ، وهي مدينة عامرة حسناء تحيط بها البساتين ذات أسوار محكمة بالآجر والجص ، وقد صالح أهلها التتر سنة ٦١٨ هـ فنجت من أيديهم (٢) .

وينسب إلى مذهبه الفقهي فيقال له: الشافعي (٦).

وإلى مذهبه في أصول الدين فيقال له: الأشعرى (٤) . :

#### ثانياً - مولده ونشأته :

أجمع من أرَّخ له على أن ولادته كانت بمدينة (البيضاء) إحدى مدن فارس، ولكننا لانجد لهم قولاً في تحديد زمان ميلاده، اللهم إلا رواية واحدة نستطيع أن نستنتج منها – ولو على وجه التقريب – تاريخ مولده. وهذه الرواية لابن حبيب الدمشقى.

فعندما تحدَّث عن وفاة البيضاوي قال: إنها كانت: (بمحلة تبريز عن مائة

<sup>(</sup>۱) انظر: طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة ٢/ ١٥٥ - والأسنوى: طبقات الشافعية ١ / ٢٩٧ - والموسوى: نزهة الجليس ١ / ٢٩٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر: ياقوت: معجم البلدان ٥ / ١٣ طبيروت - وطاش كبرى زاده: مفتاح السعادة ١ / ١٤٢ .

 <sup>(</sup>٣) ممن ذكره بالشافعي: البغدادي في هدية العارفين ١ / ٢٦٤ - والخوانساري
 في روضات الجنات ص ٤٣٥ - وسركيس في معجم المطبوعات العربية ٢ / ٦١٦ - وكحالة في معجم المؤلفين ٦ / ٩٧ - وابن العماد في شذرات الذهب ٥ / ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٤) الخوانسارى: روضات الجنات ص ٤٣٥.

سنة )(١) وإذا كان الأرجح في تاريخ وفاته أنها كانت سنة ٦٨٥ هـ - كما سنبيّنه - إن شاء الله تعالى - فإنه يمكن أن نقول: إن مولده كان سنة ٥٨٥ هـ تقريباً . ما دام قد عاش مائة عام . كما ذكر ابن حبيب .

ولقد شبّ (عبد الله) في بيت من بيوت العلم والدين، حيث كان والده (عمر) من كبار العلماء والفقهاء إلى درجة مكنته من تولى منصب قاضى القضاة بشيراز كما سنذكره.

ولقد نشأ (عبد الله) في هذه المدينة الوافرة الغلات ، الصحيحة الهواء ، العذبة الماء ، والكثيرة الفواكه والثمار ، فكان لهذا الجو أثره على تكوينه النفسي .

وتلقًى الدروس الأولى فى حياته على يد والده الذى كان يحترمه ، ويكن له كل حُب وإعزاز ، ويذكره بكل فخر وتقدير ، حيث يقول : ( اعلم أنى أخذت الفقه عن والدى مولى الموالى ، الصدر العالى ، ولى الله الوالى ، قدوة الخلف ، و بقية السلف، إمام الملّة والدين ، أبسى القاسم عمر قدّس الله وجهه )(٢) .

ويستمرُّ البيضاوى فى الحديث عن سنده فى تعلم الفقه حتى يصل به إلى سيدنا رسول الله - عَلَيْ - فيقول: (وهو - يعنى والده عمر - عن والده قاضى القضاة السعيد فخر الدين محمد بن الإمام القاضى صدر الدين أبى الحسن على البيضاوى - قدَّس الله أرواحهم - عن الإمام حجة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى ، عن إمام الحرمين أبى المعالى عبد الملك بن الشيخ أبى محمد عبد الله بن يوسف الجوينى ، عن والده ، عن إمام الدنيا أبى بكر

<sup>(</sup>١) درة الأسلاك ١/٧٥.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا القول في بداية كتابه: ( الغاية القصوى في دراية الفتوى) خ مصور بمعهد الخطوطات عن دار الكتب رقم ٢٢٩ فقه شافعي .

عبد الله بن أحمد القفال المروزى ، عن الإمام أبى زيد بن أحمد المروزى ، عن الشيخ أبى إسحاق المروزى ، عن القاضى المقتدر أبى العباس أحمد بن عمر ابن سريج ، عن الإمام أبى القاسم عثمان بن سعيد الأنماطى ، عن الإمام أبى السماعيل بن يحى المزنى ، والربيع بن سليمان المرادى ، كلاهما عن الإمام المحقق أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى . وهو أخذ العلم عن إمام حرم الله مسلم بن خالد الزنجى ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وعن إمام حرم رسول الله مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضى الله عنهما - كلاهما عن النبى عَلَيْ ) (۱) .

ولقد اهتمَّ البيضاوى بدراسة علوم اللغة العربية ، وخاصة علم النحو ، فلقد فتن بكافية ابن الحاجب . مما جعله يختصرها في كتابه: (لب الألباب في علم الإعراب) فيما بعد ، بل وشرحها أيضاً .

وإن المطلع على تفسيره (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) يرى مدى إجادة البيضاوى لفروع اللغة العربية الختلفة من نحو، وصرف ، وبيان ، ومعان ، وبديع ، وغيرها .

ويرى مدى إلمامه بالعلوم اللازمة لتفسير القرآن الكريم ، والتى بذل حياته ، وجهده ووقته في طلبها . كعلم القراءات ، وأسبباب النزول ، والناسخ والمنسوخ ، وغيرها .

أما العلوم العقلية فقد قرأ فيها كثيراً فقد اطلع على تفسير الإمام الزمخشرى (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، وعيون الأقاويل في وجوه

٢-١ المرجع السابق ص ١-٢ .

التأويل) وبه كثير من آراء المعتزلة والرد على مخالفيهم (١) .

وإن المطلع على كتابه: (طوالع الأنوار) ليحس إحساساً نفسيًا بأن البيضاوى قد تأثر فيه بالإمام فخر الدين الرازى ، وإن كانت المراجع لم تساعدنا على إثبات ذلك .

ويُقوًى هذا أنَّه قد ثبت أن البيضاوى قد شرح كتابى: (المحصول) و(المنتخب) للرازى وهما فى أصول الفقه، فلا يبعد أن يكون قد اطَّلع أيضاً على كتبه الكلامية والفلسفية وتأثَّر بها.

ولقد درس البيضاوى علوم الأدب، والمنطق، وأصول الفقه، والحديث، والتاريخ، والفلك، وغيرها من العلوم.

وخلاصة القول في تكوينه العلمى أنه: « تخرَّج في الفقه ، والأصول ، والأدب ، والمنطق ، والحكمة على الأسلوب الأعجمي الذي يجمع بين العلوم الختلفة بالترقى في درجاتها المتقابلة ، وتحقيق بعضها ببعض تحقيقاً يهدف إلى تكوين الملكة العامة ، المنصرفة بالتحصيل ، والتعليل ، والاستنتاج ، والبحث في العلوم على نسبة واحدة ، وتحرير قوالبها التعبيرية على منهج متَّحد ، وأسلوب مطرد »(٢).

ورحل البيضارى مع والده من مسقط رأسه (البيضاء) إلى مدينة (شيراز) التي كانت عاصمة فارس آنذاك . فلقد كان لوالده منزلة كبيرة عند الأتابك

<sup>(</sup>٢) انظر : محمد الفاضل بن عاشور : التفسير ورجاله ص ٩٨ .

أبي بكر بن سعد الذي حكم فارس من سنة ٣٢٣ هـ إلى سنة ٦٥٨ هـ .(١)

ولقد كانت شيراز في هذا الوقت مأمناً للعلماء . وملجأ لهم من عنف التتار وتنكيلهم بالعلماء ، وإبادتهم لهم .

وذلك أن الأتابك أبا بكر بن سعد لمًا علم بمقدم التتار بجيوشهم الجرارة، وعلم أن قوته لا تمكنه من مواجهة هذا العدو الجبّار، والوقوف أمامه، والعمل على صدّه أرسل إلى التتار بالهدايا الثمينة، ودخل في طاعتهم، وبذلك نحت شيراز من شرورهم، وأصبحت مكان أمن واستقرار، يَفد إليه الخائفون.

وكان الأتابك يرحِّب بكل العلماء والأدباء الذين يأتون إلى شيراز ، ويكرمهم ويشجعهم .

ولمكانة والده العلمية ، وتبحره في علوم الفقه والشرع عينه الأتابك أبو بكر بن سعد قاضياً للقضاة بشيراز مما دفع (ناصر الدين) لأن يجد في تحصيل العلم ، ونشره ، ليحظى بما حظى به والده وجده (فخر الدين محمد) الذي كان أيضاً قاضياً للقضاة بل وأسرته كلها التي كانت أهل العلم والأدب والفضل (٢) .

ولما اكتملت له كثير من فروع العلم حتى تفوق على أقرانه ، وشعر فى نفسه بقدرته على تولّى منصب قاضى القضاة بشيراز الذى تولاه والده وجده من قبلُ ، رحل إلى تبريز ليحصل على موافقة الوزير على تولّيه لهذا المنصب.

ويَحكى لنا (تقى الدين السبكى) قصة وصوله إلى تبريز ، ومقابلته للوزير ، وحصوله على موافقته على توليه لمنصب قاضى القضاة بشيراز فيقول:

<sup>(</sup>١) انظر : حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ٤ / ٩٤ - ودائرة المعارف الإسلامية ١٨/٤

<sup>(</sup>٢) انظر اليافعي: مرآة الجنان ٤ / ٢٢٠ .

« ودخل تبريز ، وناظر بها ، وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عُقِد لبعض الفضلاء ، فجلس القاضى ناصر الدين فى أخريات القوم ، بحيث لم يعلم به أحد . فذكر المدرس نكتة . زعم أن أحداً من الحاضرين لا يقدر على جوابها ، وطلب من القوم حلّها ، والجواب عنها ، فإن لم يقدروا ، فالحـــل فقط ، فإن لم يقدروا فإعادتها .

فلمًا انتهى من ذكرها ، شرع القاضى ناصر الدين فى الجواب . فقال له : لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتها . فخيَّره بين إعادتها بلفظها ، أو معناها . فبهت المدرس ، وقال : أعدها بلفظها ، فأعادها ثم حلَّها ، وبين أنَّ فى تركيبه إيَّاها خللاً ، ثم أجاب عنها ، وقابلها فى الحال بمثلها ، ودعا المدرس إلى حلها . فتعذر عليه ذلك .

فأقامه الوزير من مجلسه ، وأدناه إلى جانبه ، وسأله : من أنت ؟ فأخبره أنه البيضاوى ، وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز فأكرمه ، وخلع عليه في يومه ، ورده ، وقد قضى حاجته (١٠) .

ويقصُّ علينا (الموسوى) هذه القصة بصورة أخرى . تختلف في أسلوبها . - وتتحد في مضمونها نذكرها حتى تتضح النقط التي تريد أن تبرزها ، وهي :-

أ - أنه كما يقول سركيس: « ألقى دروساً فى عدة مدن »(٢). وذلك يدل على تفوقه العلمي.

ب - أن هدفه من الخضور إلى تبريز هو حصوله على الموافقة على توليه منصب قاضى قضاة شيراز .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى ٥ / ٥٩.

<sup>(</sup>٢) معجم المطبوعات العربية والمعربة ٢ / ٦١٦.

ج - أن الوزير هو الذي أصدر القرار بتوليه هذا المنصب .

د - أنه تولّى فعلاً منصب قاضى القضاة بشيراز بعد حصوله على هذه الموافقة .

يقول الموسوى: « و دخل تبريز ، فصادف دخوله مجلس الوزير - وفيه أجلاء من الفضلاء - فجلس فى أواخر القوم بصف النعال ، بحيث لم يعلم أحد بدخوله ، فأورد المدرس اعتراضات ، وزعم أن أحداً من الحاضرين لا يقدر على جوابها ، فلما فرغ من تقريرها ، ولم يقدر أحد من الحاضرين أن يجيبه عنها ، فشرع البيضاوى فى الجواب ، فقال له المدرس: لا أسمع كلامك حتى أعلم أنك فهمت ما قررته . فقال له البيضاوى : تريد أن أعيد كلامك بلفظه أم بمعناه ؟ .

فبهت المدرس ، وقال له : أعده بلفظه .

فأعاده ، وبين أنَّ في تركيب ألفاظه لحناً ، ثم إنه أجاب عن هذه الاعتراضات بأجوبة شافية ، ثم أورد لنفسه اعتراضات بعددها ، وطلب من المدرس الجواب عنها فلم يقدر .

فقام الوزير من مجلسه ، وأجلس البيضاوى فى مكانه ، وسأله : من أنت؟ فقال : أنا البيضاوى وطلب قضاء شيراز ، فأعطاه ما طلب ، وأكرمه ، وخلع عليه (١) .

ويشارك السبكي والموسوى في إيراد وقائع هذه القصة كل من الأودني (٢). والعاملي (٦) والداودي (٤) وقد ذكرها حاجي خليفة نقلاً عن السبكي (٥) .

<sup>(</sup>١) نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس ٢ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) طبقات المفسرين لوحة ٥٧ . (٣) الكَشْكُول ١ / ٢٤٢٠

<sup>(</sup>٤) طبقات المفسرين ١ / ٢٤٢ . (٥) كشف الظنون ١ / ١٨٦ .

وبصدور هذا القرار من الوزير عزل (فخر الدين الرازى) (۱٬۹ الذى كان يشغل هذا المنصب ، وعُيِّن البيضاوي مكانه .

وقابل الأحكام الشرعية بالاحترام والاعتزاز ، كما يقول المؤرخون (٢) في فترة توليه لهذا المنصب ، ولكن هذه الفترة لم تَدُم طويلاً فقد « صُرف عن القضاء لشدته في الحق »(٦) بعد ستة شهور ، وتولَّى هذا المنصب من عزل من أجله من قبل ، وهو الإمام فخر الدين الرازى .

ولم تحدد المراجع التي اطلعنا عليها زمن تولى البيضاوي لمنصب قاضي القضاة . ولكننا نستطيع أن نستنتجه على وجه التقريب .

وذلك أنه ورد فى شذرات الذهب ، وطبقات السبكى فى ترجمة (فخر الدين الرازى) الذى نازعه القضاء: « أنه ولى قضاء القضاة بشيراز وهو ابن خمس عشرة سنة ، وعُزل بعد مدة بالقاضى ناصر الدين البيضاوى ، ثم أعيد بعد سنة أشهر ، واستمر على القضاء خمساً وسبعين سنة »(1).

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن تيكروز الشيرازى المولود عام ٣٦٦ هـ، شغل منصب قاضى القضاة بشيراز وهو ابن خمس عشرة سنة ، وعزل عنه ليتولاه ناصر الدين البيضاوى ، ثم رجع إليه مرة أخرى بعد عزل القاضى ناصر الدين ، واستمر فيه خمساً وسبعين سنة ، من مؤلفاته : الفرائض الركنية في الفقه ، شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول ، مختصر في الكلام ، توفي بشيراز سنة ٢٥٦ هـ .

<sup>-</sup> انظر : كحالة : معجم المؤلفين ٢ / ٢٩٩ - السبكى : طبقات الشافعية ٦ / ٨٣ - ابن العماد : شذرات الذهب ٦ / ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: ابن شهبة: طبقات الشافعية لوحة ١٩٢ - والأسنوى: طبقات الشافعية لوحة ٤١ - وابن حبيب: درة الأسلاك ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) المراغى : الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢ / ٩١ .

 <sup>(</sup>٤) انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ٦ / ١٨٠ - والسبكى: طبقات الشافعية
 ٦ / ٦٨٠.

فإذا كانت ولادة فخر الدين عام ٦٦٢ هـ ووفاته عام ٧٥٦ هـ - كما ورد في المراجع التي ذكرتها في الهامش السابق - تكون مدة حياته أربعاً وتسعين سنة . وهو أيضاً ما نصَّت عليه تلك المراجع .

وإذا جمعنا المدة التى قضاها من عمره قبل توليه منصب قاضى القضاة أول مرة وهى خمس عشرة سنة ، والمدة التى قضاها فى القضاء ، بعد عزل البيضاوى ، وتوليه لمنصب قاضى القضاة فى المرة الثانية ، وهى خمس وسبعون سنة كما وردت بالمراجع ، والأشهر الستة التى قضاها البيضاوى فى هذا المنصب يكون الناتج تسعين سنة وستة أشهر .

فإذا أسقطنا هذه المدة من فترة حياته كلها تبقى ثلاث سنين ، وستة أشهر يحتمل أن يكون فخر الدين قد قضاها ما بين توليه القضاء أول مرة ، وعزله ؟ ليتولى البيضاوى، أو قضاها بعد انتهاء فترة عمله الثانية في القضاء وقبل وفاته .

وبذلك تكون سنة تولى البيضاوى لهذا المنصب محصورة بين عام ٧٧٧هـ وعام ٩٨٠ هـ .

\* \* \* \*

ولما عزل البيضارى عن منصب قاضى القضاة بشيراز التى أمضى فيها معظم حياته عبَّر بعض المؤرخين عن توليه لمنصب قاضى القضاة بشيراز أنه تولى قضاء القضاة بإقليمه (١). وهم يعنون شيراز التى قضى فيها معظم حياته، ولا يتصور أن يكون مرادهم بإقليمه: (البيضاء) فإنها قرية صغيرة لا تحتمل هذا المنصب الكبير.

<sup>(</sup>١) انظر : الأسنوى : طبقات الشافعية ١ / ٢٨٣ - والشرقاوى : التحفة البهية ق ١٢١ .

أقول: بعد عزله عن قضاء شيراز (طلب القضاء بتبريز) (١) بعد أن صارت عاصمة لبلاد فارس، فقد أسس (الأيلخانيون) الذين أسلموا من المغول دولتهم ( من سنة ٦٥٣ هـ إلى سنة ٧٣٦ هـ ) وجعلوا تبريز عاصمة لحكمهم إيران (٢). وشجعوا العلم والعلماء.

ونورد الآن بعض الروايات التي وردت بهذا الصدد، وننبُّه قبل إيرادها إلى ما يأتـى :

أ – أنَّه في هذه المرة يطلب قضاء القضاة بتبريز بعد عزله عن قضاء شيراز، فهو ما زال متعلقاً بالمناصب الدنيوية آملاً فيها . بطلب المزيد منها ؛ فإن منصب القضاء بتبريز يعلو كثيراً قضاء شيراز ؛ لأنها العاصمة .

ب - أن الذى سيعينه في هذا المنصب هو السلطان وهو: (أرغوخان المغولي الجنكيزي).

جـ - أنه سيحدث تحول في حياته ، فلن يتسلَّم هذا المنصب الدنيوى ، بل سيلزم الطريق الصوفى ، وسيصحب أحد العارفين بالله إلى أن ينتهى ما بقى من حياته .

والرواية الأولى يذكرها الخوانسارى أثناء حديثه عن تفسير البيضاوى (أنوار التنزيل ، وأسرار التأويل ) فيقول :

<sup>(</sup>١) انظر: الداودى: طبقات المفسرين ١ / ٢٤٢ - وابن شهبه: طبقات الشافعية ص ١٦٢

<sup>(</sup>٢) يقول الدكتور / زكى غيث فى كتابه: دولة الخلافة العباسية: « واتخذ أيلخانات المغول مدينة تبريز فى إقليم أذربيجان عاصمة لهم ، ولذلك حلّت تبريز محل مدينة بغداد فى المنزلة ، والجاه ، والثراء بين مدن الشرق الإسلامي ، وأصبحت مركز الدولة المغولية ، وفقدت بغداد وسائر المدن الاسلامية الكبرى أهميتها السابقة » ٣ / ٢٦٢ .

« وقد صار هذا الكتاب منشأ ترقياته في العالم ، وسبب تقربه عند سلطان العصر ، واختصاصه بمنصب قضاء القضاة .

وذلك أنه كان قد بعث إليه بكتاب تفسيره المذكور، فاستحسنه منه ، وأشار إليه بأن يطلب من الحضرة السلطانية بإزاء هذا العمل السديد كل ما يريد .

فقال: أريد قضاء القضاة ...

ويحكى أن من جهة كثرة الازدحام فى معسكر السلطان ، وهو أرغوخان المغولى الجنكيزى لم يقدر على التشرف بحضوره ابتداء ، فنصب نسخة الكتاب على علم طويل ، وجعل يجول فى أطراف المعسكر ، ويجوس خلال ذلك المنظر إلى أن اتفق نظر السلطان إليه . فبلغ الأمر إلى ما بلغ »(1) .

وهذه الرواية يؤخذ منها أمور منها: أنه قد حضر إلى تبريز ، وأنه قابل السلطان . وأن كتابه في التفسير كان سبباً في معرفة السلطان به ، وكان وسيلة لطلبه منصب قاضى قضاة تبريز .

أما قول الخوانسارى: « فبلغ الأمر إلى ما بلغ » فهو غامض لا يصرح بتوليته لهذا المنصب أو قبول البيضاوى أو رفضه له على فرض موافقة السلطان

والرواية الثانية لحاجي خليفة يقول:

« وقيل: إنه طال مدة ملازمته ، فاستشفع من الشيخ محمد بن محما الكتحتائي فلما أتاه على عادته قال: إن هذا الرجل عالم فاضل . يريد الاشتراك مع الأمير في السعير ، يعنى أنه يطلب منكم مقدار سجادة في النار ، وهي مجلس الحكم .

<sup>(1)</sup> روضات الجنات ص ٤٣٥.

فتأثّر الإمام البيضاوى من كلامه ، وترك المناصب الدنيوية . ولازم الشيخ إلى أن مات » (١) .

وهذه الرواية تصرّح بأنه لم يشغل منصب قاضى قضاة تبريز الذى كان يطمع فيه ، وجاء إلى تبريز من أجله ، بل إنه ترك مناصب الدنيا ، وشغل نفسه ، بملازمة شيخه ، وسلوك الطريق الصوفى .

وقد ذكر (الخوانسارى) هذه الرواية بشيء من التفصيل فقال:

« وقيل : إنه قد استند في إنجاح هذا المقصد بذيل همة العارف الأوحد خواجه محمد الكيخاني الذي كان قد أعطاه ذلك الملك يد الإرادة حتى يبلغ إلى سمعه الأرفع معروضه ، فوعده أن يفعل ذلك في حقه في بعض ليالي الجمعات المباركات ، لما كان يأتيه الملك فيها بقصد الزيارة والاستفاضة .

فلما اتفق لهما الخلوة فى بعض تلك الليالى ، عرض عليه ذلك الشيخ العارف : أن استدعائى من حضرة الملك فى هذه الليلة أن يقطع قطعة من رياع جهنم لشخص كان يتوقعها من جانبك .

فاستكشف الملك عن حقيقة مراد الشيخ.

فقال : نعم إِن فلاناً أمله فيك أن تمنحه منشور قضاء مملكة فارس .

فأجابه الملك إلى مسئوله الموصوف من غير فتور ، وأمر من فوره بإصدار ذلك المنشور .

ولكن القاضى المزهور ، لما سمع بكلام العارف المذكور ، مع حضرة السلطان المبرور ، وتأمل في حقيقته ، تنبُّه من رقدته ، وتندُّم على ما كان من طلبته ،

 <sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢ / ١٨٦ .

فأخذ مدة من الزمان في القيام بخدمة ذلك الشيخ الملآن ، وسُلوك طريقة أهل الذوق والعرفان .

إلى آخر ما ذكره صاحب القول بالفارسية ، وأنا ترجمته لك بالعربية »(١) . وهذه الرواية تفيد أنه قد صدر المنشور بالفعل لتوليه قضاء القضاة بتبريز حيث عبًر الشيخ بمملكة فارس ؛ لأن تبريز هي العاصمة كما قلنا .

وتفيد أن البيضاوى قد رفض المنصب الذى كان يحلم به بعد صدور المنشور لتنبهه إلى أن مناصب الدنيا ليست هدف العلماء والعارفين ، وأن الآخرة خيرٌ وأبقى .

وهذه الرواية الأخيرة يبدو أن ما جاء بها قد حدث بعد مقابلة البيضاوى للسلطان في المعسكر ومعه تفسيره ، كما ورد في الرواية الأولى التي ذكرناها.

وقد أمضى البيضاوى ما بقى من عمره ملازماً لهذا الشيخ إلى أن وافاه أجله .

هذه أبرز معالم حياة البيضاوى ، وما زالت تفاصيل حياته غير معلومة لنا ، وذلك لقصر الترجمات ، وقلة المراجع ، وندرة المصادر ، فإن القرن السابع فقير جدًّا في هذا الشأن بسبب الأحداث التي أشرنا إليها فيما سلف .

#### ثالثاً - صفاته وأخلاقه :

البيضاوى رجل يتصف بقدر عال من الذكاء ، ورجاحة العقل ، وجودة الفهم . نلمح ذلك من خلال ما ترك من مصنفات ، وكتب .

كما أنه رجل معتز بشخصه ، واثق من نفسه ، يؤمن بقدراته ، عالم

<sup>(</sup>١) روضات الجنات ص ٤٣٥.

بكفاءته ، مقدر لمكانته العلمية . يظهر هذا في طلبه للقضاء بشيراز ، ثم بتبريز بعد عزله عن قضاء شيراز .

ومع هذا فكان لديه أدب العلماء وتواضعهم في العلم . نرى ذلك من خلال ما كان بينه وبين العلامة ابن المطهر الحلي (١) من محاورات علمية .

من ذلك أنه لما وقف القاضى ناصر الدين البيضاوى على ما أفاده العلامة جمال الدين بن المطهر الحلى فى بحث الطهارة من القواعد بقوله: « ولو تيقنهما - أى الطهارة والحدث - وشكً فى المتأخر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر، وإلا استصحبه».

كتب القاضى بخطه إلى العلامة: يا مولانا جمال الدين - أدام الله فواضلك- أنت إمام المجتهدين في علم الأصول ..

ثم ذكر رأيه في المسألة بما يطول الحديث بذكره.

فأجاب العلامة ابن المطهر :وقفت على إفادة مولانا الإمام - أدام الله فضائله، وأسبغ عليه فواضله ..

ثم ساق رأيه ، ولما وقف القاضى على هذا الجواب ، استحسنه جداً ، وأثنى على العلامة منه (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو جمال الدين أبو المنصور الحسن بن يوسف بن على بن المطهر ، الحلى ، الشيعى المولود عام ٢٤٨ هـ تفقه بأبيه ، وكان عالماً بالفقه ، والأصول والتفسير ، والحديث والحكمة ، والأدب ، قاربت مؤلفاته التسعين ، وكان من الشيعة ، وهو زائغ زيغاً عظيماً وتوفى ليلة الحادى والعشرين من شهر المحرم سنة ست وعشرين وسبعمائة . انظر : ابن كثير : البداية والنهاية ١٢٥/٥ – اليافعى : مرآة الجنان ١٢٧٦ – المراغى : الفتح المبين ٢ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الخوانسارى: روضات الجنات ٢ / ٢٨٦ ط. بيروت.

فهذه القصة تشير إلى كثير من صفات الإمام البيضاوى من مقدرة علمية، وتواضع جم، وخضوع للحق، وأدب في البحث.

ولقد شهد له المؤرخون بالخلق الكريم ، والصفات الحميدة .

فقال تقى الدين السبكى : « كان إماماً مُبَرِّزاً ، نظَّاراً ، صالحاً متعبداً ، زاهداً »(١) .

وقال عنه اليافعي وهو يتحدث عن سنة اثنتين وتسعين وستمائة : « وفيها توفى الإمام أعلم العلماء الأعلام ، ذو التصانيف المفيدة المحققة ، والمباحث الحميدة المدققة (7).

وقال عنه السيوطى : « كان إماماً علَّامة ، عارفاً بالفقه ، والتفسير ، والأصلين ، والعربية ، والمنطق نظاراً صالحاً متعبداً »(") .

وقال عنه ابن حبيب: «حاكم عظمت بوجوده بلاد العجم ، برع فى الفقه ، والأصول . وجمع بين المعقول ، والمنقول ، تكلَّم كل الأئمة بالثناء على مصنفاته وفاء ، ولو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه ، ولي أمر القضاء بشيراز وقابل الأحكام الشرعية بالاحترام ، والاحتراز »(1).

وقال عنه العاملي: «كان زاهداً ، عابداً ، متورعاً »(م) .

وقال بروكلمان : « ويمتاز البيضاوى في مصنفاته بتركيز الكثير من المعلومات في أسلوب مقتضب لا إسهاب فيه ، وإن كان لم يتحر الدُّقة ، أو لم

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى ٥ / ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الجنان ٤ / ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) درة الأسلاك ١/٧٥.

<sup>(</sup>٥) الكشكول ١ / ٢٦.

يلم إلماماً تامًّا بفروع العلم التي اشتغل بها ، وهي التفسير التاريخي ، وتصنيف المعاجم ، والنحو ، واللهجات ، والقراءات الختلفة »(١) .

واتهام بروكلمان للبيضاوى بعدم تحرى الدقة ، أو عدم الإلمام التام بفروع العلم التى اشتغل بها يكذّبه قراءة صفحة واحدة من تفسيره (أنوار التنزيل) فضلاً عن بقية مؤلفاته المتنوعة . وقد نقلنا شهادات كبار المتخصصين له ، فلا نطيل في الرد عليه .

### رابعاً – أساتذته :

١ – وأول أستاذ له كان والده ، وهو إمام الدين ، أبو حفص ، أو أبو القاسم عمر بن محمد بن على البيضاوى الشافعي ، الذى تفقه أيضاً بأبيه قاضى القضاة السعيد فخر الدين محمد بن الإمام القاضى صدر الدين أبى الحسن على .

وقد ثبت ذلك من كلام اليافعي حيث يقول وهو يتكلم عن حوادث سنة اثنتين وتسعين وستمائة: « وفيها توفي الإمام أعلم العلماء الأعلام ، ذو التصانيف المفيدة المحققة، والمباحث الحميدة المدققة ، قاضي القضاة ، ناصر الدين عبد الله بن الشيخ الإمام قاضي القضاة إمام الدين عمر بن العلامة قاضي انقضاة فخر الدين محمد بن الإمام صدر الدين على ، القدوة ، الشافعي ، البيضاوي ، تفقه بأبيه »(٢) .

وقد نصَّ البيضاوى نفسه على تلمذته على أبيه في صدر كتابه ( الغاية القصوى في دراية الفتوى ) - وقد أشرنا إلى ذلك - حيث قال : « لا طريق للفقه سوى النقل والرواية ، إذا عرفت ذلك فاعلم أنى أخذت الفقه عن والدى

<sup>(1)</sup> دائرة المعارف الاسلامية ٤١٨/٤.

مولى الموالى ، الصدر العالى ، ولى الله الوالى ، قدوة الخلف ، وبقية السلف . إمام الملة والدين ، أبى القاسم عمر – قدس الله روحه – وهو عن والده  $^{(1)}$  إلخ .

وقد جمع عمر البيضاوى كثيراً من علوم الدين حتى قال المؤرخون : إنه ( درَّس وأسمع وحدَّث »(١) .

ولمكانته العلمية ، وقربه من الأتابك أبى بكر بن سعد ولَّاه قاضى قضاة شيراز(7) لمدة سنتين (4) .

ومن آثاره كتاب ذكر فيه شيوخه ومقروآته عليهم (٥٠) .

وتوفى في ربيع الأول سنة خمس وسبعين ، وستمائة (٦) .

٢ - ومن أساتذته: الشيخ محمد بن محمد الكتحتائى أو الكيخانى ، ورغم البحث الكثير الدقيق فى كتب التاريخ ، والسير والطبقات . والتراجم التى تعتبر مظنة وجود معلومات عن هذا الرجل ، ورغم تقليب احتمالات تصحيف أو تحريف اسمه ، لم نظفر إلا بكتابين فقط ورد فيهما ذكره:

أولهما - (كشف الظنون) الذي سبقت الإشارة إلى ما جاء فيه حيث قال حاجي خليفة متحدثاً عن البيضاوي

« وقيل : إنه طال مدة ملازمته ، فاستشفع من الشيخ محمد بن محمد

<sup>(</sup>١) الغاية القصوى ص ١.

<sup>(</sup>٢) كحالة : معجم المؤلفين ٧ / ٣١٤ -

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الاسلامية ٤ / ١٨ ٤ .

<sup>(</sup>٤) كحالة : معجم المؤلفين ٧/٢١٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق وانظر: الشيرازى: شد الإزارص ٩٤٠٠

الكتحتائى ، فلما أتاه على عادته . قال : إن هذا الرجل عالم فاضل ، يريد الاشتراك مع الأمير فى السعير . يعنى أنه يطلب منكم مقدار سجادة فى النار، وهى مجلس الحكم . فتأثر الإمام البيضاوى من كلامه ، وترك المناصب الدنيوية ، ولازم الشيخ إلى أن مات . وصنّف التفسير بإشارة شيخه ، ولما مات دفن عند قبره ، (١) .

فهذه الرواية تثبت أن الشيخ محمد الكحتائي كان أستاذاً للبيضاوى ، وأنه هو الذي توسَّط له لدى السلطان ليعينه في منصب قاضي القضاة ، وأن البيضاوى كان يتأثر بكلام شيخه وتوجيهاته . فلقد ترك مناصب الدنيا بعد هذا الدرس الذي لقَّنه له أستاذه : إن الاشتراك في الحكم يُعَرِّض صاحبه للسعير !!

ولقد ألَّف تفسيره ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) الذي اشتهر وبهر، وتلقَّاه الناس بالقبول في العالم كله استجابة لإشارة من شيخه .

ولشدة حبّه لشيخه ، وإيمانه بطريقته الصوفية لازمه ، وصار في خدمته إلى أن وافاه أجله .

وثانى الكتابين - هو : ( روضات الجنات ) حيث قال الخوانسارى :

« وقيل: إنه قد استند في إنجاح هذا المقصد بذيل همة العارف الأوحد خواجه محمد الكيخاني - كذا- الذي كان قد أعطاه ذلك الملك يد الإرادة حتى يبلغ إلى سمعه الأرفع معروضه، فوعده أن يفعل ذلك في حقه في بعض ليالى الجمعات المباركات، لمًا كان يأتيه الملك فيها بقصد الزيارة والاستفاضة.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون : ٢/١٨٦.

قلما التفق لهما الخلوة في يعض تلك الليائي ، عرض على ذلك الشيخ العارف : إن استدعائي من حضرة الللك في حلم الليلة أن يقطع قطعة من رياع جهتم لشخص كان يتوقعها من جنايلك .

فاستكشف الللك عن حقيقة مراد الشيخ .

فَقَالًا : تعم . الله قلاتاً أمله قيك أن تتحه متشور قضاء علكة قارس .

قائجايه الللك إلى مستوله اللوصوف من غير قتور » وأمر من قوره بإصدار قالت اللتشور » ولكن القاضى اللزهور » لما سمع يكلام العارف اللتكور » مع حضرة السلطان الليرور » وتأمل في حقيقته » تتبه من رقلته » وتتلم على ما كان من طلبته » قائد ملة من اللزمان في القيام يخلمة قلك الشيخ الللات » وسلوك طريقة أهل الشوق والعرفان »(") .

وهله الرواية تُقصِّل ما أجملته الرواية الأولى ، وتوضح صلة الشيخ محمد الكحتائي بالسلطان ، وتأثّر البيضاوى بقالك الشيخ » وملازمته له ، وسلوك طريقته .

## خامساً - تلاميته :

مع أن البيضاوى ألقى دروساً فى علة ملان - كما أشرنا- وفى فروح مختلفة من العلم ، واستمع إليه الكثيرون من طلاب العلم ، وتتلملوا على بليه ، ورغم كثرة البحث والتنقيب عن هؤلاء التلامية ، فإننا لم نهتد إلا إلى تلميلين فقط . وقد يكون السبب فى علم التأريخ - أو تدرته - لتلامية البيضاوى وأمثاله من كبار العلماء هو علم الاستقرار السياسى الذى انعكس على الخياة الاجتماعية ؛ فلم يشخل الكاتبون أتفسهم بالكتابة عن مشايخ

<sup>(</sup>١) ووضالت الجنالت ص ٤٣٥ .

وتلاميذ العلماء بقدر اهتمامهم بتدوين ما خلَّفه العلماء من معارف مخافة ضياعها وهلاكها .

وأول هذين التلميذين هو: فخر الدين أبو المكارم أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردى - المولود بتبريز سنة ٦٦٤ هـ، والمتوفى بها سنة ست وأربعين وسبعمائة هجرية .(١)

والذى يثبت أنه تتلمذ على الإمام البيضاوى قول تقى الدين السبكى عنه إنه : « نزيل تبريز ، كان إماماً فاضلاً ، ديناً ، خيراً ، وقوراً ، مواظباً على العلم، وإفادة الطلبة ، أخذ عن القاضى ناصر الدين البيضاوى » (٢) .

ولقد ذكر ذلك طاش كبرى زاده في (مفتاح السعادة) وغيره . (٣)

ولقد نشأ الإمام فخر الدين الجاربردى في بيت من بيوت العلم والدين ، فقد كان جده (يوسف) أحد شيوخ العلم ، ولقد جد فخر الدين حتى صار عالماً بالفقه ، والتفسير ، والنحو ، وغير ذلك من العلوم .

وألَّف عدة كتب منها: شرح الحاوى الصغير للقزويني في فروع الفقه الشافعي، وسمَّاه (الهادى) ولم يكمله، وله حواش على تفسير الكشاف للزمخشرى في عشرة مجلدات. وحاشية على شرح المفصل لابن الحاجب في النحو، وشرح الشافية لابن الحاجب في التصريف، ورسالة في النحو سماها

<sup>(</sup>۱) كحالة: معجم المؤلفين ۱ / ۱۹۸ - ابن القاضى: درة الحجال ص ٤٣ - ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة ١ / ١٣٠٧ - اليافعي: مرآة الجنان ٤ / ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى ٥ / ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) مفتاح السعادة ١ / ١٤٧ : الدرر الكامنة ١ / ١٢٣ - ابن القاضى: درة الحجال ص ٤٣ .

(المغنى) وشرح أصول البزدوى: وله شرح على الهداية للحفيضة (١) .

ولقد شرح الجاربردي كتاب البيضاوي في أصول الفقه: ( منهاج الوصول إلى علم الاصول) وسماه: ( السراج الوهاج في شرح المنهاج) .

وثانى هذين التلميذين هو: زين الدِّين الهبكي، أو تاج الدين الهنكي.

ذكره بالأول: طاش كبرى زاده فى كتابه: (مفتاح السعادة) وهو يتحدث عن القاضى عضد الدين الإيجى (صاحب المواقف) فقد قال عنه: إنه لازم الشيخ زين الدين الهبكى تلميذ البيضاوى (٢٠).

وذكره بالشانى: تقى الدين السبكى فى كتابه: (طبقات الشافعية الكبرى) فى ترجمة الإيجى أيضاً حيث قال: إنه اشتغل على تاج الدين الهنكى تلميذ القاضى ناصر الدين البيضاوى (٣).

ولقد بحثت كثيراً في كتب التراجم والتاريخ عن ترجمة لهذا الشخص؛ فنقبت عن كل من لقب بزين الدين ، ومن لقب بتاج الدين ، ومن عُرِف بالهبكي بالموحدة التحتية ، أو الهبكي بالمغناة التحتية ، أو الهنكي بالموحدة الفوقية ، فلم أجد له ذكراً في كل هذه الاحتمالات.

ولا ندرى أهو شخص واحد سُمًى بهذين الاسمين ، أو أن هذين اسمان لشخصن مختلفين ؟

<sup>(</sup>۱) السيوطى: بغية الوعاة ص ١٣١ - اليافعى: مرآة الجنان ٤ /٣٠٧ - كحالة: معجم المؤلفين ١ / ١٩٨ - ابن العماد: شذرات الذهب ٦ / ١٤٨ - البغدادى: هدية العارفين ١ / ١٩٨ - الشوكانى: البدر الطالع ١ / ٤٨ - الأسنوى: طبقات الشافعية ١ / ٣٩٤ .

۲۱۱/۱ مفتاح السعادة ۱/۱۱٪

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى ٦ / ١٠٨٠

#### سادساً - كتبه :

نعرض فيما يلى مصنفات الإمام البيضاوى التى نسبها إليه المؤرخون مبينين اسم كل كتاب ، وفنّه ، ومن نسبه إليه ، وفكرة موجزة عنه .

ونقسِّمها إلى قسمين : الأول - الكتب التي توصُّل البحث إلى وجودها.

والثاني - الكتب التي لم نصل رغم طول البحث ، وكثرة التنقيب إليها.

القسم الأول - الكتب الموجودة . وهي عشرة كتب :

# ١ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل:

وهو كتابه فى تفسير القرآن الكريم . ونسبه إليه كل من : السبكى(١) ، والسيوطى (٢) ، والبغدادى(٣) ، والبستانى(٤) ، وسركيس(٥) ، والزركلى(٢) ، والسيوطى كثير(٧) ، وكحالة(٨) ، وابن العماد(٩) ، وطاش كبرى زاده(١٠) ، والأسنوى(١١) ، والشرقاوى(١٢) ، والداودى(١٢) ، والصفدى(١١) ، والموسوى(١٥) ، والخوانسارى(١١) ، وابن القاضى(١٧) ، وابن شهبة(١٨) .

- (١) طبقات الشافعية لكبرى ٥ / ٥٥ . (٢) بغية الوعاة ص ٢٨٦.
- (٣) هدية العارفين ١ / ٢٦٢ . (٤) دائرة المعارف العربية ٥ / ٧٦٩
  - (٥) معجم المطبوعات العربية والمعربة ٢ / ٦١٦ .
  - (٦) الأعلام ٤ / ٢٤٨ . (٧) البداية والنهاية ٢٣ / ٣٠٩.
  - (٨) معجم المؤلفين ٦ / ٩٧ . (٩) شذرات الذهب ٥ / ٣٩٢.
- (١٠) مفتاح السعادة ٢/٣٠١. (١١) طبقات الشافعية ١/٣٨٣.
  - (١٢) التحفة البهية في طبقات الشافعية ق ١٢١.
- (١٣) طبقات المفسرين ١ / ٢٤٢ . (١٤) الوافي بالوفيات ٦ / ٢ / ٢ . ٢ .
  - (10) نزهة الجليس ٢/ ٨٧ . (١٦) روضات الجنات ٢/ ٨٧.
    - (١٧) درة الحجال ٢ / ٣٤٨ .
    - (١٨) طبقات الشافعية ص ١٦٢ وطبقات النحاة ص ٣٣٨.

وبروكلمان (۱) ، والأسدى (۲) ، والأودنى (۲) ، والعاملى (۱) ، وابن حبيب (۵) ، وحاجي خليفة (۱) .

## وقد اعتمد البيضاوي في تأليفه لهذا التفسير على ثلاثة كتب:

أ- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل: وهو للعلامة محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى ،وقد أخذ البيضاوى منه ما يتصل بالإعراب، والمعانى، والبيان ، واستبعد ما فيه من آراء المعتزلة .

ب - مفاتيح الغيب: وهو تفسير الإمام فخر الدين الرازى ، اعتمد عليه البيضاوى فيما يتعلق بالحكمة ، وأصول الدين .

جـ - تفسير الراغب الأصفهائي ، واستفاد منه ما يتصل بالاشتقاق ، وغوامض الحقائق ، ولطائف الإشارات .

وقد أضاف البيضاوى فى تفسيره كثيراً من العلوم الختلفة على ما استفاده من هذه الكتب ، وقد اعتمدت عليه فى التعرف على كثير من آرائه الكلامية والفلسفية .

وهو مطبوع عدة طبعات مختلفة ، ومرجودة بالمكتبات ، ويوجد كثير من مخطوطاته بدار الكتب ومكتبة الأزهر .

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية ٤/٨/٤ - وتاريخ الأدب العربي ١/٢١ ترجمه لي عن الالمانية السيد/ باسم لبيب القبيطري.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية لوحة ٤١ . (٣) طبقات المفسرين لوحة ٥٧.

 <sup>(</sup>٤) الكشكول ١/٢٦.
 (٥) درة الأسلاك ١/٧٥.

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون ٢ / ١٨٦ .

#### ٢ - تحقة الأبرار:

وهو شرح مصابیح السنة للإمام أبی محمد الحسین بن مسعود البغوی ت ۱۲ هدقی الحلیث . نسبه إلی البیضاوی کل من : السبکی(۱) ، وابن شهیه (۱۳ هدقی الحلیث ، نسبه إلی البیضاوی کل من : السبکی(۱) ، والداودی(۱) ، شهیه (القوتوی(۱) ، والله و دی(۱) ، والاودتی(۱) ، والاودتی(۱) ، والاودتی(۱) ، والمواتساری(۱) ، وبروکلمان(۱) .

وباليحث عن هذا الكتاب وجدتا منه تسخة بمكتبة (طلعت)، وهي ملحقة يدار الكتب ورقم الخطوط ٧١٠ حديث طلعت، وعدد أوراقها ١٦٢ ورقة .

# ٣ - رسالة في موضوعات العلم وتعريفها:

وهو في اللعارف اللعامة .

وتسيه إلى البيضاوى كل من: البغدادى(٥٠٠) ، والزركلى(٢٠٠) ، والزركلى ٢٨٤ والراغى(٣٠٠) ، وبروكلمان(٨٠٥) ، وتوجد منه نسخة بدار الكتب برقم ٣٨٤ مجاميع . وهو كتيب في نحو أربع ورقات ، قسم فيه العلوم إلى سبعة أقسام ،

<sup>(</sup>١) طبقات الشاقعية ٥ / ٥٩ . (٢) طبقات الشاقعية ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) حاشية على تقسير البيضاري ١ /٣. (٤) مرآة الجنان ٤ / ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٥) كشف الظنون ٢ / ١٦٩٨ .
 (٦) طبقات القسرين ١ / ٢٤٢.

<sup>(</sup>Y) طبقات القسرين ص ٥٧ . (A) الكشكول ١ / ٢٧.

<sup>(</sup>٩) طُبقات الشاقعية لوحة ٤١ . (١٠) نزهة الجليس ٢ / ٨٧.

<sup>(11)</sup> هلية العارفين ١ / ٢٦٤ . (١٢) طبقات الأصوليين ٢ / ٩١.

<sup>(</sup>١٣) ووضات الجنات ص ١٣٥ .

<sup>( 14 )</sup> تأريخ الأدب العربي-الملحق ١ / ٢٧٠٠: ليدن.

<sup>(</sup>١٥) هلية العارفين ١ / ٢٢٤ . (١١) الأعلام ٤ / ٨٤٧ .

<sup>(</sup>١٧) طبقات الأصوليين ٢ / ٩١ - (١٨) تاريخ الأدب العربي ١ / ٤١٦ : ليدن.

وكل قسم إلى عدة فروع.

وتوجد منه نسخة أخرى بمكتبة البلديّة بالإسكندرية رقم ٧ / ٩٩.

## ع طوالع الأنوار من مطالع الأنظار :

وهو الذي نقوم بتحقيقه ، وسنتحدث عنه بالتفصيل -إن شاء الله تعالى - في الباب القادم، ونشير هنا إلى أنه قد -طبع بدون تحقيق - عدة طبعات بمصر .

فطبع بمطبعة المؤيد سنة ١٣٢٣ هـ.

وطبع بالمطبعة الخيرية سنة ١٣٣٩ هـ .

وطبع مع شرح الأصفهاني (مطالع الأنظار) بالمطبعة الخيرية سنة ١٣٢٣هـ وقد اطلعت على هذه الطبعات فوجدت بها كثيراً من التحريف، والتصحيف، والسقط.

#### ٥ - الغاية في دراية الفتوى :

فى فقه الشافعية ، وهو مختصر كتاب (الوسيط) للإمام أبى حامد الغزالى. نسبه إلى البيضاوى كل من : السبكى (١) ، والسيوطى (٢) ، والبغدادى (٦) ، والبستانى (١) ، وسركيس (٥) ، والزركلى (١) ، وابن كثير (٧) ،

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى٥ / ٥٩.

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين ١ /٤٦٢ .

<sup>(</sup>٤) دائرة المعارف العربية ٥ / ٧٦٩.

<sup>(</sup>٥) معجم المطبوعات العربية والمعربة ٢ / ٢١٦٠

<sup>(</sup>٦) الأعلام ٤ / ٨٤٨ -

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية ١٣ / ٣٠٩.

 $e^{(1)}$  ,  $e^{($ 

# وقد أسفر البحث عن هذا الكتاب إلى وجود النسخ الخطوطة الآتية :

أ- نسخة بدار الكتب عدد أوراقها ١٩٣ ق كُتِبت سنة ٧١٠ هـ برقم ١٩٠ فقه شافعي .

ب - نسخة بدار الكتب عدد أوراقها ٢٣٤ ق كتبت سنة ٢٩٤ هـ برقم ٢٤٩ فقه شافعي .

ج- نسخة بدار الكتب عدد أوراقها ٢٠٠ ق ، برقم ١٠٧ فقه طلعت.

د - نسخة بدار الكتب عدد أوراقها ١٩٦ ق برقم ٢٤٩ فقه تيمور .

ه- - نسخة بدار الكتب عدد أوراقها ٨٦ ق . فقه مصطفى فاضل .

<sup>(</sup>١) معجم المؤلفين ٦ / ٩٧ . (٢) شذرات الذهب ٥ / ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ١ / ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) التحفة البهية في طبقات الشافعية ق ١٢١.

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ١ / ٢٤٢ . (٦) الوافي بالوفيات ٦ / ٢ / ٢ . ٢ .

<sup>(</sup>٧) نزهة الجليس ٢/ ٨٧. . (٨) روضات الجنات ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٩) درة الحجال ٢ / ٣٤٨.

<sup>(</sup>١٠) طبقات الشافعية ١٦٢ - وطبقات النحاة ٣٣٨.

<sup>(</sup>١١) طبقات الشافعية ص ٤١ . (١٢) طبقات المفسرين ص ٥٧.

<sup>(</sup>١٣) الكشكول ١/٢٦ . (١٤) درة الأسلاك ١/٧٥.

<sup>(</sup>١٥) تاريخ الأدب العربي ١ /٤١٨ الطبعة الألمانية.

<sup>(</sup>١٦) كشف الظنون ١١٩٢/٢.

#### ٦ - لب الألباب في علم الإعراب:

وهو مختصر الكافية لابن الحاجب في النحو.

نسبه إلى البيضاوى كل من: البغدادى(١) ، وسركيس(٢) ، والقونوى(٣) ، والزركلى(١) ، وحاجى خليفة(٥) ، وبروكلمان(١) . وتوجد نسخة من هذا الكتاب بدار الكتب تحت رقم ٠٤٠ نحو تيمور . وعدد أوراقها ٠٠٠ ورقة كتبت سنة ١١٥٤ هـ .

وقد أشار بروكلمان إلى وجود نسخة أخرى بمكتبة (قوله) الملحقة بدار الكتب برقم ٢ / ١٩٩.

#### ٧ - مصباح الأرواح:

وهو فى أصول الدين ، ومرتب على مقدمة وثلاثة كتب أوله: (الحمد لله الأول قبل كل موجود) إلخ نسبه إلى البيضاوى كل من: حاجى خليفة (٧٠) ، والسبكى (٨٠) ، والبغدادى (٩٠) ، وابن شهبة (١٠٠) ، والعاملي (١١٠) ، واليافعي (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) هدية العارفين ١ / ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) معجم المطبوعات العربية والمعربة ٢/٦١٦.

<sup>(</sup>٣) حاشية على تفسير البيضاوي ١/٣.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأدب العربي ١ / ١٦ ٤ ط. ليدن.

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون ٢ / ١٧٠٤.

<sup>(</sup>٨) طبقات انشافعية الكبرى ٥/ ٥٩. (٩) هدية العارفين ١/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>١٠) طبقات الشافعية لوحة ١٦٣ ، طبقات النحاة ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>١١) الكشكول ١/٦٦ . ٢٦/١ مرآة الجنان ٤/٢٠٠.

وطاش كبرى زاده (۱) ، والأو دنى (۲) ، وابن العماد (۳) ، والموسوى (۱) ، والحجوى (۵) ، وبروكلمان (۲) .

أ - وتوجد منه نسخة بدار الكتب في ٦٦ ص كتبت سنة ٩٨٧ هـ برقم ٤٥٥ الذكية .

ب - ونسخة بمكتبة (أمبروس) برقم ٣١٩.

ج- ونسخة بمكتبة الإسكوريال رقم ٢-٦ / ٦٥٠

د - ونسخة بمكتبة أكاديمية (ليدن) رقم ١٥٤٥

هـ - ونسخة بالمتحف البريطاني رقم ١٧١

# ٨ - منتهى المنى فى شرح أسماء الله الحسنى: وهو فى التوحيد أيضاً.

نسبه إليه كل من : حاجى خليفة  $( ^{( )} )$  ، والبغدادى  $( ^{( )} )$  ، وبرو كلمان  $( ^{( )} )$  .

وقد أشار البيضاوى إلى كتابه هذا في تفسيره قول الله تعالى: ﴿ هو الله الخانق البارئ المصور ﴾ حيث قال: « ومن أراد الإطناب في شرح هذه الأسماء وأخواتها فعليه بكتابي المسمى: بمنتهى المنى ».

وتوجد نسخة من هذا الكتاب بالمتحف البريطاني برقم ١٨ ٦٤.

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ٢ / ١٠٣ . . . . . (٢) طبقات المفسرين لوحة ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٥ / ٣٩٣ . (٤) نزهة الجليس ٢ / ٨٧.

<sup>(</sup>٥) الفكر السامي ٤ / ١٧١.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأدب العربي ١ / ١٦٤ الطبعة الالمائية .

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون ١ / ١٨٥٨ . (٨) هدية العارفين ١ / ٢٦١.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الأدب العربي: الملحق ١ /٧٣٨ - ط. ليدن.

#### ٩ - منهاج الوصول إلى علم الأصول:

وهو في أصول الفقه .

نسبه إلى البيضاوى كل من: السبكى(١) ، والصفدى(٢) ، وابن كثير(٣) ، وابن كثير(٣) ، وابن حبيب(٤) ، وطاش كبرى زاده(٥) ، والأسدى(١) ، واليافعى(٧) ، والمراغى(٨) ، والعاملى(٩) ، والخوانسارى(١١) ، والقونوى(١١) ، والسيوطى(٢١) ، والبغدادى(٣١) ، والبستانى(١١) ، وسركيس(١١) ، والزركلي(١١) ، وكحالة(٧١) ، وابن العماد(٨١) ، والأسنوى(١١) ، والداودى(٢١) ، والموسوى(١١) ، وابن القاضى(٢١) ، وابن شهبة(٣١) ، والأودنى(٢١) ، وحاجى خليفة(٢١) ، وبروكلمان(٢١) .

```
(١) طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٥٥. (٢) الوافي بالوفيات ٦/ ٢/ ٢٠٠٠
```

- ( ۲۲ ) درة الججال ۲ / ۳٤۸ .
- (٢٣) طبقات الشافعية ص ١٦٢ وطبقات النحاة ص ٣٣٨.
- ( ٢٤ ) طبقات المفسرين ص ٥٧ . ( ٢٥ ) كشف الطنون ٢ / ١٨٧٨ .
  - (٢٦) تاريخ الأدب العربي ١ / ١٦ ٤ ودائرة المعارف الإسلامية ٤ / ١٨ ٤ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٣١/ ٣٠٩ . (٤) درة الأسلاك في دولة الأملاك 1/ ٥٧.

<sup>(</sup>٥) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ٢ / ١٩٢.

<sup>(</sup>١٠) روضات الجنات ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>١١) حاشية على تفسير البيضاوي ١/٣.

وقد ذكره البيضاوى في (طوالع الأنوار) عند حديثه عن قياس الفقهاء . حيث قال : « وقد استقصينا الكلام فيه في منهاج الوصول إلى علم الأصول » .

وهو من أعظم مؤلفات الإمام البيضاوى، وقد اعتمد في تأليفه على كتاب (الحاصل) للقاضى سراج الدين الأرموى الشافعي . ورتَّبه على مقدمة وسبعة كتب.

وقد طبع هذا الكتاب مفرداً عدة طبعات بمصر ، كما أنه طبع عدة مرات مع بعض شروحه . وتوجد منه نسخ كثيرة مخطوطة بدار الكتب، والمكتبات الملحقة بها ، ومكتبة الأزهر .

# ١٠ - نظام التواريخ:

فى التاريخ . كتبه البيضاوى باللغة الفارسية ودوَّن فيه تاريخ إيران من عهد آدم إلى سنة ٦٧٥ هـ، وقسَّمه إلى أربعة أقسام :

القسم الأول - في بيان أحوال الأنبياء - عليهم السلام - من عهد آدم حتى زمن نوح .

القسم الثاني - في تاريخ ملوك الفرس القدماء .

القسم الثالث - في شرح حال الخلفاء الراشدين والأئمة .

القسم الرابع - في أخبار الدويلات التي استقلت أيام الخلافة العباسية ، وختم الكتاب بتاريخ دولة المغول. (١٠)

نسبه إلى البيضاوي كل من : البغدادي ( $^{(7)}$ ) ، والخوانساري ( $^{(7)}$ ) ،

<sup>(</sup>١) الدكتور فؤاد الصياد: مؤرخ المغول الكبير ص ٢٣١ - ط. دار الكاتب العربي.

 <sup>(</sup>۲) هدية العارفين ۱ / ۲۲٤ .

<sup>(</sup>٣) روضات الجنات ص ٤٣٥.

وحاجى خليفة (١) ، والبستاني (١) ، والقونوى (١) ، والزركلي (١) ، وبرو كلمان (٩) .

أما عن نسبخ الكتباب الموجبودة فقد ذكر فؤاد الصياد أن كتباب ( نظام التواريخ )، قد نشر بتصحيح (بهمن كريمى) في طهبران سنسة ( ١٣١٤ م)(١٠).

وقال (روبسون) في دائرة المعارف الإسلامية: وقد كتب البيضاوي كتاباً بالفارسية هو نظام التواريخ نشره – مع تعليقات باللغة الهندستائية – سيد منصور في حيدر أباد سنة (١٩٣٠هـ) وهو يتناول تاريخ العالم حتى سنة (٩٦٥هـ).

وهاك كتاب في التاريخ ، طبع ونُسب خطأ إلى الإمام البيضاوي ، وقد نبهنا (كارل بروكلمان) إلى هذا الكتاب حيث قال :

« وكتب البيضاوى أيضاً تاريخاً للعالم باللغة الفارسية من عهد آدم إلى سنة 3٧٤ هـ - ١٢٧٥ م ، واسم هذا المصنّف : نظام التواريخ . .

وهناك مخطوط محفوظ بين الخطوطات الشرقية بهامبورج تحت رقم ١٨٧ تضمن بعد بدايته تاريخ الصين المأخوذ من كتاب: تاريخ العالم لرشيد الدين، ولذلك فقد طُبع هذا الخطوط ونُسب خطأ للبيضاوى (^^).

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢/٤٠٤. (٢) دائرة المعارف العربية ٥/ ٧٦٩.

<sup>(</sup>٣) حاشية على تفسير البيضاوي ١ /٣ .

<sup>(</sup>٤) الأعلام ٤ / ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) دائرة المعارف الإسلامية ٤ / ١٨ ع - وتاريخ الأدب العربي ١ / ١٦ ع - ط. ليدن.

<sup>(</sup>٦) مؤرخ المغول الكبير ص ٤٦٨ . (٧) دائرة المعارف الإسلامية ٩/٣٣.

<sup>(</sup>٨) دائرة المعارف الاسلامية ٤ / ١٨ ٤ .

#### القسم الثاني - الكتب التي لم فحدها :

#### ١ - الإيضاح:

في المنطق ، وعلم الكلام .

نسبه إلى البيضاوى كل من: الخوانسارى(١)، والصفدى(١)، والكتبى(١)، والداودى(١)، والبستانى(١)، والداودى(١)، والأسدى(٥)، والقونوى(١)، والسيوطى(١)، والبستانى(١)، والمراغى(١).

وقد أشار إليه البيضاوى فى كتابه: (طوالع الأنوار) عندما تكلم عن أشكال القياس وقرائنه فقال: «والكلام المستقصى فى هذه القرائن، وبيان كمية إنتاجها للنتائج المذكورة، وبيان كمية شرائطها مذكور فى الكتب المنطقية، وقد بيناها فى (الإيضاح) أحسن بيان».

#### ٢ - تعليق على مختصر ابن الحاجب:

وهو في أصول الفقه.

(11°) لوحة ١٦٣°.

نسبه إلى البيضاوى أحمد الأسدى (۱۰) ، وابن شهبة فى كتابه: (طبقات الشافعية) (۱۱) وذكره فى (طبقات النحاة واللغويين) (۱۲) باسم: (شرح مقدمة ابن الحاجب) وقد يكونان كتابين.

(١٢) لوحة ١٧٤. .

#### ٣ - تهذيب الأخلاق:

في الأخلاق والتصوف.

نسبه إلى البيضاوي كل من: الأسدى(١)، والبستاني(٢)، والكتبي( $^{(7)}$ .

#### ٤ - شرح التنبيه:

أى: كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى عام ( ٤٦ ٤هـ) في الفقه الشافعي. وهو مطبوع بمصر ، ومتداول ، وقد شرحه الإمام البيضاوي ، وجاء شرحه في أربعة مجلدات.

نسبه إلى القاضي البيضاوي كل من: ابن شاكر الكتبي (؛) ، والبستاني (°)،  $e^{(1)}$  ,  $e^{(1)}$  ,  $e^{(2)}$  ,  $e^{(3)}$  ,  $e^{(4)}$  .

#### ه - شرح الفصول:

وهو في علم الفلك والهيئة. وكتاب الفصول من تأليف نصير الدين الطوسي. ونسب هذا الشرح إلى البيضاوي كل من: الخوانساري(١)، والبغدادي(١٠٠.

#### ٢ - شرح الكافية:

وهو في علم المحو، وكتاب الكافية من تصنيف الإمام ابن الحاجب المالكي

- (1) طبقات الشافعية لوحة 13.
  - (٣) عيون التواريخ ص ٢١.
  - (٦) طبقات الأصوليين ٢/٩١. (٥) دائرة المعارف العربية ٥/ ٧٦٩ .
    - (٧) البداية والنهاية ١٣ / ٣٠٩ .
      - (٩) روضات الجنات ص ٤٣٥.

- (٢) دائرة المعارف العربية ٥/٧٦٩.
  - (٤) عيون التواريخ ص ٢١.

  - (٨) طبقات الشافعية لوحة ٤١.
    - (١٠٠) هدية العارفين ١ / ٢٢٧.

المتوفى عام ( ٤٤٦ هـ) . وهو مطبوع عدة طبعات بمصر .

ونسب هذا الشرح إلى القاضى البيضاوى كل من: الخوانسارى(١)، والسيوطى(١)، والسيوطى(١)، والسيوطى(١)، والسيوطى(١)، والسيوطى(١)، والسيوطى(١)، والسغدادى(١)، والأسدى(١)، وابن شاكر الكتبى(١)، والمراغى(١)، والبغدادى(١)، والبستانى(١١)، وابن كثير(١١)؛ إلا أنه قال: (شرح الكافية في المنطق) ومعلوم أن الكافية في النحو، وليست في المنطق.

#### ٧ - شرح المحصول من علم الأصول:

وهو في أصول الفقه. وكتاب (المحصول من علم الأصول) من تأليف الإمام فخر الدين الرازى .

نسب هذا الشرح إلى البيضاوى كل من: ابن كثير (١٢) ، وابن شاكر (١٣)، الكتبي (١٤) ، وابن شهبة (١٥) ، والأسدى.

<sup>(</sup>١) روضات الجنات ص ٤٣٥ . (٢) بغية الوعاة ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات ٦ / ٢ / ٢ . (٤) مفتاح السعادة ٢ / ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ١ / ٢٤٢ . (٦) طبقات الشافعية لوحة ٤١ .

<sup>(</sup>٧) عيون التواريخ ص ٢١.

<sup>(</sup>٨) الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢ / ٩٩.

<sup>(</sup>٩) هدية العارفين ١ / ٤٦٢ (١٠) دائرة المعارف العربية ٥ / ٧٦٩.

<sup>(11)</sup> البداية والنهاية ٣٠٩/١٣ . (١٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٣) عيون التواريخ ص ٢١ . (١٤) طبقات الشافعية لوحة ١٦٣.

<sup>(</sup>١٥) طبقات الشافعية لوحة ٤١ .

#### ٨ - شرح مطالع الأنظار:

وهو في المنطق والحكمة ، وكتاب مطالع الأنظار من تصنيف الإمام سراج الدين الأرموى .

نسب هذا الشرح إلى القاضى البيضاوى كل من: السيوطى (١)، والصغدى (٦)، وابن شاكر الكتبى (٦)، واليافعى (١)، والخوانسارى (٥)، والبستانى (٦)، وابن حجر العسقلانى (٧)، والداودى (٨)، والأسدى (٩).

## ٩ - شرح منتخب المحصول في الأصول:

وهو في أصول الفقه . وكتاب (منتخب المحصول) من تصنيف الإمام فخر الدين الرازى ، انتخبه من كتابه: (المحصول) .

نسب هذا الشرح إلى البيضاوى كل من: الخوانسارى (۱۰) ، والمراغى (۱۱) ، والمراغى (۱۱) ، وابن كثير (۱۲) ، وابن شاكر الكتبى (۱۳) ، والصفدى (۱۱) ، والسيوطى (۱۵) ، وطاش كبرى زاده (۱۱) ، والقونوى (۱۷) ، والأسدى (۱۸) ،

- (١) بغية الوعاة ص ٢٨٦ . (٢) الوافي بالوفيات ٢٠٢/٢/٦
  - (٣) عيون التواريخ ص ٢١ . (٤) مرآة الجنان ٤ / ٣٢٠.
- (٥) روضات الجنات ٤ / ٢٢٠ . (٦) دائرة المعارف العربية ٥ / ٧٦٩ .
  - (٧) تجريد الوافي بالوفيات ١٥ / ١٥٤ . (٨) طبقات المفسرين ١ / ٢٤٢ .
  - (٩) طبقات الشافعية لوحة ٤١ . (١٠) روضات الجنات ص ٤٣٥.
    - (١١) الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/ ٩١.
    - (١٢) البداية والنهاية ١٣ / ٣٠٩ . (١٣) عيون التواريخ ص ٢١٠
      - (١٤) الوافي بالوفيات ٦/٢/٢. (١٥) بغية الوعاة ص ٢٨٦.
- (١٦) مفتاح السعادة ١٠٥/١٠ . (١٧) حاشية على تفسير البيضاوي ١٠٥/٣.
  - (١٨) طبقات الشافعية ١ / ٢٤٢ .

والداودي(١) ، والبغدادي(١) ، والبستاني(١) .

## ١٠- شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول:

ومنهاج الوصول إلى علم الأصول هو كتابه في أصول الفقه الذي سبق ذكره في القسم الأول .

نسب هذا الشرح إلى البيضاوى كل من: السيوطى (1) ، والصفدى (٥) ، والخوانسارى (٦) ، وطاش كبرى زاده (٧) ، والداو دى (٨) ، والقونوى (٩) .

#### ١١ - كتاب العين في تفسير القرآن :

نسبه إلى البيضاوي ابن شاكر الكتبي (١٠) ، ولم أجد من نسبه إليه غيره.

# ١٢ - متن في علم الهيئة:

نسب هذا الكتاب إلى الإمام البيضاوي القونويُّ في حاشيته على تفسير البيضاوي(١١).

<sup>(</sup>١) طبقات المفسرين ١/٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف العربية ٥ / ٧٦٩ .

<sup>(</sup>٥) الوافي بالوفيات ٢/٢/٢.

<sup>(</sup>٧) مفتاح السعادة ١/٥/١.

<sup>(</sup>٩) حاشية على تفسير البيضاوي ١ /٣.

<sup>(</sup>١١) حاشية على تفسير البيضاوي ١/٣.

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين ١ / ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) روضات الجنات ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٨) طبقات المفسرين ١ / ٢٤٢.

<sup>(</sup>١٠) عيون التواريخ ص ٢١.

## ١٣ - مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام:

في أصول الفقه. وهو شرح لكتاب (مختصر المني) لابن الحاجب المالكي الذي اختصره من كتابه: (منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل). وهو شرح ممزوج لا فرق فيه بين المتن والشرح بشيء أصلاً ، بل هو كتأليف مستقل.

نسبه إلى البيضاوي كل من: السيوطي(١)، والصفدي(٢)، وابن شاكر الكتبي (٢) ، وطاش كبرى زاده (١) ، وحاجى خليفة (٥) ، والقونوى (١) ، والداودي $(^{(1)})$  والخوانساري $(^{(1)})$  والمراغى $(^{(1)})$  والبغدادي $(^{(1)})$  .

وبعد . . فهذه هي كتب الإمام البيضاوي التي أشار إليها المؤرخون الذين اطلعت على كتبهم ، وقد يكون هناك كثير مما لم يصل إلى علمى ، ولكن هذا القدر يعطينا صورة لغزارة علم الرجل ، وتنوع معارفه ، وإحاطته بكثير من فنون الثقافة ، وفروع العلم .

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) عيون التواريخ ص ٢١٠

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ٢ / ٥٣٨ .

<sup>(</sup>٦) حاشية على تفسير البيضاوي ١/٣٠

<sup>(</sup>٧) طبقات المفسرين ١ / ٢٤٢ .

<sup>·</sup> ٩١/٢ الفتح المبين ٢/٩١ .

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ٦ / ٢ / ٢ . ٢ .

<sup>(</sup>٤) مفتاح السعادة ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٨) روضات الجنات ص ٤٣٥.

<sup>. (</sup>١٠) هدية العارفين ١/٢٦٢.

#### سابعاً – آراؤه الكلامية والفلسفية :

#### نريد أن نبيِّن هنا موضوعين :

الأول - أن المؤرخين للبيضاوى ذكروا فى تراجمهم له: أنه كان متكلماً - كما مر - فهل كان البيضاوى متكلماً صرفاً فيما يتعلق بما وراء الطبيعة ، أو كان يؤمن ببعض آراء الفلاسفة التى تخالف مذهب المتكلمين ؟

الثانى - أن أصحاب التراجم قالوا عنه: إنه أشعرى - كما سبق - فهل كان البيضاوى تابعاً للإمام الأشعرى في كل آرائه ، لا يخالفه في واحد منها ؟ و نعتمد في مناقشة هاتين القضيتين على ما ذكره هو ، وأورده في كتبه

ونعتمد في مناقشة هاتين القضيتين على ما ذكره هو ، وأورده في كتبه التي بين أيدينا ، لا على ما كُتِبَ عنه ، أو نُسِب إِليه .

#### ١ - بخصوص الموضوع الأول:

لاحظنا من خلال دراستنا لآرائه أنه لا يعتنق جميع آراء المتكلمين ، ويدافع عنها دائماً ، وإنما يخالفهم أحياناً ، ويُبطل رأيهم ، ويفنّد أدلتهم . ومن ذلك :

- أ مبحث التعين: المتكلمون ينكرون التعين، ويستدلون بهذه الأدلة:
- ١ أنه لو زاد لتشاركت أفراده فيه ، و تمايزت بتعين آخر ، ولزم التسلسل.
  - ٢ اختصاص هذا التعين بهذه الحصة يستدعى تميزها ، فيلزم الدور .
- ٣ انضياف التشخيص إلى الماهية يستدعى وجودها لامتناع انضمام
   الموجود إلى المعدوم ، فوجودها إما أن يقتضى تعيناً آخر ، ويلزم التسلسل ،
   أو لا ، وهو المطلوب .
- ولكننا نرى البيضاوي يؤمن بوجود التعين موافقاً في ذلك الفلاسفة ، ومخالفاً المتكلمين، فالماهية من حيث هي لاتأبي الشركة ، والشخص يأباها ،

فإذن فيه أمر زائد ، وهو التشخص .

#### ويستدل على ذلك بدليلين:

١ - إن التعين جزء من التشخص الموجود ، فيكون موجوداً

٢ - لو كان التعين عدميًا ، لكان عدماً لتعين آخر ، فيكون أحدهما ثبوتيًا ،
 وهو مماثل للآخر ، فيكونان ثبوتيين .

ولا يكتفى البيضاوى باستدلاله على رأيه الذى رآه ، وإنما يُبطل أدلة المتكلمين السابقة . فانظر هذا البحث في فصل الماهية ، في الكتاب الأول من كتابه: (طوالع الأنوار) .

ب - مسألة قيام العرض بالعرض: منع المتكلمون قيام العرض بالعرض، و تحسكوا بأن المعنى بالقيام حصوله في الحيز تبعاً لحصول محله، وذلك المتبوع لا يكون إلا جوهراً.

ولكننا نرى البيضاوى يخالف المتكلمين ، ويجُوز قيام العرض بالعرض ، ويقول عن تمسك المتكلمين السابق : « هو ضعيف » ويسعلل ضعف بقول ه : « إذ القيام هو الاختصاص الناعت ، فإن صفات الله - تعالى - قائمة بذاته مع امتناع تحيزه.

وإِن سُلِّم فِلم اليجوز أن يكون تحيز محله تبعاً لتحيز محل آخر ، وهو الجوهر ؟ » .

ولا يكتفى بذلك . بل يذكر دليل الحكماء على جواز قيام العرض بالعرض ، ويرتضيه فيقول : « واحتج الحكماء بأن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة ، فإنها المنعوتة بهما دون الجسم » .

فانظر هذا البحث في باب الأعراض من الكتياب الأول من كتابه: (طوالع الأنوار).

#### ٢ - ويخصوص الموضوع الثاني - نذكر أمرين :

الأمر الأول: أن البيضاوى أشعرى بمعنى أنه يؤمن بأغلب آراء الإمام الأشعرى ، يظهر ذلك من خلال عرضه لآراء الأشاعرة ، واعتباره نفسه أحدهم ، فعند ذكر المذاهب في مسألة من المسائل ، يورد رأى المعتزلة ، ورأى الفلاسفة مثلاً ، ويقول : « ومذهبنا : كذا » ويأتى بمذهب الأشاعرة ، أو يذكر علماً من أعلام الأشاعرة ، ويقول : « فلان منا » أو يقول وهو بصدد الاستدلال على مذهب من المذاهب : « لنا : كذا » ويُورد أدلة الأشاعرة ، وإليك ؛ أمثلة لذلك :

أ - عند حديثه عن الحال قال: « اتفق الجمهور على نفيه ، وقال به القاضى أبو بكر منا » .

ب - وفي مبحث الكرامات قال : : « أنكرها المعتزلة إلا أبا الحسين منهم ، والأستاذ أبا إسحاق مناً » .

جـ - وعندما تكلم عن صفة الإرادة ذكر رأى الفلاسفة ، والمعتزلة ، ثم قال : « وقال أصحابنا : إنها صفة زائدة مغايرة للعلم والقدرة مرجحة لبعض مقدوراته على بعض » .

د - وعندما بحث موضوع الثواب والعقاب ، وذكر آراء العلماء فيه قال : « وأما أصحابنا فقالوا : الثواب فضل من الله ، والعقاب عدل من الله ، والعمل دليل ، وكل مُيسَّر لما خُلق له » ومعلوم أن هذا مذهب الأشاعرة .

هـ - وفى بحثه لموضوع رؤية الله : ذكر رأى الأشعرية ، ودافع عنه ، وأورد أدلة المعتزلة وردَّ عليها .

و - وفى مبحث الأسماء الشرعية ، عرض لبيان معنى الإيمان فى الشرع ، وذكر رأى الكرامية ، ورأى المعتزلة ، ورأى السلف ، وقال فى بيان معناه الذى يراه : « وفي الشرع : عبارة عن تصديق الرسول بكل ما علم مجيئه

- عليه السلام - به ضرورة عندنا » وهو يقصد الأشاعرة فهذا مذهبهم .

ز - وفى بيان وجوب نصب الإمام قال : « أوجبه الإمامية والإسماعيلية على الله والمعتزلة والزيدية علينا عقلاً ، ولم يُوجبه الخوارج مطلقاً » ومعلوم أن الأشاعرة هم الذين قالوا بوجوب نصب الإمام على المسلمين عقلاً .

ح - وفى بيان زيادة صفة العلم على الذات قال: «لنا: البديهة تُفَرِّق بين قولنا: ذاته ذاته ، وبين قولنا: ذاته عالم قادر » ويستطرد فى بيان أدلة الأشاعرة على زيادة الصفات على الذات بما يبين أن مراده من قوله: (لنا) الأشاعرة .

والأمر الثانى : أن البيضاوى قد خالف الشيخ الأشعرى في بعض المسائل، ومن أمثلة ذلك :

أ - رأى البيضاوى أنَّ الوجود وصف مشترك ، واستدل بقوله : « لنا : أنَّا نَحْزِم بوجود الشيء ، ونتردد في كونه واجباً ، وجوهراً ، وعرضاً ، ونُقسَّم الموجود إليها ، ومورد القسمة مشترك » وخالف بذلك الشيخ الأشعرى .

ب - أنه رأى أنَّ الوجود زائد فى الواجب ، وفى الممكن ، وخالف بذلك الشيخ الأشعرى ، واستدل على رأيه ، وأورد دليل الشيخ ، وهو قوله : « لوزاد ، لقام بالمعدوم » وردَّ عليه بقوله : « بل بالماهية من حيث هى هى » كما أنَّه خالف الحكماء فى القول بعدم زيادته فى الواجب

جـ - أنَّه رأى أنَّ العرض يبقى زمانين ، وخالف بذلك الشيخ الأشعرى ، وأتى بدليله على امتناع بقاء الأعراض ، وأجاب عنهما .

د - يرى الشيخ الأشعرى أنَّ البقاء صفة ثبوتية . فالله - تعالى - باق ببقاء قائم بذاته ، واستدلَّ على ذلك ، ولكن البيضاوى لم يرتضِ رأى الأشعرى ، وناقض دليله ، ثم قال : « واعلم أنَّ المعقول من بقاء البارى -تعالى - امتناع عدمه ، وبقاء الحوادث مقارنة وجودها لزمانين » .

والنتيجة التى نريد أن نصل إليها من كل ما تقدم هى: أن البيضاوى يسير مع الدليل الأقوى سواء كان الرأى الذى دلُّ عليه الدليل الأقوى رأى المتكلمين ، أو رأى الفلاسفة ، وسواء وافق رأى الشيخ الأشعرى ، أو خالفه .

وبذلك يكون للبيضاوى مذهبه الخاص ، وآراؤه الخاصة به فيما يتعلق بعلمي الكلام والفلسفة .

## ثامناً – وفياتيه :

وكما اتفق المؤرخون في تحديد مكان ميلاده ، اتفقوا أيضاً على تحديد مكان وفاته . فقد كانت وفاته بتبريز (١) .

وقال صاحب روضات الجنات محدداً مكان دفنه في تبريز : « ودفن في خرنداب بتبريز على شرقى تربة الخواجة ضياء الدين يحيى ،(٢) .

ولكن المؤرخين اختلفوا في تحديد زمان وفاته:

فمن قائل: إنها كانت سنة خمس وثمانين وستمائة (٦٨٥)هـ(٦).

ومن قائل: إنها كانت سنة إحدى وتسعين وستمائة (٦٩١) هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: المراجع التي أشرنا إليها في بداية هذا الفصل، فكلها ذكر ذلك.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخوانسارى: روضات الجنات ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر السبكى : طبقات الشافعية ٥/ ٥٥ - البغدادى : هدية العارفين ١ / ٢٦٤ - الأسنوى : طبقات الشافعية ١ / ٢٨٣ - الشرقاوى : التحفة البهية ق ١٢١ .

ومن قائل : إنها كانت سنة اثنتين وتسعين وستمائة (797) هـ (1) . ومن قائل : إنها كانت سنة ست وتسعين وستمائة (797) هـ (1) .

والذى نرتضيه من بين هذه الآراء هو الرأى الأول ، ليس لأنه رأى أغلبية المؤرخين فقط ، ولكن لأنه رأى صلح الدين الصفدى الذى نصص الخوانسارى (٣) على أنّه كان معاصراً للبيضاوى ؛ ولأنّه قول الحافظ نجم الدين الدهلى (٠) الذى كان معاصراً للبيضاوى أيضاً .

وقد أوصى البيضاوي قبل وفاته إلى القطب الشيرازي (٥) أن يُدْفَن بجانبه

<sup>(</sup>١) انظر : حاجى خليفة : كشف الظنون ٢ / ١٨٦ ، ٢ / ١٤٨١

 <sup>(</sup>٢) انظر: البغدادى: هدية العارفين ١ / ٣٢ ٤ .

<sup>(</sup>٣) في روضات الجنات ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) هو نجم الدين سعيد بن عبد الله الدهلى ، الحنبلى ، الحريرى ، محدث ومؤرخ، رحل إلى دمشق والقاهرة ، والإسكندرية فى طلب الحديث ، وجمع التراجم لكثير من أثاره: كتاب فى واقعة بغداد ، وعدة الطائفين ، توفى عام ١٧٤٩ هـ . انظر كحالة : معجم المؤلفين ٤/ ٢٢٥ -- المرادى : التعريف بالمؤرخين ١/ ١٩٤٠ - ابن حجر : الدرر الكامنة ٢/ ١٣٤٠ .

<sup>(</sup>٥) هو قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح ، الفارسى ، الشيرازى ، عالم بالفقه ، والتفسير ، والأصول ، والرياضيات ، والمنطق ، والحكمة ، والطب ، والمهيئة ، وغير ذلك . ولد بشيراز في صفر عام ٣٣٤ هـ ، وقرأ على والده ، ثم قصد نصير الدين الطوسى ، وقرأ عليه ، وزار الشام والعراق ومصر ، وتوفى في تبريز سنة • ٧١ هـ ، من تصانيفه : فتح المنان في تفسير القرآن في نحو • ٤ مجلدا ، نهاية الإدراك في دراية الأفلاك ، شرح متن السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل ، شرح كليات القانون في الطب لابن سينا ، غرة التاج في الحكمة . ودفن بمقبرة خرنداب بتبريز .

انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة ٤ / ٣٣٩ - السيوطى: بغية الوعاة ص ٣٩٠، معجم المؤلفين ٢ / ٢٠ - النجوم الزاهرة ٩ / ٢١٣ - الأعلام ٨ / ٦٥ - المختصر في أخبار البشر ٤ / ٦٥ - الشوكاني: البدر الطالع ٢ / ٢٩٩ .

بتبريز ، وورد في ترجمة القطب الشيرازي أنه أوصى أن يدفن إلى جانب القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي .

وقد سبق البيضاوى زميله الشيرازى إلى لقاء الله، حيث توفى القطب الشيرازى في السادس عشر من رمضان سنة عشر وسبعمائة .

رحمهم الله جميعاً رحمةً واسعةً . وجزاهم عما قدموا للإسلام خيرالجزاء.

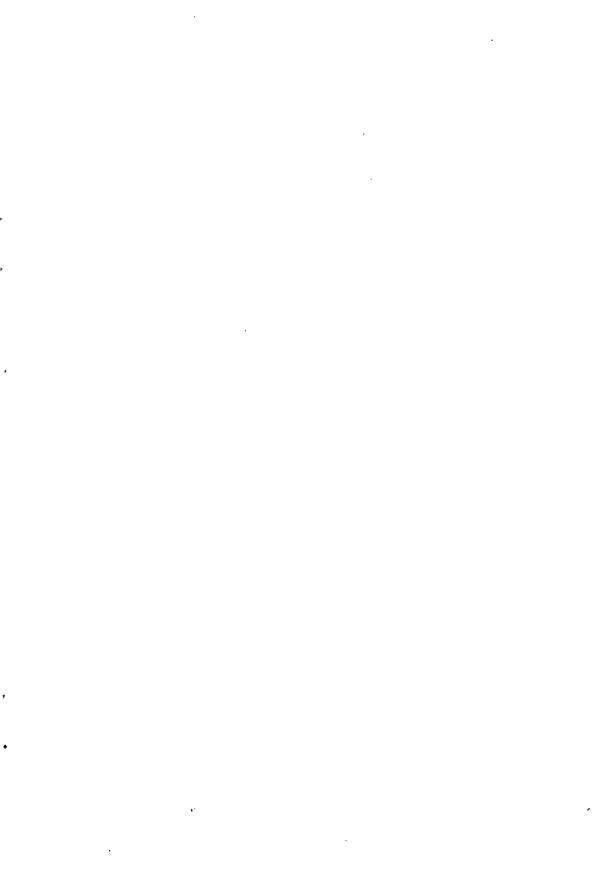

## الباب الثاني

# في الحديث عن كتاب طوالع الأنوار

#### المبحث الأول - اسمه ونسبته إلى مؤلفه :

نصَّ البيضاوى على اسم كتابه هذا في خطبته حيث قال: « وسمَّيته: طوالع الأنوار من مطالع الأنظار».

وهكذا ذكره المؤرخون ، وأحياناً يُختصر فيسمى : « طوالع الأنوار » أو يُسمَّى : « الطوالع » .

وقد نسبه إلى الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوى معظم من أرَّخ له ، أو كتب عنه .

فنسبه إليه: السبكى(١)، واليافعى(٢)، والأسنوى(٣)، وابن كثير(١)، وابن كثير(١)، وابن شهبة(٥)، وابن حجر(٨)، وطاش كبرى زاده(٢)، وابن حجر(٨)، والعاملى(١)، والأودنى(١٠)، والأسدى(١١)، والشرقاوى(١٢)، والموسوى(٣١)، والزركلي(١٤).

(٢) بغية الوعاة ص ٢٨٦ . (٧) مفتاح السعادة ٢ / ١٠٤ .

(٨) تجريد الوافي بالوفيات ١٥٤/١٥٥ . (٩) الكشكول ٢/٢٦٠

(١٠) طبقات المفسرين ٥٧ . (١١) طبقات الشافعية ٤١.

(۱۲) التحفة البهية ۱۲۲ . ۱۳۰ نزهة الجليس ۲ /۸۷

(١٤) الأعلام ٤ / ٢٤٨.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٥٥ . (٢) مرآة الجنان ٤/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ١ / ٢٨٣ . (٤) البداية والنهاية ١٣ / ٩٠٩.

<sup>(</sup>٥) طبقات النحاة ٣٣٨ - وطبقات الشافعية ١٦٣.

والبغدادی(۱) ، والبستانی(۲) ، وبروکلمان(۳) ، والخوانساری(۱) ، والقونوی(۵) ، والمراغی(۲) ، والداودی(۷) ، وابن القاضی(۸) .

وقد ذكره البيضاوى فى كتابه: «أنوار التنزيل، وأسرار التأويل» فى تفسيرقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِكُ لَلْمَلَائِكَةَ إِنَى جَاعِلَ فَى الأَرْضَ خَلَيْفَةً ﴾ فقد قال وهو يتحدث عن الملائكة عند الحكماء: ( فمنهم سماوية، ومنهم أرضية على تفصيل أثبته فى كتاب الطوالع) (1).

وهناك كتاب يشنرك اسمه مع صدر كتاب البيضاوى ، وهو: «طوالع الأنوار» وهو تفسير مختصر كالجلالين. يقال له: تفسير الأخوين للشيخ الإمام أحمد بن محمد بن خضر المدعو بنور الدين العمرى ، الكازرونى ، الشافعي (١٠).

فلا يشتبه أحدهما بالآخر.

<sup>(</sup>١) هدية العارفين ١ /٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف العربية ٥/ ٧٦٩.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية ٤ / ٤١٨ ، وتاريخ الأدب العربي ١ / ١٦ ٤ الطبعة الألمانية .

<sup>(</sup>٤) روضات الجنات ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) حاشية على تفسير البيضاوي ص٣.

<sup>(</sup>٦) الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢ / ٩١.

<sup>(</sup>٧) طبقات المفسرين ١ / ٢٤٢.

<sup>(</sup>٨) درة الحجال ٢ / ٣٨٤.

<sup>(</sup>٩) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ص ٢٢.

<sup>(</sup>١٠) كشف الظنون ٢ /١١٦٠.

# المبحث الثاني - موضوعه ومنهج البيضاوي في تأليفه:

كتاب طوالع الأنوار مصنّف في علم أصول الدين ، أو علم الكلام ، كما اشتهر بين العلماء ، وقد أشار مصنفه إلى موضوعه في خطبته حيث جاء فيها أنه : « العلم الكافل بإبراز أسرار اللاهوت عن أستار الجبروت ، المطّلع على مشاهدات الملك ، ومغيبات الملكوت ، الفارق بين المنتخبين للرسالة والهدى ، والمنطبعين على الضلالة والردى ، والكاشف عن أحوال السعداء والاشقياء ، في دار البقاء يوم العدل والقضاء » .

فموضوع هذا الكتاب هو ذات الله -تعالى - وصفاته ، وأفعاله ، وما يُحتاج إليه من مباحث تتعلق بذلك . وهو يُمثِّل فترة اختلاط علم الكلام بالفلسفة .

# وأمَّا عن منهجه في تأليف الكتاب ، فيتمثَّل فيما يأتي :

١ - توخًى الإيجاز الدقيق حتى يتيسر الإلمام بمباحثه ، ويسهل حفظه ، وقد نبّه على ذلك فى خطبة الكتاب إذ قال : « وهو على وجازة لفظه ، وسهولة حفظه ، يحتوى على معان كثيرة الشعوب ، متدانية الجنوب » .

٢ - تقسيم موضوعات الكتاب تقسيماً دقيقاً ، وعرضها عرضاً منظماً . استلزم ذلك جعل الكتاب ثلاثة كتب ، وكل كتاب قُسم إلى أبواب ، وكل باب قُسم إلى فصول ، أو مباحث ، ولا نجد هذا العرض الدقيق المنظم محتويات الكتب إلا عند المتأخرين عن البيضاوى غالباً .

٣ - جمع كثير من المذاهب والآراء الختلفة ، وبيان الصحيح منها والفاسد. مع بيان وجه فساده دفاعاً عن العقيدة الإسلامية ، وحماية لها من الآراء المنحرفة .

٤ - استخدام أنواع مختلفة من الاستدلال:

أ - فتارة يستدل بالإجماع: كما فعل في حشر الأجساد حيث قال: « أجمع اللّيون على أنه -تعالى- يُحيى الأبدان بعد موتها وتفرقها » .

ب - وتارة يستدل باللغة : كما فعل في إثبات زيادة الصفات إذ قال : « البديهة تفرق بين قولنا : ذاته ذاته . وبين قولنا : ذاته عالم قادر » .

جـ - وتارة يستدل بالأدلة النقلية: كما فعل في إِثبات صفتى السمع والبصر فقد قال: « دلَّت الحجج السمعية على أنه -تعالى- سميع بصير، وليس في العقل ما يصرفها عن ظواهرها، فيجب الإقرار بها ».

د - أغلب استدلاله بالقياس المنطقى . وقد كتب فصلاً فى الحجج ضمن فصول مقدمة الكتاب .

و - إحالة الراغب في المزيد من المعلومات عن الموضوع الذي يتكلم فيه إلى الكتب الأخرى ، التي تناولت هذا المبحث ، سواء كانت كتبه ، أو مصنفات لغيره ، ومن أمثلة ذلك :

أ - بحثه في أنواع الحجج عرض لقياس الفقهاء ثم قال: وقد استقصينا الكلام فيه في: « منهاج الوصول إلى علم الأصول » وهو كتابه في أصول الفقه .

ب - وعند الكلام على أشكال القياس وضروبه ، وبعد أن فرغ من عرضها عرضاً دقيقاً موجزاً قال: « وقد بينًاها في (الإيضاح) أحسن بيان» والإيضاح أحد كتبه كما مرَّ ذكره .

ج- وعند الحديث عن معجزات سيدنا رسول الله - على - ذكر بعضاً منها ، ثم قال : « إلى غير ذلك مما ذكر في كتاب دلائل النبوة » وهو كتاب الإمام البيهقي ، وقد حقّقه الأستاذ سيد صقر ، وطبع بدار الكتب الحديثة .

7 - ذكر بعض المقدمات القصيرة إن احتاج الموضوع الذى يتناوله إليها ، كما فعل فى مبحث « نفى قيام الحوادث بذاته تعالى » فقد ذكر مقدمة فى تقسيم صفات الله -تعالى - إلي إضافات لا وجود لها فى الأعيان ، وإلى أمور حقيقية . ثم تكلم عن المبحث المذكور .

#### المبحث الثالث - شروحه وحواشيه:

١ - شرحه أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ت
 ٧٤٩ هـ) ، وسمًاه : « مطالع الأنظار » ألفه للملك الناصر محمد بن قلاوون .

منه نسخه بمكتبة برلين الملكية رقم ١٧٧٤ / ٨٥ ، ونسخة بمكتبة غوطا رقم ٥٤٦ ، ونسخة بمكتبة قوله رقم ٢٤٥ ، ونسخة بمكتبة قوله رقم ٢١ ، ١ ، ونسخة بمكتبة مكرم رقم ٥٦ ، ونسخة بمكتبة باتنة رقب ١ / ٢١ ، ونسخة بمكتبة مكرم رقم ٥٦ ، ونسخة بمكتبة باتنة رقب ١ / ٢٦ / ١ / ١٠٥ ، ونسخة بمكتبة البلدية بالإسكندرية رقم ٥ / ٤٤ توحيد، وبمكتبة طلعت (ملحقة بدار الكتب المصرية) رقم ٣٥٦ ، وأخرى رقم ٢٤٤ ، وثالثة رقم ٥٠٥ علم الكلام .

وقد طبع هذا الشرح بالقاهرة سنة ١٣٢٣ هـ بالمطبعة الخيرية .

وقد حظى هذا الشرح بكل الحواشي دون سائر الشروح فتجد:

أ - حاشية للسيد الشريف الجرجاني (ت ٨١٦هـ) منها نسخة بمكتبة برلين رقم ٩ / ٧٨٦ . ونسخة بمكتبة فينا رقم ١٥٣٤ ، ونسخة بالمكتبة الأهلية بباريس رقم • ٢٣٩ ونسخة بمكتبة الأسكوريال بأسبانيا (الخطوطات المستجدة) رقم ٢٣٦٤ / ٠٦٠ . وقد طبعت هذه الحاشية مع شرح الأصفهاني المذكور بالقاهرة .

ب - حاشية لحميد الدين بن أفضل الدين الحسيني المعروف بابن أفضل

(ت ٩٠٨ هـ) منها نسخة بمكتبة ليدن رقم ٢٠١٤ ، وبالمكتبة العربية الأسبانية بالأسكوريال رقم ٢٦٦٤ - ٢٦٧٨ ، ونسخة بمكتبة البلدية بالإسكندرية رقم ١٤ توحيد .

- ج حاشية للمولى مصلح الدين محمد اللارى ( ت ٩٧٩ هـ ) .
  - د حاشية للمولى أفضل زاده .
  - هـ حاشية للعلامة أبى القاسم بن أبى بكر الليثى .
- و حاشية للمولى نور الدين بن يوسف المشهور بصارى كرزمات .
  - ز حاشية لصاروسيدى .
  - ح حاشية للمولى عماد .
- ۲ شرح القاضى البرهان عبيد الله بن محمد العبيدلي الشريف الفرغاني
   قاضى تبريز المعروف بالعبرى (ت ٧٤٣ هـ) ألفه لشهاب الدين مبارك شاه .

منه نسخة بمكتبة برلين ٢ / ٧٧٥ ، ونسخة بمكتبة غوطا رقم ٢٤٦ ، ونسخة بمكتبة بود ليانا رقم ١ / ٢٥ ، وأخرى برقم ٢ / ٥٧٠ ، ونسخة بمكتبة الأسكوريال رقم ١ / ١٦١ ، ونسخة بمكتبة قول رقم ١ / ١٩٥ ، ونسخة بمكتبة بالإسكندرية رقم ١ / ١٢١ / ١٢١٧ ، ونسخة بمكتبة البلدية بالإسكندرية رقم ٢١ توحيد ، ونسخة بمكتبة طلعت (ملحقة بدار الكتب المصرية ) رقم ٢٧٩ علم الكلام .

٣ - شرح شرح حاجى باشا الأيدنى المتوفى بعد ١٦٨ هـ سمَّاه: (مسالك الكلام)، نقل فيه من فوائد الشارحين، وتصانيف المحققين ماقرع سمعه، وأعجب ذهنه، وغيّر ما رأى فيه تطويلاً أو تقصيراً، أو خللاً مع الضميمة من بنات أفكاره. ألَّفه للأمير عيسى بن محمد آيدين. منه نسخة بمكتبة سليم أغارقم ١٨٨٤، وأخرى برقم ٦٢٨.

- شرح يوسف الحلاج المتأخر ابن السعد (ت ٧٧٧ هـ) ، وهو شرح مختصر ، منه نسخة بالجزائر رقم ٣٢٢ ، وأخرى بمكتبة فاس القرويين رقم ١٣٩٥ ، ونسخة بمكتبة طهران رقم ٢ / ٩٧ .
- ضرح معین الدین حسن بن محمد . توجد منه نسخة بمکتبة باتنة
   ۱ / ۱ ۱ ، وأخرى برقم ۱ / ۱۲۰۰ .
- ٦ شرح قطب الدين المرازى ، ومنه نسخة بمكتبة دمشق رقم ٦١ / ٣٧ .
- ٧ شرح ديباجة طوالع الأنوار للمولى جلال الدين الدواني سمّاه:
   ( لوامع الأسرار ) منه نسخة بمكتبة راغب باشا باستانبول رقم ١٢ / ١٤٥٧ .
   و بمكتبة جامع الزيتونة بتونس رقم ٣ / ٨٦ . و بمكتبة لطفى بالقاهرة رقم ١ / ٤٤٨ .
   و بمكتبة طلعت (ملحقة بدار الكتب المصرية) رقم ١٣١ مجاميع .
- ۸ شرح محمد بن يوسف غياث الدين بمريادى . منه نسخة بمكتبة رامبوا رقم ١ / ٢٩٨ / ١٣٣ .
- ٩ شرح للمولى خواجه زاده. موجود بمكتبة طلعت رقم ٥٧٨ علم الكلام.
- ٩٠ شرح للمولى عصام الدين إبراهيم بن محمد الإسفراييني (ت
   ٩٤٣هـ) .
  - ١١ شرح نهمام الدين الكلنارى .
  - ١٢ شرح لأحمد بن يوسف السندي الحصنكفي (ت ٨٩٤ هـ) .
- ١٣ شرح لمحيى الدين بن محمد المعروف بطبل باز ( ت ٩٠٦ هـ) .
- ١٤ شرح للمولى أحمد بن مصطفى الطاشكبرى زاده (ت ٩١٩ هـ).
- ١٥ شرح نعبد الصمد بن محمود الفارقى ، وهو شرح بسيط ، فرغ من تحريره وتبييضه في عاشر صفر سنة ٧٠٧ هـ .

١٩ - شرح لشمس الدين الآملي . سمَّاه : ( تنقيح الافكار ) .

١٧ - شرح الفاضل ميرغياث الدين منصور.

۱۸ - شرح للحديثي ، وهو الشيخ الإمام ركن الدين أبو الحسن على المعروف بابن شيخ العربية الموصلي .

۱۹ - شرح القاضى زكريا بن محمد الأنصارى (ت ۹۲۲ هـ)، وهو شرح مفيد ، أشار إلى متنه بالأحمر فوقه .

۲۰ وعليه نكت للقاضى شمس الدين محمد بن أحمد البساطى ،
 المالكى ، البسطامى (ت ٨٤٣ هـ)(١) .

#### المبحث الرابع - مخطوطات طوالع الأنوار:

نعرض فيما يلى مخطوطات الكتاب التى وجدناها مبينين مكان كل منها، ورقمها ، وعنوانها ، وعدد أوراقها ، ومسطرتها ، وحجمها ، وخطّها ، وبدايتها ، ونهايتها ، وترتيبها . وناسخها ، وتاريخ نسخها إن وُجد ، ودرجة سلامتها مُصححين بعض معلومات فهارس المكتبات :

# أولا - مكتبة الأزهر:

توجد بها ثلاث نسخ:

١- نسخة برقسم ( ٢٣٨٨) ٢٣٥٥٢ توحيد . في مجلد بعنسوان :

(۱) إنظر في هذه الشروح: كشف الظنون ٢ / ١١١٦ - مفتاح السعادة ١ / ٢٤ ا - مفتاح السعادة ١ / ٢٤ - شذرات الذهب ١ / ١٠٢ - طبقات الشافعية للأسدى ص ٧٩ -- تاريخ الأدب العربي المروكلمان ٨ / ١٦٦ - ١٦٨ والملحق ١ / ٧٠٣ (الطبعة الألمانية) . Brockelmann. (الطبعة الألمانية) . 9.1 : 416 - 418.S.1:703

(طوالع الأنوار من مطالع الأنظار) في ٥٠ ق: ومسطرتها مختلفة بقلم معتاد كلها بالمداد الأسود . أولها: « بسم الله الرحمن الرحيم . وبه نستعين . الحمد لمن وجب وجوده » . . إلخ ليست مرقَّمة . وتكتب بداية الورقة التالية في نهاية السالفة . ليس عليها تعليقات . كُتب بآخرها: « تمت برقم كاتبها لنفسه أفقر العباد إلى الله –تعالى – مصطفى الباجورى . سنة ٢٩٢ / اثنتان وتسعين –كذا – ومائتين وألف من هجرة من حاز العز والشرف » .

٢ - نسخة أخرى برقم ( ٢٧٩٠) حليم ٣٣٣٩١ توحيد . في مجلد بقلم معتاد قديم في ٥٥ ق ١٩ س ١٧ سم بعنوان : (كتاب الطوالع) وأولها: «بسم الله الرحمن الرحيم . صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . الحمد لمن وجب وجوده » . . إلخ وآخرها : «تمّت بحمد الله على يد أضعف خلق الله عبد الله بن أحمد بن عمر ابن المشرقي المالكي غفر الله له ولوالديه ولجميع مشايخه وأحبابه والمسلمين يوم الأحد المبارك ثامن عشر صفر سنة وجميع مشايخه وأحبابه والمسلمين يوم الأحد المبارك ثامن عشر صفر سنة ٨٩٨ » ويجب أن أنبه إلى أن فهرس المكتبة يشير إلى أن تاريخ النسخ هو سنة ومكتوبة بالمداد الأسود . وعناوين الأبواب والفصول بالأحمر . وهي مرقمة ترقيماً حديثاً ، وليس عليها تعليقات .

٣ - نسخة أخرى برقم (٥٠٨٨) ٢٥ توحيد في مجلد بقلم نسخ بهامشها حواش في ٥٦ ق ، ١٧ س ٢٣ سم ، ليس عليها عنوان بخط الناسخ أولها: « بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتى . الحمد لمن وجب وجوده » إلخ كتبت بالمداد الأسود . وعناوين الأبواب والفصول بالأحمر . آخرها : « تم بحمد الله وعونه ظهر غرة ذى القعدة سنة اثنتين وستين -كذا- مائتين وألف بيد كاتبه لنفسه الحقير على بن عبد الحق القوصى » .

### ثانياً - دار الكتب والوثائق القومية :

ويوجد بها ثلاث نسخ:

2 - نسخة برقم ١٠٠٨ علم الكلام بعنوان: «كتاب متن طوالع الأنوار من مطالع الأنظار» تأليف العلامة ناصر الدين البيضاوى. نور الله - تعالى - ضريحه أمين » ومكتوب على صفحة العنوان: «متعلق بعلم المنطق» ومكتوب أيضاً: «من نعم الله على عبده الفقير الحقير يوسف عبد الله أحسن الله خاعته» أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لمن وجب وجوده »... إلخ ٤٠١ق ١٥ س مجلدة ومجدولة بالمداد الأحمر، وخطُها واضح القراءة بالمداد الأسود. وكلمات الأبراب، والفصول، والأول، والثاني إلخ، عليها خط أحمر، وبعض أوراقها منفصل عن المجلد ، وليست مرقّمة ، ولامعقّبة . في آخرها: «تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه » وهذه النسخة ناقصة وبعض صفحاتها مكررة ، وغير مرتبة ، وليس بها ما يشير إلى ناسخها ، أو تاريخ نسخها .

• سخة أخرى برقم • ١٨٦ علم الكلام بعنوان: « طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوى » ٤٤ ق ٢٣ س أوراقها سليمة ، كُتبت بالمداد الأسود أولها: « بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لمن وجب وجوده » . . إلخ وآخرها: « تمت على يد كاتبها الفقير أحمد أبى خطوة لنفسه غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين . وكان الفراغ يوم الأحد المبارك الموافق ١٩ ربيع أول من شهور سنة ١٢٨٩ » بهوامشها تصحيحات قليلة لما وقع في الأصل من أخطاء في النسخ ، وليس عليها شروح . وهي معقبة وليست مرقمة . وتقل بها السقطات . ويختصر ناسخها بعض الكلمات المتكررة مثل : (باطل) إلى (بط) و (المطلوب) إلى (المطلوب) إلى (المطلوب) إلى (المطلوب) إلى (المطلوب) .

٦ - نسخة أخرى برقم ١٨٧٥ علم الكلام في ١١١ ق ١٩ س أولسها:

« بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لمن وجسب وجوده » . . إلخ وآخرها : « كتبها حسن الطويل سائلاً منه الهداية لتجريد العقائد ، وراجياً لتلك المواقف الكبرى حسن المقاصد . وتمت ليلة الأحد ١٤ من ربيع الأول سنة ١٢٩٠ هجرية » وهي كاملة ومرقمة ترقيماً حديثاً ، وخطها بالمداد الأسود وواضح القراءة . وبها تصحيحات نادرة لما وقع فيها من أخطاء في النسخ ، وليس عليها تعليقات ، وأوراقها سليمة في مجلد .

# ثالثاً - مكتبة مصطفى فاضل ( ملحقة بدار الكتب ):

#### وبها نسختان:

٧ - نسخة برقم ٣٣ توحيد بعنوان: « طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للمحقق البيضاوى. رحمه الله آمين» في ٧٥ ق ١٥ س مجدولة ومذهبة بخط تعليق بالمداد الأسود، وكلمات (الباب) و (الفصل) بالأحمر، على هوامشها تعليقات كثيرة بعضها مطموس، وبعضها عسير القراءة. وليست مرقَّمة، وتكتب بداية الورقة اللاحقة في نهاية السابقة. وهي في مجلد تتخللها أوراق صغيرة قليلة بها بعض الشروح والتعليقات، أولها: « بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين الحمد لن وجب وجوده» وإلخ وآخرها: « الحمد لله أولاً وآخراً ، وباطناً وظاهراً ، إنه لما كتب هذا الكتاب الجامع المسمّى بالطوالع المعزو إلى القاضى البيضارى - بيّض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه - ولدى محمود جعل الله جده مسعوداً وعاقبته محموداً . وشرع في القراءة على حرف على وجه الإتقان والإيقان عليه ما لاح على خاطرى الفاتر ، وسنح لذهني القاصر ، مستفيضاً من مفيض الروح ، ومستمداً من بعض الشروح . فالمرجو ممنً عثر على عثار فليصلحه ، فالله لا يضيع أجر من بعض الشروح . فالمرجو ممنً عثر على عثار فليصلحه ، فالله لا يضيع أجر

الحسنين. وأنا العبد الفقير إلى رحمة ربه الصمد أحمد الشهير بين الورى بخواجه. غفر ذنوبه ، وستر عيوبه . ونجز الكتاب بعناية من منه الهداية إلى مناهج الصواب في سابع ذي القعدة من شهور خمس عشرة بعد المائة والألف من هجرة من أنزل عليه القرآن . . » وهي مصورة بدار الكتب ورقم الفيلم ٣٨٥٣.

٨ - نسخة أخرى برقم ٣٤ توحيد في مجلد بعنوان : « كتاب طوالع الأنوار من مطالع الأنظار من تصنيف الإمام العلامة قاضي القضاة ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن على البيضاوي الشافعي تغمَّده الله -تعالى-برحمته ورضوانه » ٧٢ ق مرقَّمة حديثا ١٣ أس بخط كبير واضح بالمداد الأسود، وعناوين الأبواب والفصول بالأحمر. مصححة ومقابلة. على هوامشها وبين سطورها تصحيحات وتعليقات . أولها: « بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لمن وجب وجوده » . إلخ وآخرها : ( الحمد الله وحده . يحث على بقراءته الشيخ العلامة المحقق المدقق محمد أبو الفضل محب الدين الشيخ العالم القدوة العمدة موسى بن عمران شرف الدين القرفسيدى الشافعي نفعه الله ونفع به، ووصل أسباب الخير بسببه جميع هذا الكتاب، وهو الطوالع للقاضي ناصر الدين البيضاوي رحمة الله عليه . بحث تحرير وتهذيب ، وإيضاح مشكلات ، وإزالة معضلات ، وإظهار مباني ، واستخراج معاني ، وقد أذنت له --و فَّقه الله تعالى لمو افقة عين التحقيق - أن يقرئ الكتاب المذكور من شاء في أي وقت شاء لعلمي بأهليته . . وكتبه محمد بن جماعة حامداً ومصلياً ومسلماً في محرم سنة تسع وثماني مائة ..» وكُتب أيضاً : « الحمد الله وحده. قابل هذه النسخة مالكها محمد بن موسى بن محمد الشافعي في سابع عشر رمضان سنة ٨٥٨هـ ، ثم فرغ من بحثها محمد المذكور على يد العلامة لسان المحققين رحلة الوقت عز الدين أبي عبد الله محمد بن جماعة الكناني – متَّع الله المسلمين ببقائه - في حادى عشر رمضان المقدّم ذكره » .

# رابعاً - مكتبة تيمور ( ملحقة بدار الكتب ):

### ويوجد بها نسختان :

9 - نسخة برقم ٣٩٩ عقائد . بعنوان : « هذا كتاب متن الطوالع تأليف الأستاذ العلامة القاضى أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن على قاضى القضاة ناصر الدين البيضاوى » فى مجلد ١٦٢ ص مرقمة حديثاً ١٥ س بالمداد الأسود ، وكلمات (الباب) و (الفصل) بالأحمر بالخط النسخ ، بها آثار رطوبة وعرق وتلويث ، ليس بها ما يشير إلى ناسخها أو تاريخ نسخها .

• ١ - نسخة أخرى برقم ٢٥١ مجاميع من ص ٨٣ إلى ص ١٤٨ أولها: «هذا كتاب طوالع الأنوار» ثم « الحمد لمن وجب وجوده» . . إلخ مكتوبة بالمداد الأسود، وكلمات (الباب) و (الفصل) بالأحمر . وبعض كلماتها مطموسة . وفي آخرها: «تم الكتاب بعون الله ومنه وكرمه، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ، وقع الفراغ من تنميق هذا الكتاب على يد العبد الضعيف النحيف المحتاج إلى رحمة ربه اللطيف عبد الله بن ولى غفر الله له . . . » على هوامشها تصحيحات نادرة لما وقع في نسخها من خطأ ، وليس بها ذكر لتاريخ نسخها . مرقمة ترقيماً حديثاً .

# خامساً - مكتبة طلعت ( ملحقة بدار الكتب ):

#### ويوجد بها ست نسخ:

11 - نسخة برقم ٣٢٦ علم الكلام. في مجلد بعنوان: « كتاب طوالع الأنوار من مطالع الأنظار تصنيف الإمام العالم العلامة أقضى قضاة - ثم كلمة مطموسة قدوة المتبحرين ناصر الملة والدين عبد الله - ثم كلمة مطموسة - على بن محمد القاضي البيضاوى » في ٣٦ ق ٢٥ س في حجم الثمن:

بأوراقها ترقيع، وأكل أرضة . كتبت بالمداد الأسود، وكلمات (الباب) بالأحمر بقلم معتاد ، بخط صغير جدًا ، يقرأ بصعوبة بالغة في بعض أوراقها – على هوامشها وبين سطورها تعليقات كثيرة يعسر قراءة معظمها . مصححة بخط الناسخ في مواضع . وبخط المعلّق في مواضع أخرى . مرقمة ترقيماً حديثاً . وبعض الكلمات مضبوط . أولها : « بسم الله الرحمن الرحيم . وبه نستعين . الحمد لمن وجب وجوده وبقاؤه » . . إلخ، وكتب ناسخها في آخرها : « فرغت من تحرير هذا الكتاب حامداً الله ، ومصلياً على النبي في يوم الأربعاء من شهر الله المعظم شوال سنة إحدى وأربعين وسبعمائة » . هكذا تاريخ النسخ بالنسخة ، وبفهرس مكتبة طلعت جـ ٣٧ علم الكلام . وأما الفهرس الذي تُعدُّه الآن دار الكتب الخاص بالخطوطات فهو يذكر أن تاريخ النسخ سنة ١٤٩ هـ، وهو خطأ . والنسخة مصورة بدار الكتب ورقم الفيلم ٤٧ ، ٨ ، ويحتاج قارئها إلى جهد كبير ، وصبر طويل لضآلة خطها .

17 - نسخة أخرى برقم ٢٧٧ علم الكلام . ليس عليها عنوان بخط الناسخ . وإنما كتب بخط حديث أزرق : « طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للناسخ . وإنما كتب بخط حديث أزرق : « طوالع الأنوار للبيضاوى . فيكون ذكر للأصفهانى » وإن كان المُعنون هو كتاب طوالع الأنوار للبيضاوى . فيكون ذكر الأصفهانى خطأ . وأولها : « الحمد لمن وجب وجوده » . . . . إلخ . وهى فى مجلد مخطوطة بقلم تعليق فى ٣٧ ق و ١ س فى حجم النس ، وبهوامشها ربين سطورها تقييدات وتصحيحات كثيرة ، ومجدولة بالمداد الأحمر . وبها أكل أرضة وآثار عرق وتلويث . وفى آخرها : « قد استراح قدم القلم فى ميدان تصحيح الطوالع بيد مصححه الفقير الضعيف المختاج إلى رحمة ربه اللطيف محمود بن محمد . . في وقت الظهر من يوم السبت فى شهر رمضان المبارك فى سنة تسع وثما غائة » ، وهى مرقمة ترقيماً حديثاً . ومصورة بدار الكتب ورقم الفيلم ٧٩٩٨ ، وناسخها وهى مرقمة ترقيماً حديثاً . ومصورة بدار الكتب ورقم الفيلم ٧٩٩٨ ، وناسخها يستخدم الاختصارات لبعض الكلمات التي تتكر ركثيراً : فيكتب (محال) :

(مح) و (المطلوب) : (المط) و (التسلسل) : (التس) و (ممنوع): (مم). ورغم أنه مذكور بها أنها مصححة فإن بها تصحيفاً ، وتحريفاً ، وسقوطاً . وبعض أوراقها غير مرتب . وقد يكون سبب ذلك الخطأ في ترتيب أوراقها عند تجليدها .

۱۳ – نسخة أخرى برقم ۳۲۷ علم الكلام . كُتب على الورقة الأولى : «طوالع الأنوار » ثم كُتب : «صاحبه يوسف بن محمد » مجلدة ومُرمَّمة ومرقمة حديثاً في ٩٥ ق ١٣ س في حجم الثمن بقلم معتاد واضح بمداد أسود ، وعناوين الأبواب والفصول بالأحمر . وأوراقها سليمة . وليس عليها شروح . وبها كثير جدًّا من التصحيف والتحريف والسقطات الطويلة . لا تخلو صفحة من ذلك . وكثيراً ما يستبدل كلمات: ( الأول ، والثانى ، والثالث ) بالحروف ( أ . ب . ج ) وفي آخرها كُتب : « تمت تاريخ سنة اثنى وستين وتسعمائة » بينما يذكر فهرس مكتبة طلعت ، والفهرس الذي تُعده وارالكتب الآن أن تاريخ النسخ هو سنة ٢٦٧هـ ، والصحيح ما على النسخة ، وهي مصورة بدار الكتب ورقم الفيلم ٨٠٤٨ .

1 المناف البيضاوى فى الكلام ، أولها : « بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله المنافي البيضاوى فى الكلام ، أولها : « بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله الن وجب وجوده ، إلخ ، فى مجلد مخطوط بقلم تعليق . أولها مُحلى بالمداد الملون ، وباقيها مجدول كذلك ، فى ٣٦ ق ، ومسطرتها مختلفة ، فى حجم الشمن ، كتبت بالمداد الأسود ، وعناوين الأبواب والفصول بالأحمر ، بهوامشها وبين سطورها تعليقات . آخرها : « تمَّ تحرير هذا الكتاب المسمى بطالع الأنوار –كذا – بعون الملك الغفار فى أواخر شهر ربيع الآخر من شهور سنة ثلاث عشرة ومائة وألف من هجرة من له العز والشرف ، على يد العبد الفقير المحتاج إلى رحمة ربه البارى السيد محمد بن السيد إبراهيم من آل

الغفارى غفر الله له . . » وهى مرقمة ترقيماً حديثاً ، مصورة بدار الكتب ، ورقم الفيلم ٧٩٩٧ ، ويكثر بها التصحيف والتحريف واستخدام الاختصارات .

10 - نسخة أخرى برقم ٧٦٥ علم الكلام . بعنوان : « متن الطوالع للقاضى البيضاوى » أولها : « بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لمن وجب وجوده » . إلخ ، في مجلد مخطوط بقلم معتاد في ٤٥ ق ٢١ س في حجم الثمن ، كلها بالمداد الأسود ؛ وليست مرقمة ، وتكتب بداية الورقة اللاحقة في نهاية السابقة . بها تصحيحات نادرة ، وليس عليها شروح ، وليس بها ما يشير إلى ناسخها أو تاريخ نسخها . وهي مصورة بدار الكتب ورقم الفيلم ٨٩٦٢ .

17- نسخة أخرى برقم 174 مجاميع طلعت ، ليس عليها عنوان الكتاب، وإن كانت كتاب طوالع الأنوار. أولها: « بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لمن وجب وجوده » . . إلخ ، في ٧٧ق مرقمة بالترقيم القديم ١٣ س ، كلها بالمداد الأسود ، والورقة الأولى منها مطموسة ، وبها تحزيق ، وعلى صفحاتها الأولى تعليقات ، وكتب في نهايتها: « وقد فرغ من تحرير الكتاب بفضل الملك الوهاب أفقر عباد الله ، وأحوجهم إلى رحمة الله ومغفرته مسعود بن سليمان بن جواد الحاوراني » وليس بها ما يشير إلى تاريخ نسخها .

### سادساً - مكتبة قوله ( ملحقة بدار الكتب ) : وبها نسخة واحدة :

۱۷ - نسخة برقم ۱۰۹ علم الكلام - بعنوان: « من طوالع الأنوار من مطالع الأنظار في علم الكلام » في ٦٣ ق مرقمة بالأرقام القديمة . كُتبت بالمداد الأسود، وعناوين الأبواب والفصول بالأحمر . على صفحاتها الأولى تعليقات ، ثم تخلو تماماً من التعليقات ابتداء من ق ١٦ . كُتبت بخط تعليق وهي مصحّحة ، وبعض كلماتها مضبوط . كُتبت في نهايتها : « تمّ الكتاب بعون الملك الوهاب في يوم الثالث من ربيع الآخر من شهور سنة ست وسبعين

وتسعمائة . كتبه الحقير الضعيف المحتاج إلى رحمة ربه اللطيف محمود بن على الدومي » .

وقد اطَّلعت على كل المخطوطات السابقة ، والحمد للله .

### سابعاً – الكتبات العالية:

۱۸ - نسخة بمكتبة برلين رقم ٤ / ١٧٧٢

١٤٧٧ ) بالأستانة رقم ١٤٧٧ ) بالأستانة رقم ١٤٧٧

٠ ٧ - نسخة بمكتبة غوطا رقم ٦٤٥ .

٢١ - نسخة بمكتبة قول رقم ١ / ٢٠٤ .

### ثامناً - معهد إحياء المخطوطات العربية:

اطَّلعت على الفهارس الآتية الموجودة بالمعهد، ولم أجد كتاب: «طوالع الأنوار».

أ ) فهرس الخطوطات المصورة ( المطبوع ) .

ب ) قائمة المخطوطات التي صورتها بعثة المخطوطات من المكتبات العامة والخاصة بالمملكة العربية السعودية في المدة من ١٩٧٣/٢/ ١٩٧٣/ إلى ٢٦/ ٥/ ١٩٧٣/ .

ج ) قائمة ما صور رته بعثة معهد الخطوطات من الخزانة الملكية بمدينة الرباط.

د ) قوائم المخطوطات التي فهرستها بعثة المعهد إلى أسبانيا ١٣ يونيو - ٢٥ أغسطس ١٩٧١ .

#### تاسعاً - مكتبة البلدية بالإسكندرية:

اطُّلعت على فهرسها ، ولم أجد نسخاً لكتاب: « طوالع الأنوار » .

# عاشراً - مكتبة جامعة الأزهر:

اطُّلعت على فهرس مخطوطاتها فلم أجد نسخاً لكتاب: « طوالع الأنوار » .

# المبحث الخامس – التحقيق والدراسة :

# أولاً - أسس اختيار النسخ:

بعد دراسة متأنّية لكل النسخ التي تمكّنت من الوصول إليها - وهي النسخ السبع عشرة الأولى المذكورة في المبحث السابق - وضعت عدة أسس لاختيار ما سأعتمد عليه من بينها في التحقيق . وهذه الأسس هي :

- استبعاد النسخ الناقصة ، والتي يكثر بها التصحيف ، والتحريف ، والسقط ، وخاصة إذا كان السقط يُخلُ بالمعنى ، والاعتماد على النسخ الكاملة .
  - ٢ استبعاد النسخ التي ليس بها تاريخ النسخ ، أواسَم ناسخها .
- ٣ محاولة رد النسخ بعضها إلى بعض . ببيان أن نسختين أو أكثر متشابهتان أو متفقتان معاً ، واعتبار مثل هذه النسخ (فئة) واحدة لاحتمال أن يكون بعضها نُسِخ من البعض الآخر ، أو أنها كلها نُقِلت من نسخة مجهولة .
  - واعتبار الفروق التي ترجع إلى الخطأ الإملائي لا تقدح في اتفاق النسخ.
- ٤ تقديم النسخ القديمة النسخ ؛ لأن احتمال التغيير ، والتحريف ، والتشويه فيها أقل من النسخ الحديثة التي نقلت عن نسخ أخرى .
- تقديم النسخ المصحَّحة ، والمراجعة ، والمقابلة ، والتى بهوامشها شروح وتعليقات ؛ فإن ذلك يدل على مزيد العناية بالنسخة .
- ٦ الأخذ بنظام (النص الختار) من بين النسخ المعتمدة عندى ، وليس بنظام (النسخة الأم) واعتبار بقية النسخ نسخاً ثانوية ، فنظام النص الختار

أولى بالمحقق المتخصّص فى الفنّ الذى كُتب فيه الخطوط ؛ فليس الهدف من التحقيق لمّ شعث النسخ والفروق التى بينها ، وجمعها فى مجلد واحد ، بعضها فى الصلب ، وبعضها فى الهامش - كما يفعل أغلب المستشرقين - فإن هذا أقرب إلى عمل النّسّاخ منه إلى عمل العلماء المتخصصين .

### ثانياً - بيان النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق:

### وتطبيقاً للأسس السابقة :

- ۱ استبعدت النسخة (۱۰۸ علم الكلام دار الكتب) لنقصانها ،
   وتكرار كتابة بعض صفحاتها ، وتقديم بعض أوراقها على بعض ، وعدم وجود ما يشير إلى ناسخها ، أو تاريخ نسخها .
- ۲ استبعدت كلاً من النسخة ( ۱۹۲ مجاميع طلعت) والنسخة ( ۱۹۹ عقائد علم الكلام طلعت ) والنسخة ( ۲۵۱ مجاميع تيمور) والنسخة ( ۳۹۹ عقائد تيمور) لعدم وجود ما يشير إلى تاريخ نسخها ، أو ناسخها ، ولوجود آثار رطوبة ، وعرق ، وتلويث بالأخيرة .
- ٣ لم أعتمد على النسخة (١٠٩ علم الكلام قولة) والنسخة (٢٧٦ علم الكلام طلعت) والنسخة (٣٢٧ علم الكلام طلعت) والنسخة (٣٢٧ علم الكلام طلعت) لكثرة التصحيف ، والسقط ، والخرم بها ، وخاصة الأخيرة .
- ٤ اعتبرت النسخة (٢٧٩٠ حليم ٣٣٣٩١) والنسخة (٣٢٦ علم الكلام طلعت) فئة واحدة ؛ لاتفاقهما إلا أن بالأولى تصحيفاً وتحريفاً فى مواضع متعددة ، وأسقاطاً طويلة تبلغ سطراً أحياناً .

وأما النسخة الثانية فهى أقدم ما حصلت عليه من نسخ الكتاب ، وهى مراجعة ومصححة بخط ناسخها ، وخط صاحب التعليقات التي عليها ، وهي

أصعب النسخ قراءة لقدمها ، وتآكلها ، وتغير أوراقها ؛ نتيجة تفاعل مكونات المداد كيماويًا مع مكونات الورق المكتوبة عليه ، ولصغر خطها ، وتداخل الكلمات ، وكثرتها في السطر الواحد ، وكثرة سطور الصفحة الواحدة ، وقد استخدمت العدسات المكبرة في قراءتها .

واعتمدت فى ذكر بداية الصفحات على أقدم هاتين النسختين ، وهى الثانية فقط ، تيسيراً على القارئ حتى لا يظل بصره متردداً بين الصلب والهامش ، . وقد رمزت لهذه الفئة بالحرف (أ) .

حعلت النسختين (٣٤م علم الكلام) و (٨٨١٥ توحيد الأزهر)
 فئة واحدة ؛ لأنهما متفقتان ، وأولاهما كُتبت بخط واضح جميل ، تسهل
 قراءته رهى مصحّحة على هوامشها ، وبين سطورها ، واعتمدت أيضاً فى ذكر
 بداية الصفحات على أقدمهما ، ورمزت لهذه الفئة بالحرف (ب) .

7 - اعتمدت على النسخة ( ٣٣م علم الكلام ) لأنها كاملة ، ومصححة ، ولا يمكن إدخالها ضمن فئة من الفئات السابقة ، وهى وإن كانت دقيقة الحروف إلا أنه يمكن قراءتها بجهد وصبر ، ولم أذكر بداية صفحاتها ؛ لأنها ليست مرقّمة ، ورمزت لها بالحرف (ج) .

٧ - اعتبرت النسخ: (٢٣٨٨ توحيد الأزهر) و (١٨٦٠ علم الكلام دار الكتب) فئة واحدة ؛ لأنها تكاد دار الكتب) فئة واحدة ؛ لأنها تكاد تتفق حتى في أخطاء النّسخ ، وبهذه النّسخ الثلاث بالذات زيادة في نص الكتاب لا توجد في باقي النسخ ، تبين لي أنها من كلام مؤلفه ، كما سأبين ذلك في موضعه إن شاء الله . واعتمدت في ذكر بداية الصفحات على النسخة الأخيرة ؛ لأنها أحسنها خطأً وورقاً . ورمزت لهذه الفئة بالحرف (د) .

٨ - لم أهمل النسخ التي استبعدتها كلية ، بل رجعت إليها عندما احتاج
 إليها سياق الكلام وسباقه ، مع التنبيه على ذلك .

# ثالثاً – أسس اختيار النص من الفئات:

لتحديد ما سيوضع في صلب الكتاب، وما سيكون في الحاشية اتبعت الآتي:

ا وضعت فى الصلب العبارة المجمع عليها بين النسخ ، ولو كانت خطأ ، ونبهت على خطئها فى الحاشية إلا الآيات القرآنية ، فقد وضعتها فى الصلب صحيحة حتى لا يتكرر الخطأ فى كتابة القرآن الكريم .

٢ - اذا اختلفت النُسخ بالزيادة والنقصان، وضعت الزائد في الصلب إذا
 كان في زيادته فائدة، ونبهت في الحاشية، وإلا وضعته في الحاشية مع التنبيه
 أيضاً.

٣ - إذا اختلفت النّسخ بين الصحيح والأصح في التعبير ، وضعت الأصح في الصحيح في الحاشية .

إذا اختلفت النّسخ في عبارتين ، وكانت كل منهما صحيحة لغة ومعنى – أثبت في الصلب ما يتناسب مع السباق والسياق ، وإلا وضعت في الصلب العبارة الواردة في أكثر النسخ ، والأخرى في الحاشية ، وإن تساوت النّسخ أثبت في الصلب عبارة الأقدم نسخاً ، والأخرى في الحاشية ، وترتيب قدمها على حسب رموزها التي ذكرتها ، وهي على الترتيب : أ - ب - ج - د .

## رابعاً – اختلافات بين النسخ لا أنبه عليها:

رأيت أن هناك اختلافات موجودة بين النسخ لا تؤثر على المعنى ، ولا يفيد إثباتها ، بل إنه يؤدى إلى تضخيم الهوامش ، وتشتيت القارئ بين الصلب والحاشية . لذلك لم أنبه عليها . وهذه الفروق هي : -

عبارات التنزيه والتقديس لله -تعالى - مثل: سبحانه وتعالى ، عز
 وجل. فأثبت أكمل ماورد منها بإحدى النسخ دون تنبيه على ذلك.

- ٢ صيغ الصلاة والسلام على سيدنا محمد الله النسخ الأخرى .
- ٣ التعبير عن ذات الله -تعالى بالتذكير أو التأنيث مثل: ذات الله يقتضى كذا، أو تقتضى كذا. فأختار إحدى العبارتين دون تنبيه على الأخرى.
- الفروق التى ترجع إلى تأنيث الفعل أو تذكيره للمؤنث المجازى ،
   فيما جاز فيه ذلك لغة . فأكتب التأنيث بلا إشارة إلى ذلك .
- الاختلافات الناتجة عن استخدام بعض النسخ للاختصارات لبعض الكلمات المتكررة ، مثل : «مح» بدلاً من محال ، «والمط» بدلاً من المطلوب ، «والتس» بدلاً من التسلسل ، فأذكر الكلمة كاملة دون اختصار ، وبلا تنبيه على النسخ المستخدمة للاختصارات .
- ٦ الفروق التى ترجع إلى استعمال الحروف الهجائية عوضاً من الكلمات مثل: أ، ب، جـعوضاً عن: الأول، الثانى، والثالث، وكذلك الأرقام الحسابية.
- ٧ الاختلافات بسبب الرسم الإملائي، فقد اتبعت الرسم الإملائي الحديث.

### خامساً - منهج التحقيق والدراسة:

اتبعت في ذلك ما يأتي: -

- ١ حافظت على نص الكتاب- دون زيادة أو نقصان وعلى ترتيبه .
- ٢ سجلت الفروق الموجودة بين النسخ في الهامش ، مستخدما الرموز
   التي سبق ذكرها .
  - ٣ شرحت المفردات الغريبة مستعيناً بمعاجم اللغة.

- ٤ نبّهت على بداية كل صفحة ورقمها ، من المخطوطات التى اعتمدت عليها .
  - علقت على مباحثه الغامضة ، وفصَّلت الموجز في الهامش .
    - ٣ نبُّهت على الأخطاء مستدلًّا على الصحيح .
- ٧ وثّقت الآراء التي نسبها البيضاوي إلى غيره من العلماء بالرجوع
   إلى كتبهم الأصلية .
- ٨ أحلت إلى المراجع التي تدرس الموضوع في نهايته ذاكراً رقم الجزء والصفحة.
- عرجمت للأعلام ، والفرق ، والطوائف التي وردت بالكتاب ، مبيناً مراجع الترجمة .
  - ١ خرَّجت الأحاديث النبوية التي استشهد بها البيضاوى .
- ١٩ أثبت أسماء السور وأرقام الآيات القرآنية التي وردت بالكتاب في
   الهامش .
- ۱۲ عرضت المباحث الطبيعية من صوت ، وضوء ، وحرارة ، وفلك إلخ على الأستاذ الدكتور أحمد عمَّار أستاذ الطبيعة للتعليق عليها وأثبت بعضاً من تعليقاته بالحاشية ، وبجواره كلمة (عمَّار) إشارة إلى اسم سيادته .
- ۱۳ استعملت في الكتابة الرسم الإملائي الحديث . واستخدمت علامات الترقيم ، ونظام الفقرات ، ففصلت بين الدعوى ، وأدلتها ، وبين كل دليلين بالبدء بسطر جديد .

## المبحث السادس - عَليل طوالع الانوار:

يقع (طوالع الأنوار) في مقدمة ، وثلاثة كتب . وقبل المقدمة خطبة الكتاب ، وفيما يلى نعرض تحليلاً لأبواب الكتاب ، وفصوله ، ومباحثه ، ليكون هذا التحليل مدخلاً لدراسة الكتاب ، وتعريفاً به ، وتمهيداً لفهمه ، وتقديراً لما ورد به من موضوعات.

أمًّا خطبة الكتاب: فقد أشار فيها إلى أمهات مباحث علم أصول الدين من إثبات لوجود الله - تعالى - وبيان لصفاته ، وإشارة إلى القضاء والقدر ، والإبداء والإعادة ، والنبوة .

وانتقل إلى بيان شرف هذا العلم ، وتعريفه ، ومرتبته بين سائر العلوم .

ثم بدأ يصف هذا الكتاب ، فقد جمع فيه - مع وجازة لفظه ، وسهولة حفظه - « عقائل المعقول ، ونُخب المنقول » وذلك أنه على حد تعبيره - نقّح أصوله ، وخرَّج فصوله ، ولخَّص قوانينه ، وحقَّق براهينه ، وحلَّ مشكلاته ، وأبان معضلاته .

ولعل هدف البيضاوى من هذا الوصف لكتابه أن يرغب القارئ فيه، ويشوقه إليه، ويعرفه قيمته .

ولًا كانت موضوعات الكتاب تتوقف على مباحث النظر ، والتعريفات ، والحجج ، جعل هذه المباحث مقدمة للكتاب ، وجعلها أربعة فصول :

الفصل الأول: (فى المبادئ) بيَّن فيه معنى التصور والتصديق، وقسَّم كلَّ منهما إلى بديهى، وكسبى، واستدلَّ على ذلك، وختم الفصل بتعريف النظر تعريفاً جعلنا نعلُق على بعض ألفاظه، كما سيرى القارئ.

والفصل الثانى: (فى الأقوال الشارحة) تناول فيه شرائط المعرَّف وأقسامه. وجرى على أن (العرض العام) مفيد فى التعرف خلافاً لما رأي غيره. مما دفعنا

إلى أن نعلِّق على هذا الاتجاه ، ليتضح الموقف ، وأجاب في هذا الفصل على بعض الاعتراضات الواردة على التعريف وأنهى الفصل بالحديث عما يعرف وما يعرف به .

والفصل الثالث: (في الحجج) بدأه ببيان أنواعها من قياس، واستقراء، وتخيل . ثم تناول القياس، فعرَّفه، وقسَّمه إلى اقتراني واستثنائي، ثم تكلَّم على القياس الاقتراني الحملي، وأشكاله بإيجاز دقيق، وتركيز بارع، لم أرمثله.

وسنرى أن البيضارى لم يذكر القياس الاقترانى الشرطى ، كما أنه لم يذكر الضروب المنتجة فى كل يذكر الضروب المنتجة فى كل شكل ، وفى حديثه عن الشكل الرابع جرى على رأى المتقدمين فى أن الضروب المنتجة فى هذا الشكل خمسة ضروب فقط ، وليست ثمانية ، كما رأى المتأخرون من المناطقة ، وقد علَّقت على ذلك .

وختم الفصل ببيان مواد الحجج.

والفصل الرابع: (في أحكام النظر) بيَّن فيه أن النظر الصحيح يفيد العلم في الإلهيات، وفي الطبيعيات، وردَّ على الخالفين في ذلك.

وبيَّن أنه كاف في معرفة الله - تعالى - خلافاً للإسماعيلية القائلين بالحاجة إلى المُعلِّم ، وذكر أن النظر في معرفة الله - تعالى - واجب سمعاً عند الأشاعرة، وعقلاً عند المعتزلة .

\* \* \*

والكتاب الأول: (في الممكنات): وقدَّم الحديث عن المكنات ؛ لأنها مبادئ الإلهيات.

وقسَّم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب : لأن المكن إما أن يكون جوهراً ، أو عرضاً أو أمراً شاملاً لهما ، وهي الأمور الكلية التي خصَّص لها الباب الأول .

وبدأ هذا الباب بفصل عن: (تقسيم المعلومات) عند الأشاعرة ، والمعتزلة، والفلاسفة .

والقصل الشانى - (فى الوجود والعدم) استهلّه ببيان أن تصور الوجود بديهى ذاكراً بعض الأدلة على ذلك مما جعلنى أنبه فى الحاشية على أنه لا تعارض بين دعوى الضرورة ، وذكر هذه الوجوه . فإن هذه الوجوه تنبيهات والضرورى قد يحتاج إلى تنبيه - أو أنّها أقيسة فطرية ، وهى لا تنافى البداهة ، أو أنّها أدلة حقيقية على ادعاء الضرورة .

ثم بين أن الوجود وصف مشترك ، وخالف في ذلك الشيّخ أبا الحسن الأشعرى، ورأى أنه زائد مخالفاً للشيخ مرة أخرى ، ومخالفاً للحكماء في الواجب.

ثم انتقل إلى بيان أن المعدوم ليس بثابت مورداً احتجاج المعتزلة مجيباً عليه.

وختم الفصل بالحديث عن الحال . فذكر رأى الجمهور ، والقاضى أبى بكر الباقلاني ، وأبى هاشم المعتزلي ، وإمام الحرمين ، وأدلتهم ، والردَّ على كل دليل .

والغصل الثالث - (في الماهية) بين فيه أن لكل شيء حقيقة هو بها هو، وهي مغايرة لما عداها، وقسّم الماهية.

ثم انتقل إلى (مبحث التعين) فوافق الفلاسفة في إثبات التعين ، فالماهية من حيث هو لاتأبى الشركة ، والشخص يأباها ، فإذن فيه أمر زائد ، وهو التشخص، ودلل على وجوده بدليلين ، وخالف بذلك المتكلمين الذين أنكروا . التعين ، وأتى بأدلتهم ، وردها .

والفصل الرابع - (في الوجوب والإمكان ، والقدم والحدوث) وقد خالف (السعد) في (المقاصد) فيما بعد هذا الترتيب حيث جعل الحديث عن الوجوب والإمكان (منهجاً) والقدم والحدوث (منهجاً) آخر ، وجعلهما من لواحق الوجود والعدم. وهو أولى من ضمهما في فصل .

وفي هذا الفصل بيَّن أن هذه الأمور أمور عقلية لأو جود لها في الخارج.

وذكر أحكام الوجوب لذاته من أنه يُنافى الوجوب لغيره ، وينافى التركيب ، وأنه لا يكون مشتركاً بين اثنين .

وذكر أحكام الإمكان ، وأولها أنه مُحوج إلى السبب - وذكر هنا مجموعة من الاعتراضات على هذا الحكم ، وأجاب عليها . لكننى وجدت الكلام موجزاً إلى درجة الغموض مما حملنى على أن أفصًل القول في الحاشية نظراً لخطورة وأهمية هذا الموضوع .

وأوضح باقى أحكام الإمكان من أنه لا يكون أحد طرفيه أولى به لذاته ، وأنه ما لم يتعين صدوره عن مؤثره لم يوجد ، وأنه يستصحب الاحتياج حالة البقاء .

ثم انتقل إلى القدم والحدوث وما يتعلق بهما .

والفصل الخامس - (في الوحدة والكثرة) بدأه بتعريف كل من الوحدة والكثرة ، وبيان أن الوحدة مغايرة للوجود والماهية ، والوحدة والكثرة من الاعتبارات العقلية .

ثم انتقل إلى بيان أقسام الوحدات . فهناك الواحد بالشخص ، والواحد بالنوع ، والواحد بالنوع ، والستطرد في بيان باقى الأقسام .

وبين أنواع الاتحاد فهو إما مماثلة ، أو مجانسة ، أو مساواة ، أو مشابهة ، أو مناسبة ، أو مشاكلة ، أو موازاة ، أو مطابقة . ووضَّح حقيقة كل نوع .

والمبحث الثالث من هذا الفصل في أقسام الكثير ، وبعد أن بينها ، ومثّل لكل نوع لإيضاح حقيقته ذكر أنواع التقابل . فهو إما تقابل الضدين ، أو المضافين ، أو العدم والملكة الحقيقيين ، أو العدم والملكة المشهورين ، أو تقابل السلب والإيجاب .

وقد وردت اعتراضات على تقسيم التقابل ، أتى بها ، وأجاب عنها . وختم هذا الفصل بخمسة فروع متفرعة على ما ورد به من معان .

والفصل السادس - (في العلة والمعلول) في البحث الأول منه تكلم عن أقسام العلة ، وهو يقصد العلة الناقصة ، فهي التي تنقسم إلى ما ذكر . أما العلة التامة فإنها تشمل إلى جانب ما ذكره : وجود الشروط ، وانتفاء الموانع.

وفى المبحث الثانى - تكلم عن تعدد العلل والمعلولات ، وبين أن المعلول الواحد بالشخص لا تجتمع عليه علل مستقلة ، وأنَّ المتماثلين يجوز تعليلهما بمختلفين ، وأن المركب قد تتعدد آثاره ، وأن البسيط تتعدد آثاره إن تعددت الآلات والمواد ، وذكر رأى الفلاسفة في أن البسيط إن لم تتعدد الآلات والمواد لا تتعدد آثاره ، وأجاب عن هذا الرأى .

وفى المبحث الثالث - فرَّق بين جزء المؤثر وشرطه .

وختم هذا الفصل ببيان أن الشيء الواحد قد يكون قابلاً وفاعلاً معاً . وردً على الخالفين .

\* \* \*

والباب الثاني من هذا الكتاب: (في الأعراض) خصَّصُ الفصل الأول منه للمباحث الكلية، بدأه ببيان تعدد أجناس الأعراض، فذكر كل جنس ومعناه ومثَّل له.

وفي المبحث الثاني - تكلم على امتناع الانتقال على الأعراض.

وفى المبحث الثالث - تكلم على قيام العرض بالعرض ، وبين أن المتكلمين منعوا ذلك ، وذكر دليلهم ، وبين ضعفه ، ثم ذكر أن الحكماء أجازوه ، وأورد دليلهم على جوازه دون أن يرده مما يشير إلى أنه معهم في هذه المسألة ، وأنه يخالف المتكلمين فيها .

والمبحث الرابع - (في بقاء الأعراض) فذكر أن الشيخ الأشعرى منعه . وأورد دليليه على منعه ، وردَّ عليهما مما يدل على أنه يخالف الأشعرى في هذا المقام، ويرى أن العرض يمكن أن يبقى زمانين .

وختم الفصل ببيان امتناع قيام العرض الواحد بمحلين ، وبالاستدلال على ذلك .

وخصص الفصل الثانى لمباحث الكم . استهله ببيان أقسام الكم ، ثم تحدث عن الكم بالذات ، وهو ما يكون كمًا بنفسه، والكم بالعرض ، وهو ما يكون حالاً في كم .

ثم انتقل إلى بيان عدمية هذه الكميات ، وفصَّل القول في الزمان ، فبيَّن أن بعض العلماء أنكر وجوده ، ومنهم من أثبته ، وأورد أدلة الفريقين ، والاختلاف في مفهومه .

وأفرد مبحثاً آخر للحديث عن المكان، وآراء العلماء فيه، وأطال الكلام إطالة كان أولى بها مبحث آخر من مباحث الإلهيات التي هي المقصد الأسمى لكتابه.

وخصُّ الفصل الثالث للحديث عن الكيف: فذكر أن الاستقراء دلَّ على انحصار هذه المقولة في أربعة أنواع: الكيفيات المحسوسة، والنفسانية، والمختصة بالكميات، والاستعدادات، ثم شرع يُفصِّل القول في كل نوع منها.

والقسم الأول عدة مباحث:

المبحث الأول - في أقسام الكيفيات المحسوسة، وهي تنقسم بانقسام الحواس الخمس. لذلك خصَّص المؤلف لكل قسم مبحثاً منفرداً.

فكان المبحث الثاني - في تحقيق الملموسات ، تحدَّث فيه عن الحرارة والبرودة، والرطوبة ، واليبوسة ، والخفة، والثقل، والصلابة، واللين ، والملاسة،

والخشونة ، مع تفصيل ذلك .

وكان المبحث الثالث في تحقيق المبصرات ، فتحدَّث عن الألوان ، والأضواء ، والضياء ، والشعاع ، والنور ، والظل ، واللمعان ، والبريق ، والظلمة . . إلخ .

وكان المبحث الرابع - في تحقيق المسموعات . تحدُّث عن الحروف، وأقسامها ، وسبب الصوت، وصداه .

وكان المبحث الخامس - في تحقيق الطعوم . تحدَّث فيه عن أنواع الطعوم وأسمائها .

وكان المبحث السادس - في المشمومات ، تكلم فيه عن أنواع الروائح .

هذا وقد عرضت هذه المباحث الطبيعية من صرت وضوء إلخ على الأستاذ الدكتور أحمد عمًار أستاذ الطبيعة للتعليق عليها ، فقام مشكوراً بهذه المهمة ، وأثبت بعضاً مما كتبه في حواشي الصفحات ، وبجواره كلمة (عمًار) إشارة إلى اسم سيادته . كما سبق الإشارة إلى ذلك .

ثم انتقل البيضاوى إلى القسم الثانى ، وهى الكيفيات النفسانية ، فتكلم عن الحياة ، والصحة ، والمرض ، والإدراك ، وما تتوقف الأفعال عليه ، كالقدرة ، والإرادة ، وخصّص لكل نوع من هذه الأنواع مبحثاً

فالمبحث الأول - (في الحياة) وفيه عرَّف الحياة ، وذكر استدلال الفلاسفة على مغايرتها لقوتي الحس والتغذية، وعرَّف الموت .

والمبحث الثانى - (فى الإدراكات) وقسمها إلى ظاهرة وباطنة ، وقسم الباطنة إلى تصورات، وتصديقات ، والتصديقات إلى : تقليد ، واعتقاد ، وعلم ، وشك ، وظن ، ووهم ، وعرف كل نوع ، ثم فصل القول فى التصور.

وختم هذا المبحث ببيان مراتب النفس الأربع: العقل الهيولاني ، والعقل بالملكة ، والعقل بالفعل ، والعقل المستفاد . والمبحث الثالث - (فى القدرة والإرادة) بيَّن معنى القدرة ، والإرادة ، والخِلق، والخِلق، والخِلق، والخِلق، والخلق .

والمبحث الرابع - (في اللذة والألم) صحَّع فيه البيضاوي بعض الأفكار المتعلقة بهما .

والمبحث الخامس - (في الصحة والمرض) عرفهما ثم قال: « واما الفرح ، والحزن ، والحقد ، وأمثال ذلك فغنية عن البيان » .

ثم انتقل إلى القسم الثالث ، وهى الكيفيات المختصة بالكميات ، والقسم الرابع ، وهى الكيفيات الاستعدادية .

وخصَّص الفصل الرابع لمباحث (الأعراض النسبية) وكان المبحث الأول في هليتها . فذكر أن جمهور المتكلمين أنكر الأعراض النسبية إلا الأين ، وأورد احتجاج الحكماء عليها .

وكان المبحث الثانى – فى الأين ، أو الكون ، كما سمَّاه المتكلمون. وبيَّن أن حصول أى جوهر آنين فصاعداً فى مكان واحد سكون ، وحصوله فى مكانين حركة ، ثم فصَّل الحديث عن الحركة عند الحكماء ، وذكر أنه لابد لكل حركة من ستة أمور: ما منه الحركة ، وما إليه ، وما فيه ، وما له ، وما به ، والزمان ، وشرح ذلك كله .

وكان المبحث الثالث - في الإِضافة ، بيَّن فيه إطلاقات الإِصْافة ، وخواصها ، وأنها تعرِض سائر المقولات ، وتتبع معروضها .

وختم هذا المبحث ببيان أنواع التقدُّم .

\* \* \*

والباب الثالث - (في الجواهر) بدأه بتقسيم الجوهر ، وكان قد عرفه في الفصل الأول من الباب الأول ، فذكر تقسيم الحكماء للجوهر إلى خمسة أقسام ، ثم تقسيم المتكلمين له إلى جسم ، وجوهر فرد .

#### وجعل مباحث الباب في فصلين:

الفصل الأول - ( في مباحث الأجسام) كان المبحث الأول فيه في تعريف الجسم ، فذكر تعريفه عند المتأخرين ، وعند المعتزلة ، وتعريفاً آخر لبعض الأشاعرة ، ثم نبّه إلى أن حقيقة الجسم أظهر من هذه التعريفات جميعها .

وكان المبحث الثانى (فى أجزاء الجسم) فقد ذهب جمهور المتكلمين إلى أن الأجسام البسيطة الطباع مركبة من أجزاء صغار متناهية ، لا تنقسم ، وقيل: من أجزاء غير متناهية . وذكر أدلة المتكلمين على ذلك .

ثم ذكر أدلة الحكماء على نفى الجوهر الفرد ، وأورد لهم سبعة أدلة على ذكر آراء الفلاسفة وأدلتهم ، ثم عقّب عليها جميعها بقوله : « واعلم أن بناء هذه الكلمات على نفى الفاعل الختار ، والحق ثبوته » .

وكان المبحث الثالث - (في أقسام الجسم) فعرض تقسيم الحكماء للأجسام إلى بسائط ومركبات ، والبسائط إلى فلكيات ، وعناصر ، والفلكيات إلى أفلاك ، وكواكب ، والأفلاك الثابتة بالأرصاد تسعة . . أولها انفلك الأعظم ، أو العرش الجيد ، أو الجسم المحيط بسائر الأجسام ، ويذكر ثلاثة أدلة على وجوده ، وأما الأفلاك الثمانية الباقية ، فيدل عليها اختلاف حركات الأفلاك ، وامتناع تحركها بالذات لاستحالة الخرق على الأفلاك .

ثم يُفرِّع فرعين على وجود الأفلاك التسعة :

الأول - في أنها شفافة .

والثاني - في أنها متحركة .

ثم ينتقل الحديث إلى الكواكب التي هي أجسام لطيفة مركوزة في الأفلاك مضيئة إلا القمر ، فإنه يستفيد الضوء من الشمس .

ويختم هذا المبحث بالكلام عن العناصر ، وأنواعها ، وتكونها ، وفسادها ، وعن المركبات ، وتخلقها من امتزاج العناصر الأربعة .

ويعتمد البيضاوى في كل ما ذكر هنا على ما قاله الفلاسفة والفلكيون القدامي، وهو محل نظر .

وكان المبحث الرابع - (فى حدوث الأجسام) ذكر رأى المتكلمين فى أن الأجسام محدثة بذواتها وصفاتها ، ورأى أرسطو فى أنَّ الأفلاك قديمة بذواتها وصفاتها المعينة سوى الأوضاع ، والعناصر بموادها ، وصورها الجسمية بنوعها ، وصورها النوعية بجنسها .

ثم يستطرد، فيذكر آراء بعض الفلاسفة الأقدمين أمثال: طاليس، وانكسمينس، وهيراقليطس، وديمقريطس، ورأى الفيثاغوريين دون أن ينسب كل رأى إلى صاحبه، وقد قمت بهذا في الحاشية، فنسبت كل رأى مما أتى به إلى قائله. ولم يكن هناك ما يستلزم عرض كل هذه الآراء وتلك المذاهب، وليست لها أهمية تبرر ذكرها بعد أن أوضح القرآن الكريم نشأة العالم.

ثم ينتقل البيضاوى إلى الاستدلال على حدوث الأجسام ، ويورد أدلة القائلين بقدمها ويفندها .

ثم يختم هذا المبحث بقوله: « واعلم أن صحة الفناء عليها متفرعة على حدوثها ».

والمبحث الأخير في هذا الفصل جعله في (تناهى الأجسام) فأتى بالدليل على ذلك وذكر دليل الخالفين ، ورد عليه .

والفصل الثانى من هذا الباب (في المفارقات) ذكر أقسامها في المبحث الأول، فهي إما أن تكون مؤثرة في الأجسام، أو مدبرة لها، أو ليست مؤثرة، ولا مدبرة . والأول العقول العشرة ، والثاني ينقسم إلى علوية ، وهي النفوس الفلكية ، وإلى سفلية ، وهي إما أن تكون مدبرة للبسائط ، وهم ملائكة الأرض، وإما أن تكون مدبرة للأشخاص الجزئية، وهي النفوس الأرضيسة،

والثالث ثلاثة أنواع : خيِّر بالذات ، وهم الملائكة الكروبيون ، وشرير بالذات : وهم الشياطين ، ومستعد للخير والشر ، وهم الجن

# وتوضيح ذلك كما يلى:

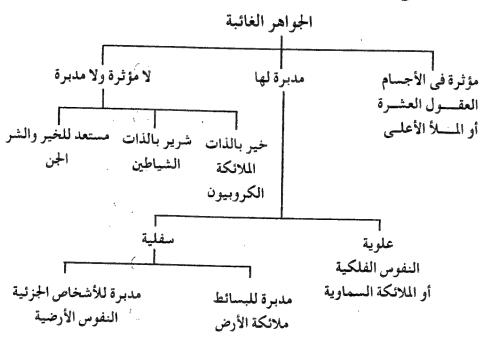

وأكثر المتكلمين قالوا: الملائكة، والجن، والشياطين أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، وذلك لأن المتكلمين ينكرون الجواهر المجردة.

ويعقب البيضاوى على ما ذكره بقوله "هذا ما استنبطته من فوائد الأنبياء عليهم السلام - والتقطته من فرائد الحكماء ، وإحاطة العقل بها عن طريق الاستدلال لعلها من قبيل المحال ، كما قال الله -تعالى- : ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾ .

والمبحث الثانى - (فى العقول) ويذكر آراء الفلاسفة فى العقول ، ويستدل بحديث ضعيف وهو قوله - على الله العقل ». ويستطرد فى بيان أول صادر عن الله - تعالى - بما لا يختلف عما ورد فى كتب الفلاسفة

أمثال الفارابى وابن سينا عن نظرية العقول العشرة محاولاً تدعيمها ببعض النصوص الدينية، وان كان ذلك لايقوى من وهنها وتهافتها ؛ لما في أدلتها من ضعف وقصور عن إثباتها .

والمبحث الثالث - (في تجرد النفوس الفلكية) ويستمر البيضاوي في النقل عن الحكماء دون أي تدخل أو إضافة اللهم إلا في صياغة المعاني، وعرضها أحياناً.

والمبحث الرابع - (فى تجرد النفوس الناطقة) وهو رأى الفلاسفة ، ورأى الإمام أبى حامد الغزالى ، ويذكر البيضاوى للقائلين بتجردها خمسة من الأدلة العقلية ، ويردف كل دليل بما يبين ضعفه - ويورد لهم خمسة من الأدلة النقلية ، ثم يعقب عليها بقوله : « واعلم أن هذه النصوص تدل على المغايرة بينها وبين البدن ، لا على تجردها » .

ثم ينتقل إلى آواء الخالفين في تجرد النفس الناطقة .

والمبحث الخامس - (في حدوث النفس) ولما كان المليُّون قد أثبتوا أن ما سوى الله وصفاته محدث ؛ فإن الكلام هنا مع الخالفين .

والمبحث السادس – (فى كيفية تعلق النفس بالبدن) ذكر فيه رأى الحكماء فى أن النفس غير حالة فى البدن ، ولا مجاورة له ؛ لكنها متعلقة به تعلق العاشق بالمعشوق ، وهى تتعلق أولاً بالروح . . وعرَّف الروح وبين أن قوى النفس تنقسم إلى مدركة ومحركة ، والمدركة إلى ظاهرة وباطنة .

أما الظاهرة فهي الحواس الخمس: (البصر، والسمع، والشم، والذوق، واللمس) وذكر وظيفة كل حاسة، ومكانها من البدن.

ثم تكلم عن القوة الحركة، وأنواعها، ودورها، بما لايزيد على ما ورد في الكتب الفلسفية، والأخلاقية المتقدمة عليه .

والمبحث الأخير - (في بقاء النفس) ذكر فيه أن النفس لا تفنى بفناء البدن بدليل النصوص التي أوردها من قبل عند الحديث عن تجردها، وذكر احتجاج الحكماء على بقائها وحياتها بعد البدن ، إما في سعادة ، أو شقاوة حسبما صوروه ، وبهذا المبحث انتهى الكتاب الاول .

\* \* \*

والكتاب الثانى - (فى الإلهيات) وقد جعله فى ثلاثة أبواب : الأول فى ذاته تعالى ، والثانى فى صفاته ، والثالث فى أفعاله .

أما الباب الأول ، فقد قسَّمه إلى ثلاثة فصول : الأول في العلم به ، والثاني في التنزيهات ، والثالث في التوحيد .

وقد بدأ الغصل الأول بإبطال الدور والتسلسل ، وكان الأولى أن يقدم الدليل على وجود الله - تعالى - على الكلام عن بطلان الدور والتسلسل اللازمين من عدم انتهاء المكنات إلى واجب الوجود ضرورة تقديم الملزوم على لازمه .

وقد ذكر لبطلان التسلسل دليلين: أولهما - ما اشتهر عند المتكلمين ببرهان التطبيق ، وثانيهما - ما يعرف بدليل صاحب التلويحات على وجود الله ، إلا أن البيضاوى أجراه في بطلان التسلسل .

والمبحث الثانى - (فى البرهان على وجود واجب الوجود) وأورد عليه وجهين أولهما - مبنى على أن علة الاحتياج هى الحدوث، وثانيهما - مبنى على أن علة الاحتياج هى الإمكان .

والمبحث الثالث - (في معرفة ذاته تعالى) بين فيه رأى الحكماء ، ورأى المتكلمين كذلك ، والواقع أنه لا خلاف بين المتكلمين والحكماء في أن معرفة كنه ذاته -تعالى - غير ممكن ، وإنما الخلاف في تصوير الحقيقة : هل هي الوجود المطلق ، فهذا معلوم عند المتكلمين أو الوجود الحاص ؟ فإن كانت هي الوجود الحاص ، فهو غير معلوم عند الحكماء .

والغصل الثاني - (في التنزيهات) والمبحث الأول منه في أن حقيقته لا تماثل غيره ، عرض فيه رأى المتكلمين والحكماء في الموضوع، وأدلة كل منهما.

والمبحث الثانى - (فى نفى الجسمية والجهة عن الله تعالى) وقد استدل البيضاوى على نفى الجهة والحيِّز، ولم يستدل على نفى الجسمية ؛ لأن نفى الجهة والحيِّز يستلزم نفى الجسمية .

وقد عرض في هذا المبحث أدلة المجسُمة والمشبِّهة العقلية والنقلية التي يستدلون بها على إِثبات الجهة والمكان لله -تعالى- وفنَّدها .

والمبحث الرابع - (فى نفى قيام الحوادث بذاته) بدأه بمقدمة قسَّم فيها صفات الله -تعالى - إلى إضافات لا وجود لها فى الأعيان ، وإلى أمور حقيقية ، وبيَّن أن الأولى متغيرة متبدّلة ، وأن الثانية قديمة ، لا تتغير ، ولا تتبدل ، ومثَّل لكل قسم .

ثم انتقل إلى هدف هذا المبحث فذكر أربعة أدلة على امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى .

ولكنه أردفها باعتراضات أربعة عليها ، ولم يُجب على هذه الاعتراضات. وإنما انتقل إلى أدلة الكرامية المجوزين لقيام الحادث بذاته -تعالى- فذكرها ، وأبطلها .

والمبحث الأخير - ( في نفى الأعراض المحسوسة عنه تعالى) فذكر المتفق عليه بين العقلاء في ذلك ، ثم ذكر رأى الحكماء في تجويز اللذة العقلية على الله تعالى .

والفصل التالث - (في التوحيد) وقد أفرد له فصلاً خاصًّا ولم يجعله منهجاً من مباحث التنزيهات السابقة نظراً لأهميته البالغة ، إذ هو الهدف الأسمى للرسالات الدينية . وقد ذكر البيضاوى دليل الحكماء عى نفى التعدد، ودليلين للمتكلمين ، وختم هذا الفصل بقوله : « ويجوز التمسك فيه بالدلائل

النقلية لعدم توقفها عليه ».

\* \* \*

والباب الثانى - (فى صفاته تعالى) وهو يعنى الصفات الثبوتية فقد انتهى من بيان الصفات السلبية فيما مضى . وقد جعل الصفات الثبوتية فى فصلين؛ لأنها إما أن تتوقف عليها أفعال الله - تعالى - وهذه هى القدرة، والعلم ، والحياة، والإرادة ، وإما أن لا تتوقف عليها أفعاله . وهى : السمع ، والبصر ، والكلام ، والبقاء - على الخلاف فيه، وبعض الصفات الأخرى التى والبصر ، والكلام ، والبقاء - على الخلاف فيه، وبعض الصفات الأخرى التى هى محل نزاع بين العلماء ، مثل التكوين ، والاستواء ، واليد ، والوجه . إلخ. وقد خصص لكل من هذين النوعين فصلاً مستقلا .

ففى الفصل الأول - (الصفات التى تتوقف عليها أفعاله) تكلَّم فى المبحث الأول منه عن صفة القدرة ، فذكر رأى المتكلمين ، وعدة اعتراضات عليه ، وأجاب عنها ، ثم أورد أدلة المخالفين. وهم الفلاسفة الذين يرون أنه - يعالى - مُوجب الذات ، فأتى بأربعة أدلة ، وردَّ عليها دليلاً دليلاً .

ثم فرَّع على هذا المبحث: أنه قادر على كل المكنات، ودلل على ذلك، وذكر آراء المخالفين، وردَّ عليها رأياً ، فذكر رأى الفلاسفة، والمنجمين، والثنوية، والنَّظَام، والبلخى، وأبى على، وابنه أبى هاشم.

وتكلم فى المبحث الثانى - عن صفة العلم ، فأتى بأربعة أدلة على أنه - تعالى - عالم، الدليلان الأولان للحكماء، والأخيران للمتكلمين ، ثم أورد ثلاثة أدلة للمخالفين الذين ينفون صفة العلم ، وردَّ عليها دليلاً دليلاً .

وفرع على هذا المبحث فرعين :

الأول - أنه-تعالى- عالم بكل المعلومات كما هى، ودلل على ذلك، ولكن بعض العلماء يرى أنه عالم بالجزئيات على وجه كلى ، وليس على وجه جزئى، لذلك ذكر البيضاوى رأيهم ، وبين خطأه .

ولما كان هذا رأى ابن سينا - كما أثبته من كتبه - فقد علّقت على ذلك ببيان أن كلام البيضاوى ليس على إطلاقه - إن كان يعنى ابن سينا بقوله: (قيل) وإنما يصدق كلام البيضاوى على شق واحد فقط، وهو ما يتغير من العالم.

وقيل : إنه لا يعلم ما لا يتناهى ، لذلك أتى البيضاوى بهذا الرأى، وبينً زيفه حتى يسلم له رأيه في أنه -تعالى- عالم بكل المعلومات كما هي .

والفرع الثاني - في أنه عالم بعلم مغاير لذاته خلافاً لجمهور المعتزلة ، وغير مُتحد به خلافاً للمشّائين . وكذا قدرته .

وفى هذا الفرع تناول مسألة زيادة الصفات بين القائلين بها وأدلتهم ، والنافين للزيادة ، وأدلتهم ، والرد عليها . وكان الواجب أن يجعلها مسألة برأسها ، ولا يجعلها فرعاً على صفة العلم ، لأنها ليست خاصة بصفة العلم وحدها .

وتكلم فى المبحث الثالث - عن صفة الحياة . وليس هناك خلاف فى أنه - تعالى - حى . إنما الخلاف فى بيان معنى الحياة . فللحكماء ولأبى الحسين البصرى رأى، وللأشاعرة وباقى المعتزلة رأى . فأورد رأى كل منهما ودليله ، لكننا نلاحظ أنه لم يبطل دليل الفريق الأول، وأورد نقضاً ودفعاً لدليل الجمهور، مما يبين أنه مع الحكماء وأبى الحسين البصرى فى رأيهم .

وتكلم في المبحث الرابع – عن صفة الإرادة ، وليس هناك خلاف أيضاً في أنه – تعالى – مُريد ، وإنما الخلاف في معنى إرادته . لذلك فقد عرض البيضاوي الآراء التي قيلت في تفسيرها ، فذكر رأى الحكماء ، ورأى أبي الحسين البصرى، ورأى النّجار ، ورأى الكعبي ، ورأى الأشاعرة ، وأبي على ، وأبي هاشم ، والقاضى عبد الجبار ، ثم دلل على كونها صفة زائدة مغايرة للعلم ، والقدرة ، مرجحة لبعض مقدوراته على بعض ، وأورد اعتراضاً على هذا المذهب ، وأجاب عنه ، ثم ذكر دليل المخالف ، وردّه .

ولما كان هناك خلاف في قدم هذه الصفة وحدوثها ؛ لذلك فرَّع على هذا المبحث ببيان رأى كل من الأشاعرة ، والمعتزلة ، والكرامية .

ثم استدل على قدم صفة الإِرادة - وهو المذهب الحق - بدليلين.

والفصل الثانى - (في سائر الصفات) وهو يقصد الصفات الثبوتية التي لا تتوقف أفعاله تعالى عليها .

فتناول فى المبحث الأول - (صفتى السمع والبصر) فبيَّن أن الأدلة السمعية دلَّت على ثبوت هاتين الصفتين لله تعالى ، وليس فى العقل ما يصرفها عن ظواهرها . وأتى بدليل عقلى على هاتين الصفتين ، ولكنه قال: إن هذا الدليل إقناعى يمكن منع مقدمتيه .

وانتقل إلى أدلة الخالف ليردها ، ويبين ضعفها. والخالف هنا من يقول : صفة العلم تغنى عن هاتين الصفتين .

وتكلم في المبحث الثاني - عن صفة الكلام تلك الصفة التي شغلت الأذهان وسببت كثيراً من المشكلات والحن، وكثر فيها الأخذ والرد . وقد عرضها المبيضاوي عرضاً دقيقاً موجزاً مركزاً لأنه يرى ، على حد تعبيره أن « الإطناب في ذلك قليل الجدوى . فإن كنه ذاته وصفاته محجوب عن نظر العقول » .

وخصص المبحث الثالث - لصفة البقاء . فذكر رأى الإمام الأشعرى الذى يرى أن البقاء صفة ثبوتية قائمة بذاته -تعالى - وذكر رأى القاضى الباقلانى ، وإمام الحرمين الجوينى ، والإمام فخر الدين الرازى الذين ينفون وجود صفة البقاء ، وذكر دليلين لهما ، ولم يردّهما . وإنما ردّ دليل الشيخ الأشعرى بعد أن أورده مما يدل على أنه يرى أن البقاء صفة سلبية ، ويؤكد هذا قوله : « واعلم أن المعقول من بقاء البارى -تعالى - امتناع عدمه » .

ونوجه إليه هنا نقداً آخر في ترتيبه لموضوعات الكتاب . فما دام يرى أنَّ البقاء صفة سلبية . فكان عليه أن يذكره في الفصل الذي عقده للتنزيهات .

والمبحث الرابع - في الصفات التي أثبتها الشيخ أبو الحسن الأشعرى. مثل: الاستواء ، واليد ، والوجه ، والعين . إلخ ، وأوَّلها الباقون .

ولقد بيَّن البيضاوى رأيه في هذه المسألة بقوله: « والأولى اتباع السلف في الإيمان بها ، والرد إلى الله تعالى » .

ولما فرَّق الحنفية بين القدرة والتكوين، وجعلوا كلا منهما صفة مستقلة بذاتها ، تتعلق أولاهما بإمكان الشيء، والأخرى بوجوده، لذلك نرى البيضاوى قد جعل المبحث الخامس لصفة التكوين ، فصوَّر رأى الحنفية ، ثم أثبت بطلانه.

أما عن المبحث الأخير في هذا الفصل ، فقد عقده لمسألة الرؤية التي كثر فيها الجدل : وتشعبت فيها الآراء ، وتصادمت فيها الأدلة بين الأشعرية ، والمعتزلة، والمشبهة ، والكرامية .

فبدأ بتصوير رأى كل فريق ، ثم ذكر أدلة الأشاعرة على إمكان رؤية المؤمنين لله -تعالى - في الآخرة ، وإذا ثبت إمكانها في الآخرة ثبت إمكانها في الدنيا ؛ لأن الإمكان لا يتخلف . أما جواز رؤية الله في المنام ، فليست محل نزاع ، بل هي موضع اتفاق .

وقد ذكر البيضاوى دليلاً عقليًا يفيد جواز الرؤية ، لكنه دليل ضعيف . لذلك نراه يسارع ، فيبيَّن ضعفه ، وكان الأولى أن لا يذكره بعد الأدلة القوية التي أتى بها .

وينتقل إلى أدلة المعتزلة ، فيذكر لهم ستة أدلة ، ويرد عليها دليلاً دليلاً ، وبهذا ينتهى الباب الثاني .

\* \* \*

أما الباب الثالث: فلم يقسمه إلى فصول. كما فعل فيما سلف، وإنما جعله مسائل:

والمسألة الأولى - في أفعال العباد - استعرض الآراء التي قيلت، ونسب

كل رأى لقائله، ووثّقنا نسبة هذه الآراء إلى أصحابها فى الحاشية. فذكر رأى الشيخ الأشعرى، ورأى القاضى الباقلانى، ورأى إمام الحرمين الجوينى، وأبى الحسين، والحكماء، ورأى الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى، ورأى جمهور المعتزلة.

ثم منع رأى المعتزلة بثلاثة وجوه ، وذكر أدلتهم العقلية والنقلية ، وردً عليها ، وأطال في ذكر أدلتهم ، والرد عليها .

وختم هذا المبحث ببيان نظرية الكسب ، وفسَّره كما يراه الماتريدية .

ولما أحسَّ أن هذه المسألة - رغم هذه الأدلة ، وتلك الردود على المخالفين - لم تتضح الوضوح الذى يتمنَّاه ، اعتذر بقوله : « ولصعوبة هذا المقام أنكر السلف على المناظرين فيه » .

والمسألة الثانية - في عموم الإرادة الإلهية . ذكر رأى السنّى ، ودليلين عليه ، ورأى المعتزلي ، وأربعة أدلة عليه ، عقب عليها ببيان بطلانها ، ثم ذكر رأى الحكماء .

ونلاحظ أنه قد جعل (عموم القدرة) فرعاً على صفة القدرة في باب (صفاته تعالى) وجعل (عموم الإرادة) مسألة برأسها في باب (أفعاله تعالى) وكان الأولى أن يفعل بالإرادة مثل ما فعل في القدرة ، حتى لا يفرق بين إثبات الصفة ، وبيان عمومها . ويفصل بينهما بفاصل طويل .

والمسألة الفالغة - (في التحسين والتقبيح) بيَّن أولاً أنه لا قبيح بالنسبة لذات الله -تعالى- وأما بالنسبة إلينا، فالقبيح ما نُهي عنه شرعاً، والحسن ما ليس كذلك.

ثم ذكر رأى المعتزلة في الحسن والقبح ، وبين أن الحسن والقبيح بمعنى ما يتعلق به في الآجل ثواب أو عقاب - وهو محل النزاع - لا مجال للعقل فيه .

ويختم المسألة بهذه العبارة التي تكشف عن مذهبه في أفعال العباد، واعتقاده بأن حلُّها بنظرية الكسب ليس حلاً شافياً حيث يقول موجهاً كلامه

إلى المعتزلة: « كيف وقد بان أن العبد غير مختار في فعله ، ولا مستبد بتحصيله » .

والمسألة الرابعة - (في أنه تعالى لا يجب عليه شيء) يستدل على هذه الدعوى ، ثم ينتقل إلى المعتزلة الذين أوجبوا على الله -تعالى - أموراً . فيذكر منها : اللطف ، والثواب على الطاعات ، والعقاب على الكبائر قبل التوبة ، وأن يفعل الأصلح لعباده في الدنيا ، وأن لا يفعل القبيح عقلاً ، يذكر كل أمر من هذه الأمور ، ويرد عليهم فيه .

والمسألة الخامسة - (في أن أفعال الله -تعالى - لا تعلَّلُ بالأغراض . يذكر البيضاوي ثلاثة أدلة على ذلك .

أما لمعتزلة فقد اتفقوا على أن أفعاله وأحكامه معللة برعاية مصالح العباد، لذلك نرى البيضاوي يذكر رأيهم ، ويردُّ عليه .

والمسألة الأخيرة من هذا الباب - في التكليف . والمعتزلة يرون أن الغرض من التكليف التعريض لاستحقاق التعظيم ، وهناك من ينكر التكليف أصلاً ، لذلك ذكر البيضاوى كلاً من الرأيين ، وأجاب عنه . وبذلك ينتهى كتاب الإلهيات .

\* \* \*

والكتاب الثانى - (فى النبوة وما يتعلق بها): وقد قسمه إلى ثلاثة أبواب: الأول فى النبوة ، والثانى فى الحشر والجزاء ، والثالث فى الإمامة ، ولم يقسم كل باب إلى فصول ، وإنما قسمه إلى مباحث .

فتحدث فى المبحث الأول من الباب الأول عن احتياج الإنسان إلى النبى ، واعتمد على تقرير الفلاسفة فى ذلك على نحو ما نجده فى (الإشارات والتنبيهات ) لابن سينا ، وفى (النجاة) له .

والمبحث الثانى - (فى إمكان المعجزات) بدأه بتعريف المعجزة ، ثم شرحها على رأى الحكماء شرحاً مفصلاً ، أما رأى المتكلمين فقد بينه بقوله : « الله - سبحانه و تعالى - قادر أن يخص من يشاء من عباده بالوحى ، والمعجزة ، وإرسال الملك إليه ، وإنزال الكتب عليه » .

والمبحث الثالث - (في نبوة نبينا محمد - عَلَيه - ) وقد استدل البيضاوى عليها بأدلة مختلفة : الإتيان بالقرآن الكريم ، والإخبار عن المغيبات ، والاستدلال بسيرته وصفاته المتواترة .

ثم انتقل إلى رأى البراهمة الذين يرون أنه لاحاجة إلى البعثة ، بل في العقل مندوحة عنها ، فردً على هذا الرأى ، واستطرد في بيان فوائد النبوة .

وكان الأولى أن يذكر رأى البراهمة ، والردَّ عليه ، وبيان فوائد النبوة فى المبحث الأول (الاحتياج إلى النبى) فهذه الأمور أشدُّ اتصالاً به من مبحث إثبات نبوة سيدنا محمد - عَلَيُهُ - .

ثم انتقل إلى رأى اليهود ومسألة نسخ شريعة سيدنا موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - فردً عليهم في دعواهم عدم نسخها .

والمبحث الرابع - (في عصمة الأنبياء) ذكر رأى الجمهور ، وآراء الخالفين، وردً عليها ، ثم استدل على رأى الجمهور بعدة أدلة .

ولأنه قد وردت آيات توهم بظواهرها وقوع بعض الأنبياء في الذنب بما لا يتفق مع عصمتهم ، لذلك أورد البيضاوي هذه الآيات ، وبين وجه الحق فيها ، فذكر الآيات الخاصة بسيدنا محمد - سَلِي - ثم آدم ، وإبراهيم ، ويوسف ، وداود : واكتفى بهذا القدر .

وختم المبحث بتنبيه في بيان معنى العصمة ، وكان الأولى أن يبدأ المبحث بتعريفها ، وليس باستعراض الآراء ، ووضع التعريف في صورة تنبيه في آخر المبحث .

والمبحث الخامس - (في تفضيل الأنبياء على الملائكة) ذكر أن أكثر أهل السنة والشيعة يرون أن الأنبياء أفضل من الملائكة . أما الحكماء ، والمعتزلة والقاضى الباقلاني ، وأبو عبد الله الحليمي ، فيرون أن الملائكة العلوية أفضل من الأنبياء ، والأنبياء أفضل من الملائكة السفلية .

ويذكر للفريق الأول أربعة أدلة ، وللفريق الثانى سنة أدلة دون أن يردها ويطيل فى بيان هذه الأدلة بما لا يتناسب مع طبيعة الكتاب التى حددها فى خطبته من الوجازة والتركيز ، وكانت هناك مباحث أحق بهذه الإطالة ، وهذا الإسهاب ، وخاصة أن هذه المسألة ليست بالأهمية ، ولا بالخطورة التى تبرر هذه الإطالة .

ويختم الباب بمبحث عن (الكرامات) فيبين أن المعتزلة أنكروها إلا أبا الحسين منهم، وكذلك أنكرها الأستاذ أبو إسحاق من أهل السنة ، ويستدل البيضاوى على جواز الكرامات ، ويأتى بدليل المنكرين ، ويردُّ عليه .

#### \* \* \*

والباب الثانى - (فى الحند والجزاء) وقد خصص البيضاوى المبحث الأول منه لإعادة المعدوم ، وقد بدأه بقوله : « وهى جائزة خلافاً للحكماء ، والكرامية ، والبصرى من المعتزلة » وننبه إلى أن المعتزلة وإن انكروا إعادة المعدوم إلا أنهم يقولون : إن هناك إعادة للأجسام لكن عن تفريق .

وقد استدل البيضاوى على جواز الإعادة ، وذكر ثلاثة أدلة لمنكريها، وردً عليها .

والمبحث الثانى - (فى حشر الأجساد) ولقد أجمع الملّيون عليه ؛ لأنه مكن عقلاً ، والرسول - وَاللّه - أخبر به . لذلك فقد استدل البيضاوى على هاتين القضيتين ، ثم أجاب على الاعتراضات الواردة فى هذا المقام .

وقد ختم هذا المبحث بالتنبيه على أنه لم يثبت أن الله -تعالى- يعدم الأجزاء ثم يعيدها .

والبحث الثالث - (في الجنة والنار) وقصر الحديث على رأى النفاة للجنة والنار، وذكر أدلتهم، والردَّ عليها.

ثم فرع على جواز وجود الجنة والنار . فعلى تقدير جواز وجودهما هناك خلاف فى أنهما مخلوقتان الآن . فذكر البيضاوى رأى أبى هاشم ، والقاضى عبد الجبار فى أنهما غير موجودتين الآن ، ثم استدل على وجودهما بالآيات القرآنية .

وذكر أدلة أبي هاشم والقاضي عبد الجبار ، وردُّ عليها .

والمبحث الرابع - (في الثواب والعقاب) بيَّن رأى معتزلة البصرة في أن الثواب على الطاعة واجب على الله تعالى ، وأدلتهم على ذلك ، ثم ردَّ عليها .

وذكر رأى المعتزلة والخوارج في أنه يجب على الله عقاب الكافر صاحب الكبيرة ، ولما كان هذا الكلام – بالنسبة إلى المعتزلة – ليس على إطلاقه ؛ لأن الذين يرون وجوب عقاب الكافر وصاحب الكبيرة هم المعتزلة البغداديون فقط ، أما المعتزلة البصريون فيجوزون العفو ، لذلك فقد نبَّهت على ذلك في الحاشية مؤيداً ما ذهبت إليه بكلام المعتزلة أنفسهم .

وقد ذكر البيضاوي ثلاثة أدلة لهم، وبين بطلانها.

ثم انتقل إلى مسألة أخرى ، وهى قول المعتزلة : وعيد صاحب الكبيرة لا ينقطع كوعيد الكافر ، ونقل أدلة ثلاثة لهم على هذه الدعوى ، ثم أجاب عنها .

وأخيراً أوضح مذهب أهل السنة في موضوع الثواب والعقاب.

وختم المبحث بالإِجابة على عدة اعتراضات وردت في هذا المبحث.

والمبحث الخامس - (في العفو والشفاعة لأصحاب الكبائر) واستدل على العفو بالآيات القرآنية ، وذكر منع المعتزلة للعذاب على الصغائر قبل التوبة ،

والكبائر بعدها .

ثم انتقل إلى الشفاعة ، فذكر أدلتها ، ولما كان المعتزلة يرون أن شفاعة النبى - عَلَيها - لا أثر لها ، لذلك فقد ذكر البيضاوى رأيهم ، وأدلتهم ، وكر عليها بالإبطال .

والمبحث السادس - (في إثبات عذاب القبر) ذكر ثلاث آيات قرآنية تثبته، وأورد احتجاج المخالفين المنكرين لعذاب القبر، وردَّ على احتجاجهم.

أما المبحث السابع - فقد ذكر فيه سائر الأمور السمعية من الصراط والميزان وقرر أنها أمور ممكنة أخبر عن وقوعها سيدنا محمد عَلَي فتكون حقًا .

المبحث الأخير - (في الأسماء الشرعية) بين فيه معنى الإيمان في اللغة ، وعرض مذاهب الفرق في معناه الشرعي ، واستدل على خروج العمل عن مفهومه ، لأنه يرى أن الإيمان تصديق الرسول بكل ما علم مجيئه به ضرورة .

ثم أجاب على الاستدلال بالنصوص الدينية التي توهم ظواهرها دخول العمل في مفهوم الإيمان . وبهذا أنهى الباب الثاني .

\* \* \*

#### والباب الثالث - (في الإمامة) وفيه مباحث:

المبعث الأول - (في وجوب نصب الإمام) ذكر البيضاوي أن الإماميَّة والإسماعيليَّة أوجبوا نصب الإمام على الله تعالى ، وأن المعتزلة والزيديَّة أوجبوه على المسلمين عقلاً ، وأن أهل السُّنَّة أوجبوه سمعاً ، وأن الخوارج لم يوجبوا نصب الإمام .

وقد بيَّن البيضاوي أولاً - وجوبه علينا سمعاً ، وردَّ على الاعتراض الوارد في ذلك المقام ، ثم بيَّن ثانياً - عدم وجوبه على الله تعالى .

ثم انتقل إلى أدلة الإمامية ففندها .

والمبحث الثانى - (فى صفات الأئمة) ذكر تسع صفات لابد من توافرها فيمن يكون إماماً على المسلمين ، وبين المتفق عليه ، والختلف فيه بين العلماء من تلك الصفات .

ووقف وقفة مع الإسماعيلية والاثنى عشرية الذين يشترطون في الإمام أن يكون معصوماً ، فبين وجه الحق ، وأتى بأدلتهم ، وردَّها .

والمبحث الثالث - (فيما تحصل به الإمامة) بين فيه أن الإجماع على أن تنصيص الله ، ورسوله ، والإمام السابق أسباب مستقلة في ذلك ، وإنما الخلاف في حالتين:

الحالة الأولى: إذا بايعت الأمة مستعداً لها، وقد توافرت فيه شروطها. الحالة الثانية: إذا استولى شخص بشوكته على خطط الإسلام.

فأقر أهل السنة والمعتزلة هاتين الصورتين.

وقالت الزيدية : كل فاطمى عالم خرج بالسيف ، وإدعى الإمامة ، صار إماماً .

أما الإمامية فقد أنكروا ذلك ، واحتجوا بوجوه أربعة ، ذكرها ، ثم كر ً عليها بالإبطال .

والبحث الرابع - ( في إقامة الدليل على أنَّ الإِمام الحق بعد رسول الله أبو بكر رضى الله عنه) والخالفون هنا الشيعة .

فذكر أولاً خمسة أدلة تثبت خلافة سيدنا أبي بكر رضى الله عنه .

ثم أورد ستة أدلة للشيعة تثبت -في رأيهم- أن الخليفة بعد رسول الله - عَلَيه - هو سيدنا على -رضى الله عنه- ثم أجاب عن هذه الأدلة .

ولم يكتف البيضاوي بذلك ، بل بين أفضلية سيدنا أبي بكر -رضى الله عنه-

معتمداً على الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية .

والمبحث الخامس - وهو الأخير - (في فضل الصحابة) بيَّن فيه أنه يجب تعظيمهم ، والكفُّ عن مطاعنهم ، وذكر بعض ما ورد في فضلهم من الآيات القرآنية، وأحاديث سيدنا رسول الله عَلَيْهُ .

وبيَّن أن ما نقل من المطاعن فله محامل ، ولا يعادل ما ورد في فضائلهم .

وختم الإمام ناصر الدين البيضاوي كتابه بهذا الدعاء:

« جعلنا الله بهم متبعين .

وعصمنا عن زينغ الضالين.

وبعثنا يوم الدين في عداد الهادين.

بفضله العظيم ، وفيضه العميم .

إنه سميع ، قريب ، مجيب » .

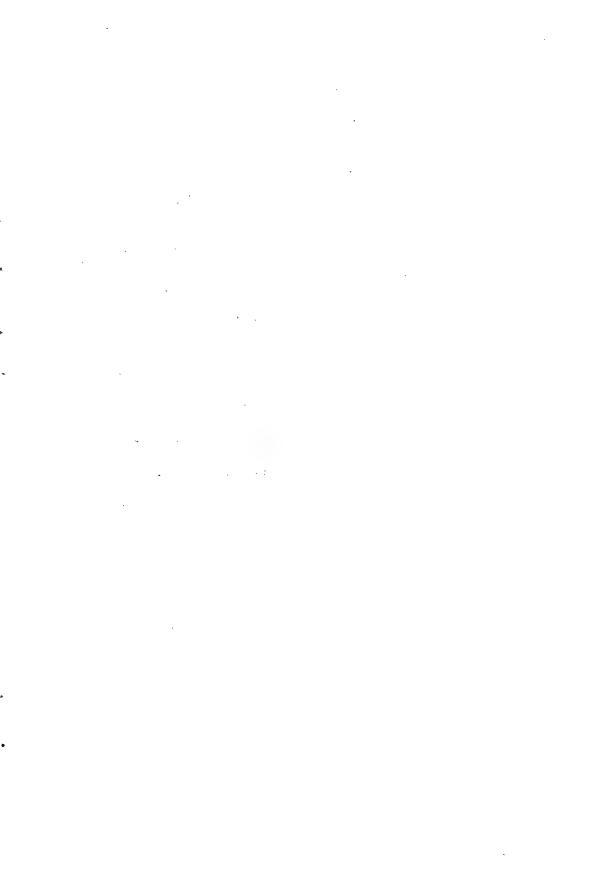

القسم الثانسي كتساب كتساب طوالع الاتوار من مطالع الاتطار للبيضاوي

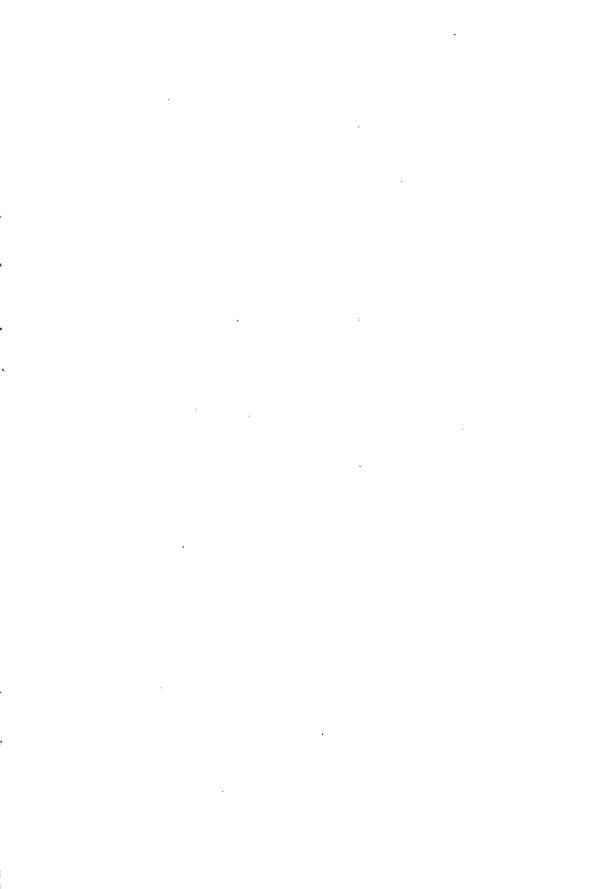

# النسطين المنابخ الحام

الحمد لمن وجب وجوده وبقاؤه ، وامتنع عدمه وفناؤه ، دلَّ على وجوده أرضه وسماؤه ، وشهد بوحدانيته رصف العالم (٢) وبناؤه ، العليم الذى يحيط علمه بما لا يتناهى عده (٣) وإحصاؤه ، القدير الذى لا تنتهى قدرته عند المراد له إعادته وإبداؤه .

يُدبِّر الأمر من السماء إلى الأرض بتالى قدره سنن السابق قضاؤه . جلت قدرته ، وتباركت أسماؤه ، وعظمت نعمته ، وعمَّت آلاؤه . تاهت فى بيداء ألوهيته أنظار العقل وآراؤه ، وارتجت دون إدراكه طرق الفكر وأنحاؤه .

أحمده ، ولا يحصى ثناؤه ، وأشكره ، والشكر أيضاً عطاؤه ، وأصلى على رسوله الذى رفع الهدى جده وعناؤه ، وقمع الضلالة بأسه وغناؤه ، صلى ( ) الله عليه وعلى آله ما أضاء البدر المنير ضياؤه .

وبعد ، فإن أعظم العلوم موضوعاً ، وأقومها أصولاً ( $^{\circ}$ ) وفروعاً ، وأقواها حجة ( $^{\circ}$ ) ودليلاً ، وأجلاها محجة وسبيلاً ، هو العلم الكافل بإبراز أسرار اللاهوت ( $^{\circ}$ ) عن أستار الجبروت ، المطلع على مشاهدات الملك ، ومغيبات الملكوت ، الفارق ( $^{\circ}$ ) بين المنتخبين للرسالة والهدى ، والمنطبعين على الضلالة  $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>١) بد: بدون : (وبه نستعين) .

<sup>(</sup>٢) رصف العالم ، أى: إحكامه . جاء في مختار الصحاح : ﴿ عمل رصيف ، وجواب رصيف أى: محكم رصين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) حـ: عدده . (٤) أ : وصلى .

<sup>(</sup>٥) أول ق ٢ في د · . (٦) أول ق٢ في د .

<sup>(</sup>٧) ب : الأهوت .

<sup>(</sup>٨) أ ب جه: (الفاروق) وما في الصلب يتناسب مع قوله: (الكافل .. المطلع .... الكاشف ) .

والردى ، الكاشف عن أحوال السعداء والأشقياء في دار البقاء يوم العدل والقضاء . مبنى قواعد الشرع وأساسها ، ورئيس معالم الدين ورأسها .

هذا ، وإن كتابنا مشتمل (١) على عقائل المعقول (٢) ، ونُخب المنقول ، فى تنقيح أصوله ، وتخريج فصوله ، وتلخيص قوانينه ، وتحقيق براهينه . وحلً مشكلاته ، وإبانة معضلاته .

وهو - مع وجازة لفظه ، وسهولة حفظه - يحتوى على معان كثيرة الشعوب، متدانية الجنوب ، مسومة المبادئ والمطالع ، مقومة العوالى والمقاطع.

وسميته: (طوالع الأنوار من مطالع الأنظار).

والله - تعالى - أسأل أن يعصمنى عن الأباطيل ، ويهدينى سواء السبيل ، ويغفر لى خطيئتى يوم الدين ، ويبوئنى أعلى علين (١) ، ومكان المقربين (١) مع النبيين ، والصديقين والشهداء والصالحين .

وبعد ، فإن مقصود الكتاب مرتب على : مقدمة وثلاثة كتب (°) .

أما المقدمة ففي مباحث تتعلق بالنظر ، وفيها فصول :

<sup>(</sup>١) ب ج : (يشتمل) والتعبيران صحيحان .

<sup>(</sup>٢) عقائل: جمع عقيلة . وعقيلة كل شيء: أكرمه .

<sup>(</sup>٣) ب جـ د : ( ويبوئنى في أعلى عليين) والفعل (بوأ) يتعدى بنفسه، وبحرف الجر. جاء في القاموس : (بوأه منزلاً ، وفيه : أنزله ) .

<sup>(</sup>٤) بجد: بدون: (ومكان المقربين).

<sup>(</sup>٥) د : (وثلاث كتب) وما في الصلب هو الصواب .

## الفصل\* الأول فــى البـــادئ

اعلم أن تعقُّل الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إِثبات (١) يسمى تصوراً ، ومع الحكم بأحدهما يسمى تصديقاً ، وكلاهما ينقسمان (٢) إلى بديهي لا يتوقف حصوله على نظر (٣) وفكر ، كتصور الوجود والعدم ، والحكم بأن النفى والإِثبات لا يجتمعان ، ولا يرتفعان . وكسبى (١) يحتاج إليه ، كتصور الملك ، والجن ، والحكم بحدوث العالم (٥) ، وقدم الصانع ؛ إذ لو كانت التصورات والتصديقات بأسرها ضرورية ، أو كسبية (١) ، لما فقدنا (٧) شيئاً ، أو لما تحصلنا على شيء (٨) ؛ لأن (١) النظرى إنما يكتسب من معارف أخرى سابقة ،

<sup>\*</sup> ب : بدون : (الفصل) وإثباتها أولى،

<sup>(</sup>١) د : (بنفي وإثبات) والعطف بأو هو المناسب للمقام ؛ لامتناع الحكم بالنفي والإثبات معاً .

<sup>(</sup>٢) د : وكلاهما منقسم .

<sup>(</sup>٣) أ: (نظم) وهو تحريف لكلمة (نظر) فعطف (فكر) عليها عطف تفسير.

<sup>(</sup>٤) أول ق ٢ في أ

<sup>(</sup>٥) أب د : (والعلم بحدوث العالم) ، والتعبير بـ (الحكم) أنسب ؛ لأنه يذكره مثالاً للتصديق الكسبي.

<sup>(</sup>٦) أب ج : (أو مكتسبة) ، والتعبير بـ (كسبية) يتلاءم مع قوله : (وكسب يحتاج إليه) .

<sup>(</sup>٧) لو قال: (لما جهلنا شيئاً) لكان أدق ؛ لأن فقد الشيء يقتضى وجوده لدى فاقده قبل فقده.

<sup>(</sup>٨) في الكلام لف ونشر مرتب (٩) ب: (فإن) وهو تعليل للثاني

فلو(١) كانت بأسرها مكتسبة ، لزم استناد كل منها(١) إلى غيره . إما(٣) في موضوعات متناهية ، أو غير متناهية ، فيلزم الدور ، أو التسلسل المحالان .

والنظر: ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدى إلى استعلام (\*) ماليس بعلوم، وتلك الأمور المعلومة (\*) المرتبة إن كانت موصلة إلى تصور مجهول (٢) تسمى معرفاً، وقولاً شارحاً، وإن كانت موصلة إلى تصديق تسمى حجة ودليلاً (٧).

<sup>(</sup>١) أول ق ٣ في د.

<sup>(</sup>٢) هكذا في : أب جه : وبذلك يعود الضمير في (منها) على المعارف، وهذا أوضح . أما (د) ففيها الصمير مثنى (لزم استناد كل منهما)، وعليه يعود الضمير على التصورات والتصديقات .

<sup>(</sup>٣) جدد: بدون : (إما) ، ب : (لزم استناد كل منها إلى موضوعات متناهية ) وما في الصلب أوضح .

<sup>(</sup>٤) السين والتاء زائدتان ؛ لأن النظر يوصل إلى علم ما ليس بمعلوم ، لا إلى طلب علم ماليس بمعلوم ، وقوله : (ترتيب أمور) أى : حقيقةً أو تقديراً ، وبذلك يدخل فى تعريفه النظر التعريف بالحد الناقص ، بذكر الفصل فقط ، والتعريف بالرسم الناقص ، بذكر الخاصة فقط ، فإن الجنس فيهما مقدر ، كما أن التعريف بهما يكون بالمشتق ، وفيه شائبة التركيب والترتيب بين الموصوف والصفة ، كالتعريف بالناطق والضاحك .

 <sup>(</sup>٥) أبد: بدون: (المعلومة) ، والأولى إثباتها .

<sup>(</sup>٦) أجم : بدون : (مجهول) ، والأولى إِثباتها .

<sup>(</sup>۷) انظر في مبحث (التصور والتصديق): القطب على الشمسية ص ١٠، المواقف ١/ ١٥، النجاة ص ٣، المرشد المواقف ١/ ١٥، النجاة ص ٣، المرشد السليم د. عوض الله حجازى ص ١٦

## الفصل الثانى في الأقوال الشيارحة

#### وفيه مباحث :

## الأول(١) - في شرائط المعرف:

مُعرُف الشئ: ما يستلزم معرفته معرفة الشيء (٢) ، فيكون العلم به سابقاً على العلم بالمعرف . فلا يعرف الشئ بالمساوى له في الجلاء والخفاء ؛ كما إذا (٣) قيل (٤) : الزوج عدد ليس بفرد ، وبنفسه مثل : الحركة نقلة ، والإنسان حيوان بشر . وبالأخفى منه (٥) سواء توقف عليه معرفته (٢) بمرتبة واحدة (٧) ؛ كتعريف الشمس بأنها كوكب نهارى ، والنهار بأنه زمان طلوعها ، أو بمراتب (٨) ، كتعريف الاثنين بأنه زوج أول . ثم تعريف الزوج بأنه المنقسم بمتساويين (١) ، ثم تعريف المساويين بالشيئين اللذين لا يفضل أحدهما على الآخر (١٠) ، ثم تعريف الشيئين بالاثنين (١١) ، أو لم يتوقف : مثل : النار ركن شبيه بالنفس.

وينبغى أن يُقدَّم الأعم لشهرته ، وظهوره ، ويُجتنب عن الألفاظ الغريبة ، وينبغى أن يُقدَّم الأعم لشهرته ، وظهوره ، والتكرار : مشل أن يقال : العدد كشرة مجتمعة من الوحدات ،

<sup>(</sup>١) أول ق ٣ في ب . (٧) أب جه : ما يستلزم معرفته معرفته .

<sup>(</sup>٣) أب د : (بدون: (إذا)) ، (٤) ب : يقال .

<sup>(</sup>٥) أ : (وبأخفي منه) وما في الصلب يناسب قوله : (فلا يعرف الشيء بالمساوي له).

<sup>(</sup>٦) أ : بدون : (معرفته) ، وإثباتها أوضح . (٧) وهو الدور الظاهر .

<sup>(</sup>٨) وهو الدور الخفى . (٩) جـ : بالمتساويين .

<sup>(</sup>١٠) ب جد: بدون : (اللذين لا يفضل أحدهما على الآخر ) .

<sup>(</sup>١١) أ: (ثم تعريفهما بالاثنين)، ب جه: (ثم تعريفه)، والضمير يعود على (الشيئين).

والإنسان حيوان جسمانى ناطق ، اللهم إلا إذا دعت إليه ضرورة . وذلك فى تعريف المتضايفين . مثل: الأب حيوان يتولد من نطفته شخص آخر من نوعه(١) من حيث هو كذلك . أو حاجة(٢) كما فى قولهم: الأنف الأفطس: أنف ذو تقعير ، لا يكون ذلك التقعير إلا فى الأنف (٣) .

#### المبحث (1) الثاني – في أقسام المعرف :

معرف الشيء لابد وأن يساويه في العموم والخصوص ؛ ليشمل جميع أفراده (٥) ، ويميزها عن (١) غيرها (٧) . فلا يخلو من أن يكون : داخلاً فيه ، أو خارجاً عنه ، أو مركباً منهما (٨) . والأول إما أن يكون جميع أجزائه (١) ، وهو الحد الناقص ، والثاني هو الرسم الناقص،

<sup>(</sup>١) جـ: بدون : (من نوعه) .

<sup>(</sup>٢) الفرق بين التكرار لضرورة ، والتكرار لحاجة ، أن الأول هو الذي لو لم يتكرر، لم يكن التعريف تاماً . لم يكن التعريف تاماً .

<sup>(</sup>٣) أ: بدون : (أنف ذو تقعير لا يكون ذلك التقعير إلا في الأنف) ب : (أنف ذو تقعير لا يوجد إلا في الأنف فيه احديداب) .

<sup>(</sup>٤) أ ب د : بدون : (المبحث) ، والأولى ذكرها .

<sup>(</sup>٥) أب جـ: (ليشمل جملة) ، والتعبير بالجميع هو الصحيح ؛ ليشمل الأفراد كلها ، أما التعبير بالجملة فيراد به الهيئة ، فلا يشمل الأفراد .

<sup>(</sup>٦) أول ق ٤ في د

<sup>(</sup>٧) في الكلام لف ونشر مرتب . فقوله : (ليشمل جميع أفراده) راجع إلى العموم، وقوله : (ويميزها عن غيرها) راجع إلى الخصوص .

<sup>(</sup>A) د : (داخلاً فيها ، أو خارجاً عنها ، أو مركباً منها) ، وما في الصلب هو الصحيح ، لأن كلاً من الضمير الأول والثاني يعود على المعرف ، والضمير الثالث يعود على المداخل والخارج .

<sup>(</sup>٩) أى: الأجزاء الفريبة ؛ ليقتصر على الحد التام .

<sup>( •</sup> ١ ) أى: لم يكن بجميع أجزائه القريبة ، بأن كان بعضها قريباً ، وبعضها بعيداً . مثل : الجسم الناطق للإنسان .

والثالث (١) إن كان المميز داخلاً ، يسمى (٢) حداً ناقصاً أيضاً (٣) ، وإن كان بالعكس، كما إذا (٤) تركب من الجنس والخاصة ، يسمى (٥) رسماً تاماً.

واعترض عليه: -

أولاً (1) - بأن مجموع أجزاء الشيء (٧) عينه ، والجزء إنما يُعَرِّف الكل (^) إذا عرَّف شيئاً من أجزائه ، وذلك الجزء إما أن يكون هو فيلزم تعريف الشيء بنفسه (٩) ، أو ماهو خارج عنه ، والخارج إنما يُعرف إذا علم اختصاصه به ، وذلك

(٣) وذلك مثل تعريف الإنسان بأنه الماشى الناطق . وبهذا يتبين لنا أن (البيضاوى) يرى أن ذكر العرض العام فى التعريف مفيد ، خلاف ما رأى (الرازى) فى شرحه للرسالة الشمسية حيث قال : (الغرض من التعريف إما التمييز ، أو الاطلاع على الذاتيات ، والعرض العام لايفيد شيئاً منهما . فلا فائدة فى ضمه مع الفصل أو الخاصة ) ، والحق أن العرض العام مفيد فى التعريف . ويوضح السيد الشريف ذلك ، فيقول : (إن تميز الشئ قد يكون عن جميع ما عداه ، وقد يكون عن بعضه . والعرض العام قد يفيد التميز النانى. فينبغى أن يعتبر فى التعريف . فإن قلت : المعتبر هو التميز الأول بناء على الثانى . فينبغى أن العتبر فى التعريف . فإن قلت : المعتبر هو التميز الأول بناء على الشراط المساواة ، قلت : قد عرفت أن الكلام على ذلك الاشتراط أن اللازم حينئذ أن الكلام على ذلك الاشتراط أن اللازم حينئذ أن الأكون العرض العام معرفاً ، لا أن لا يكون جزءاً من المعرف . وأيضا قد يكون الاطلاع عليه هو عرضى له مطلوباً ، وإن كان هذا الاطلاع عليه دون الاطلاع عليه عليه و عرضى له مطلوباً ، وإن كان هذا الاطلاع عليه دون الاطلاع عليه عليه و أن المركب من العرض العام ، والخاصة رسم ناقص ، لكنه أقوى من الخاصة وحدها ، وأن المركب منه ومن الفصل حد ناقص ، لكنه أكمل من الفصل وحده) تحرير القواعد المنطقية للرازى ص ١٠ - ٨١

<sup>(</sup>١) د : (الثالث) بدون واو العطف ، والأولى ذكرها.

<sup>(</sup>٢) ب: سمى .

<sup>(</sup>٤) جـ: بدون :(إذا) ، ولابد من ذكرها. (٥) ب : سمى.

<sup>(</sup>٦) ب: بدون : (أولاً) ، والأولى إثباتها؛ لأنه سيرد قوله : (وثانياً - بأن المطلوب) إلخ.

<sup>(</sup>V) ج: بأن مجموع الأجزاء. (A) ب: بدون : (الكل).

<sup>(</sup>٩) ب : بدون : (فيلزم تعريف الشيء بنفسه) .

يتوقف على معرفته، ومعرفة ما يغايره (١) من الأمور الغير متناهية، وذلك محال (١). وثانياً – بأن المطلوب (٣) إن كان مشعوراً به: امتنع تحصيله، وإن لم يكن مشعوراً به امتنع طلبه.

وأجيب عن الاعتراض الأول - بأن الجزء متقدم على الكل بالطبع ، والأشياء التى كل واحد منها متقدم (ئ) على شيء ، يمتنع أن تكون نفسه ، ومعرف به ومعرفاً به (٥) . وكذلك إن كان مشعوراً به من وجه دون وجه (٢) . ومعرف الشيء ليس بواجب أن يعرف شيئاً من أجزائه أصلاً ؛ لجواز (٧) استغنائها بأسرها . وتعريف الموصوف متوقف على كون الوصف المعرف بحيث يلزم من تصوره بعينه (٨) : وذلك إنما يتوقف على اختصاصه وشموله في نفس الأمر ، لا على العلم بهما .

أما بطلان تعريف الشيء بالداخل ؛ فلأنه لو عرف بجميع أجزائه ، فجميع أجزاء الشيء نفسه . وتعريف الشيء بنفسه محال . ولو عرف ببعض أجزائه . فهذا البعض إنما يعرف الكل ، إذا عرف شيئاً من أجزائه ؛ لأنه لو لم يعرف شيئاً من أجزائه ، لكانت يعرف الكل ، إذا عرف شيئاً من أجزائه ، أو معرفة بغير هذا البعض ، وهذا البعض المعرف : جميع الأجزاء مستغنية عن التعريف ، أو معرفة بغير هذا البعض ، وهذا العرف ، لزم تعريف الشيء بنفسه ، وإن كان خارجا عنه فهو باطل .

والتعريف بالخارج باطل ؛ لأن الخارج إنما يعرف الشيء إذا عرف اختصاصه به. ومعرفة اختصاصه به فق اختصاصه به وهذا محال ؛ اختصاصه به تتوقف على معرفة الشيء ، ومعرفة أغياره . وهي غير متناهية . وهذا محال ؛ لأنه يؤدى إلى الدور ؛ لأن معرفة الشيء تتوقف على تعريف الخارج يتوقف على معرفة اختصاصه بالشيء تتوقف على معرفة الشيء.

وأما بطلان التعريف بالمركب من الداخل والخارج ؛ فلأن المركب منهما خارج ، وقد أبطلنا التعريف بالخارج ، وإذا بطلت هذه الوجوه ، يكون تعريف الشيء محالا .

<sup>( 1 )</sup> جـ : مغايره .

<sup>(</sup> ٢ ) إيضاح هذا الاعتراض : أن التعريف محال ؛ لأنه لو عرف الشيء لكان تعريفه إما بالداخل ، أو بالخارج ، أو بالمركب منهما ، والكل محال .

<sup>(</sup>٣) ب ج : (وبأن المطلوب) بدلا من : (وثانياً - بأن المطلوب) .

<sup>(</sup>٤)د:مقدم.

<sup>(</sup> ٥ ) ب : بدون : (ومعرفا به) والضمير في (به ) يعود على (الكل) .

<sup>(</sup>٦) أ ، ب ، د : بدون (وكذلك إن كان مشعوراً به من وجه دون وجه) .

<sup>(</sup>٧) أول ق ٤ في ب . ( بعينه ) . (٨) جـ : بدون : (بعينه ) .

وهو ضعيف ؛ لأن تقدم كل واحد لا يقتضى تقدم الكل من حيث هو كل ومجموع ليدل على المغايرة . ولو كانت الأجزاء بأسرها حتى الصورى معلومة ، كانت الماهية معلومة ، وإلا لم يُفد التحديد . ولو استلزم الخارجي تصوره (١) فإن كان متصوراً ، كان الملزوم متصوراً ، فاستغنى عن التعريف . وإن لم يكن (١) متصوراً امتنع التعريف به (٢) .

بل الجواب: أن الأجزاء على انفرادها معلومة. والتحديد (١٠) استحضارها مجموعة، بحيث يحصل في الذهن صورة مطابقة للمحدود. وكذا الرسم إذا كان مركباً، وأما المفرد فلا يفيد.

وعن الثاني: بأن(°) توجه الطلب نحو الشيء المشعور به ببعض اعتباراته. فلا استحالة.

#### المبحث (١) الثالث - في بيان ما يعرف ويعرف به :

الحقائق إما أن تكون بسيطة ، أو مركبة ، وكل منهما إما أن يتركب عنه غيره ، أو لا يتركب؛ فالبسيط : الذى لايتركب عنه غيره لا يحد ، ولا يحد به ؛ كالواجب ، والذى يتركب عنه غيره يحد به ، ولا يحد ؛ كالجوهر ، والمركب : الذى لا يتركب عن غيره ، يحد ولا يحد به ؛ كالإنسان ، والذى يتركب عنه غيره يحد به ، كالجيوان . فالحد للمركب ، وكذا الرسم الناقص فيشملهما (^).

 <sup>(</sup>١) أجد: (تصوره تصوره) ، ولاداعى لذكر الثانية . (٢) د : فإن لم .

<sup>(</sup>٣) ب : بدون : (به) . (٤) أول ق ٥ في د.

<sup>(</sup>٥) ب: (وأما الثاني فجوابه) وما في الصلب يتناسب مع قوله السابق: (وأجيب عن الاعتراض الأول).

<sup>(</sup>٦) أب : بدون (المبحث) ، وإثباتها أوضح .

<sup>(</sup>٧) ب جدد : (أما) بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٨) انظر في موضوع (الأقوال الشارحة) : القطب على الشمسية ص  $1 \times 1 = 1$  البصائر النصيرية ص  $1 \times 1 = 1$  الإشارات والتنبيهات  $1 \times 1 = 1$  النجاة ص  $1 \times 1 = 1$  العلم ص  $1 \times 1 = 1$  المرشد السليم د. عوض الله حجازى ص  $1 \times 1 = 1$  المنطق الواضح د. محمد السيد نعيم ص  $1 \times 1 = 1$ 

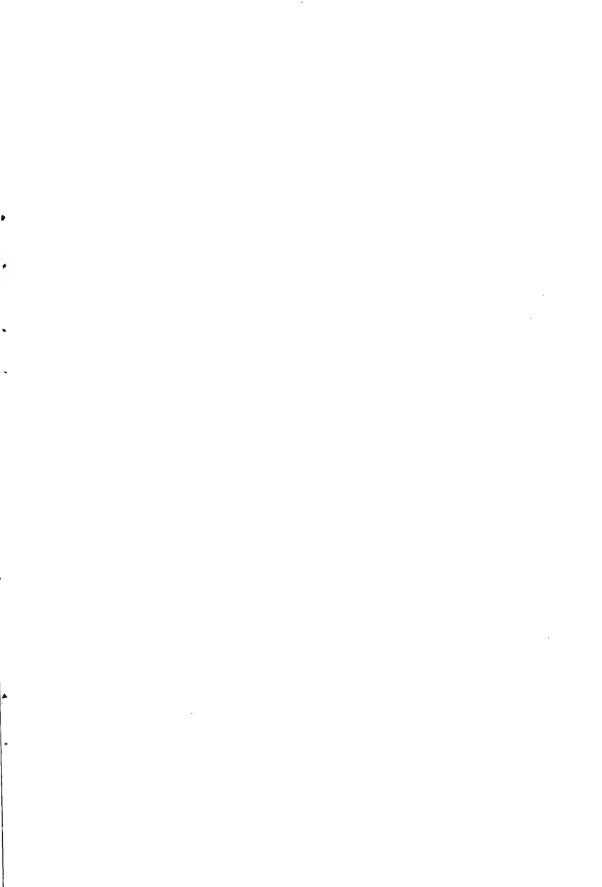

## الفصل الثالث في الحجج

وفيه مباحث:

### الأول - في أنواع الحجج :

الدليل: ما يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول(١٠).

فإما أن يستدل بالكلى على الجزئى ، أو بأحد المتساويين على الآخر ، ويسمى قياساً ، أو بعكسه (٢) ، ويسمى استقراء تاماً إن كان بجميع جزئياته ، وناقصاً إن لم يكن ، أو بجزئى على جزئى آخر (٣) ، ويسمى تمثيلاً ، وقياساً في عرف الفقهاء (١) ، والجزئى (٥) الأول أصلاً ، والثانى فرعاً ، والمشترك جامعاً . وتأثيره يعرف تارة بالدوران ، وأخرى بالسبر والتقسيم (٢) ، أو (٧) بغيرهما .

وقد استقصينا الكلام فيه في: (منهاج الوصول إلى علم الأصول) (^).

<sup>(</sup>١) تعبير البيضاوى (بوجود المدلول) لا يقتضى خروج الدليل المفضي إلى المدلول العدمى ، فإن المدلول العدمى له وجود فى الذهن ، كما أنه لا يعترض أيضاً على تعريفه للدليل بأخذ كلمة : (المدلول) فيه ؛ فإنه تعريف بحسب اللفظ .

 <sup>(</sup>۲) بأن يستدل بالجزئي على الكلى .
 (٣) ج: بدون : (آخر) .

<sup>(</sup>٦) جـ: بدون : (والتقسيم) . (٧) أول ق ٣ في أ .

<sup>(</sup>٨) هو أحد مؤلفات البيضاوى ، وهو مطبوع بمكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده . وقد تكلم البيضاوى عن قياس الفقهاء في الكتاب الرابع منه من ص ٥٤ إلى ص ٦٨.

#### الثاني – في القياس وأصنافه :

القياس: قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته (١) قول آخر. وهو إما أن يشمل النتيجة ، أو نقيضها بالفعل . ويسمى استثنائياً . أو لا ، ويسمى اقترانياً .

والأول هو: أن يستدل بوجود الملزوم على وجود اللازم (٢) ، أو بعدمه على عدم الملزوم (٦) ، أو بوجود أحد (١) المتعاندين على عدم الآخر ، أو بعدمه على وجوده (٥) ، فيكون مشتملاً على مقدمة حاكمة بالملازمة بينهما ، وتسمى شرطية منفصلة (٢) حقيقية إن تعاندا شرطية منفصلة (١) ، أو بالمعاندة ، وتسمى شرطية منفصلة (٢) حقيقية إن تعاندا مطلقاً ، ومانعة خلو إن تعاندا كذباً مقط (١) ، وأخرى تدل على وضع الملزوم ، أو المعاند مطلقاً أو صدقاً ، أو رفع الملزوم ، أو المعاند مطلقاً .

<sup>(</sup>١) أول ق ٥ في ب. (٢) إذا كان الخلاف بين الخصمين في التالي.

 <sup>(</sup>٣) إذا كان الخلاف بين الخصمين في المقدم، وهاتان الحالتان في القياس الاستثنائي الاتصالي.

<sup>(</sup> ٤ ) أول ق ٦ في د.

<sup>·</sup> وذلك في القياس الاستثنائي الانفصالي .

 <sup>(</sup>٦) ولابد أن تكون موجبة كلية لزومية ؛ ليلزم من وجود الملزوم وجود اللازم ،
 ومن عدم الملزوم عدم اللازم .

 <sup>(</sup>٧) ولابد أن تكون موجبة كلية عنادية ؛ ليلزم من وجود أحد الجزءين عدم الآخر، ومن عدمه وجود الآخر، وبعض المناطقة لايرى في المنفصلة بأنواعها قياساً استثنائياً ؛
 لأنه ليس بين طرفيها ترتيب طبيعي ، فلك أن تقدم الثاني على الأول ، أو العكس .

<sup>(</sup>A) و (٩) أب ج: بدون : (فقط) .

<sup>(</sup>١٠) أب ج: (تسمى) بدون واو العطف . والأولى ذكرها للسياق ؛ فقد قال : (وتسمى شرطية منفصلة) .

والثانى - على أربعة أوجه ؛ لأنه لابد له من أمر يناسب طرفى المطلوب ، ويسمى أوسط ، والمحكوم عليه فى المطلوب أصغر ، والمحكوم به أكبر ، والمقدمة التى فيها الأكبر كبرى(١).

فالأوسط إما أن يكون محمولاً في الصغرى ، وموضوعاً في الكبرى ، أو محمولاً في محمولاً في محمولاً في الصغرى محمولاً في الكبرى .

فالأول(١) - أن يستدل بصدق الأوسط على كل الأصغر(١) ، أو بعضه(١) ، وصدق الأكبر على كل ما صدق عليه الأوسط(٥) ، أو سلبه عنه(١) على صدق(٧) الأكبر على كل الأصغر ، أو بعضه ، أو سلبه عن كله ، أو بعضه .

- (٣) وذلك في الصغرى الموجبة الكلية .
- ( ٤ ) وذلك في الصغرى الموجبة الجزئية .
- (٥) وذلك في الكبرى الموجبة الكلية.
- (٦) وذلك في الكبرى السالبة الكلية.
- (٧) قوله: (على صدق) إلخ متعلق بقوله: (أن يستدل) وفيه ذكر لنتائج الأضرب الأربعة المنتجة في الشكل الأول. وهي على الترتيب الذي ذكره: الموجبة الكلية، الموجبة الجزئية السالبة، وبذلك يكون قد قدم الضرب الثالث على الثاني الذي حقه التقديم؛ لأن الكلية أنفع في العلوم، ولأنها مضبوطة لم يخرج من أفرادها شيء، كما أن الموجبة الجزئية مفهومها محتمل أن يكون حكمه حكم المنطوق، أو مخالفاً له، ولذلك يسمى المفهوم في عرف المناطقة مسكوتاً عنه. أما الكلية فلا تحتمل شيئاً وراء المنطوق؛ لأن الحكم على جميع الأفراد إيجاباً أو سلباً.

<sup>(</sup>١) أ: (والمقدمة التي فيها الصغرى الصغرى ، والتي فيها الأكبر بالكسبرى) ب: (والمقدمة التي فيها الأصغر الصغرى ، والتي فيها الأكبر الكبرى) د: (والمقدمة التي فيها الأصغر الصغرى) إلخ والمثبت يناسب السياق.

 <sup>(</sup>٢) أب: (والأول) والمقام لفاء التفريع. والمراد الشكل الأول من القياس الاقتراني الحملي. ونلاحظ أن البيضاوي لم يذكر الاقتراني الشرطي، كما لم يذكر الضروب العقيمة في الأشكال، ولم يرتب الضروب المنتجة لكل شكل.

وذلك بشرط إيجاب الصغرى ، وكلية الكبرى(١) .

والثانى (1) – أن يستدل بصدق الأوسط على كل الأصغر ، وسلبه عن كل الأكبر (1) ، أو بعكسه (1) ، على سلب الأكبر عن كل الأصغر (1) ، أو بسلبه عن الأصغر ، أو بسلبه عن الأصغر (1) ، أو بسلبه عن الأصغر (1) ، أو بسلبه عن الأصغر (1) ، وذلك و صدقه على كل الأكبر (1) ، على سلب الأكبر عن بعض الأصغر (1) ، وذلك بشرط أن يتحد زمان السلب والإيجاب ، أو يكون أحدهما دائماً (1) .

والثالث - أن يستدل بصدق الطرفين على كل الأوسط (١٠) ، أو

<sup>(</sup>۱) أب جـ: بدون: (وذلك بشرط إيجاب الصغرى، وكلية الكبرى، وتعبير البيضاوى السابق يغنى عن ذكر هذا الشرط؛ فقوله: (أن يستدل بصدق الأوسط على كل الأصغر، أو بعضه) يفهم منه إيجاب الصغرى. وقوله: (وصدق الأكبر على كل ماصدق عليه الأوسط، أو سلبه عنه) يفهم منه كلية الكبرى. وقد أثبت الشرط في الصلب لزيادة التوضيح.

<sup>(</sup>٢) ب: (الثاني) بدون واو العطف . والأولى الوصل .

<sup>(</sup>٣) وذلك في الصغرى الكلية الموجبة ، مع الكبرى الكلية السالبة ، وهو الضرب الأول .

<sup>( \$ )</sup> وذلك في الصغرى الكلية السالبة ، مع الكبرى الكلية الوجبة ، وهو الضرب الثاني.

<sup>(</sup>٥) هذه نتيجة الضربين الأول والثاني ، لهذا الشكل ، وهي كلية سالبة .

<sup>(</sup>٦) وذلك في الصغرى الموجبة الجزئية ، مع الكبرى الكلية السالبة ، وهو الضرب الثالث.

<sup>(</sup>٧) وذلك في الصغرى الجزئية السالبة، مع الكبرى الكلية الموجبة. وهو انضرب الرابع.

<sup>(</sup>٨) هذه نتيجة الضربين الثالث والرابع . وهي جزئية سالبة .

<sup>(</sup>٩) هذا الشرط خاص بالقضايا الموجَّهة المركَّبة .

<sup>(</sup> ۱۰ ) وذلك في الصغرى الموجبة الكلية ، مع الكبرى الموجبة الكلية ، وهو الضرب الأول .

أحدهما عليه ، والآخر على بعضه (١) ، على صدق الأكبر على بعض الأصغر (١) ، أو بعضه والمتحدق الأصغر على كله الأوسط (١) ، وسلب الأكبر عن كله (١) ، أو بعضه أو بصدقه على بعضه ، وسلب الأكبر عن بعض الأصغر (٧) .

والرابع (^) - أن يستدل بصدق الأصغر على كل الأوسط ، وصدق الأوسط (¹) على كل الأكبر على بعض الأوسط (¹) على كل الأكبر على بعض الأوسط عن كل الأصغر (¹۲) ، أو بصدقه (¹۲) على كله ، أو بعضه ، وسلب الأوسط عن كل

<sup>(</sup> ١ ) وهذا يشمل ضربين : أحدهما - صغراه موجبة كلية ، وكبراه موجبة جزئية . والآخر - صغراه موجبة جزئية .

 <sup>(</sup>٢) هذه نتيجة الأضرب الثلاثة المتقدمة ، وهي موجبة جزئية .

<sup>(</sup>٣) أد: على كله.

<sup>(</sup>٤) وذلك في الصغرى الموجبة الكلية ، مع الكبرى الكلية السالبة.

٥) وذلك في الصغرى الموجبة الكلية ، مع الكبرى الجزئية السالبة .

<sup>(</sup>٦) وذلك في الضرب السادس: الصغرى موجبة جزئية، والكبرى كلية سائبة.

<sup>(</sup>٧) هذه نتيجة الأضرب الشلاثة الأخيرة ، وهي سالبة جزئية. وبذلك يكون(البيضاوي) قد جمع بين كل ثلاثة أضرب تتحد نتيجتها .

<sup>(</sup>٨) ب : (الرابع) بدون واو العطف ، وهو أول ق ٧ في د .

<sup>(</sup>٩) أب جه: (وصدقه) ، والتعبير بالاسم الظاهر أوضح.

<sup>(</sup>١٠) وذلك في الضرب الأول: الصغرى كلية موجبة، والكبرى كلية موجبة أيضاً.

<sup>(</sup>١١) وذلك في الصغرى الكلية الموجبة ، مع الكبرى الجزئية الموجبة .

<sup>(</sup>١٢) هذه نتيجة الضربين المتقدمين ، وهي جزئية موجبة .

<sup>(</sup>١٣) جـ: (وصدقه) والمقام لـ «أو».

الأكبر(1) على سلب الأكبر عن بعض الأصغر(٢) ، أو بسلب الأصغر عن كل الأوسط ، وصدقه على كل الأكبر(٢) على سلب الأكبر عن كل الأصغر(1).

(٤) هذه نتيجة الضرب الأخير ، وهي كلية سالبة . وقد جرى (البيضاوى) على رأى المتقدمين في أن الضروب المنتجة في الشكل الرابع هي هذه الخمسة . وقد رأى المتأخرون من المناطقة أن هناك ثلاثة ضروب أخرى منتجة :

أحدها - يتكون من صغرى سالبة جزئية ، وكبرى موجبة كلية ، ونتيجته سالبة جزئية .

وثانيها - يتكون من صغرى موجبة كلية ، وكبرى سالبة جزئية . ونتيجته سالبة جزئية أ.

وثالثها - يتكون من صغرى سالبة كلية ، وكبرى موجبة جزئية ، ونتيجته سالبة جزئية كذلك .

واشترطوا لإنتاج هذه الضروب أن تكون السالبة المستعملة فيها من إحدى الخاصتين. وقد بين الرازى سبب إنتاجها فقال: «واعلم أن إنتاجها بناء على انعكاس السالبة الجزئية الخاصة كنفسها ؛ لأن السادس والسابع إنما يرتدان إلى الثانى والثالث بعكسها ، والثامن إنما ينتج لوكان بحيث إذا بدل مقدمتاه ، يحصل من الشكل الأول سالبة خاصة ، تنعكس إلى النتيجة المطلوبة » تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازى ص 1 19 .

ومن العلماء من لم يهتم بالشكل الرابع ، ولم يذكره أصلاً ، كصاحب المواقف ، وقد بين السيد الشريف في شرحه للمواقف سبب إغفال الإيجي له ، فقال : « وإنما لم يتعرض للشكل الرابع ؛ لأنه بعيد عن الطبع ، يحتاج في بيان استلزامه للنتيجة إلى مؤنة ، ربما كانت أكثر مما يحتاج إليه في تحصيل تلك النتيجة ابتداء من غيره » المواقف للإيجى ٢ / ٢ .

وإذا كان لنا أن نختار من هذه الآراء ، فلعل رأى البيضاوى هو الوسط بين من يزيد هذه الأضرب الثلاثة ، فيزداد الشكل صعوبة ، وبين من يغفله كلية ، وخير الأمور الوسط، وخاصة أن هناك طرقاً أخرى كثيرة للاستدلال غير هذا الشكل .

<sup>(</sup>١) وذلك يشمل ضربين : الأول - صغراه موجبة كلية ، وكبراه سالبة كلية . والثاني - صغراه موجبة جزئية ، وكبراه سالبة كلية أيضاً .

<sup>(</sup>٢) هذه نتيجة هذين الضربين ، وهي سالبة جزئية .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الضرب الأخير . ويتكون من : صغرى كلية سالبة ، وكبرى كلية موجبة .

فالقرائن القياسية المنتجة ثلاثة وعشرون: أربع استثنائية (وهي المركبة من الشرطية المنفصلة ، ومن رفع المقدم ، أو منها ، ومن وضع التالي ، أو من إحدى الشرطيتين ، ووضع المقدم ، أو منها ، ومن رفع التالي)(١) وتسعة عشر(٢) اقترانية « لأن : الضروب المنتجة في الشكل الأول أربعة ، وفي الثاني كذلك ، وفي الثالث ستة ، وفي الرابع خمسة ، والمجموع ما ذكرنا ، والكلام المستقصى في هذه القرائن ، وبيان كمية إنتاجها النتائج المذكورة ، وبيان كمية شرائطها مذكورة في الكتب المنطقية ، وقد بيناها في (الإيضاح) أحسن بيان» (٣).

#### الثالث - في مواد الحجج :

الحجة إما أن تكون عقلية ، أو نقلية :

والأولى إما أن تكون مقدماتها قطعية ، وتسمى : برهاناً ، ودليلاً . أو ظنية ، أو مشهورة ، وتسمى : خطابة ، وأمارة ، أو شبيهة (1) بإحداهما ، وتسمى : مغالطة .

والمبادئ اليقينية: ما يجزم به العقل بمجرد تصور (°) طرفيه ، وتسمى : أوليات ، وبديهيات ، أو بواسطة يتصورها الذهن عند تصورهما، مثل : الأربعة

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة في (د) لا توجد في باقي الفئات ، وهي زيادة في موضعها.

<sup>(</sup>٢) أ: (وتسع عشر) والصحيح: وتسع عشرة.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من (د) أما با قى النسخ فيوجد: (والكلام المستقصى فيها فى الكتب النطقية)، وعبارة (د) فى موضعها صحيحة، ويبدو لقارئها أنها من كلام المؤلف، فالإيضاح أحد كتب البضاوى كما مر.

<sup>(</sup>٤) أب ج: أو مشبهة بإحداهما .

<sup>(</sup>٥) من إضافة الصفة إلى الموصوف.

زوج ، وتسمى قضايا قياساتها معها(١) ، أو الحس(٢) ، وتسمى مشاهدات وحسيات ، أو كلاهما معارً ٥) ، والحس هو حس السمع ، مثل أن يخبر عن محسوس يمكن وقوعه من جمع كثير يجزم العقل بامتناع تواطئهم على الكذب، وتسمى متواترات أو غيره (١) مثل أن يشاهد ترتب شئ على غيره مراراً كثيرة ، بحيث يحكم العقل بأنه ليس على سبيل الاتفاق ، وإلا لما كان دائماً ، ولا أكثرياً ، كترتب الإسهال على شرب السقمونيا(٥) ، وتسمى(١) تجربيات . وقد تكفى المشاهدة مرة أو مرتين بانضمام(٧) قرائن إليها ، كالحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس ، وتسمى حدسيات (٨) .

وأما الظنيات فمقدمات يحكم العقل بها مع تجويز نقيضها تجويزًا مرجوحاً.

وأما المشهورات. فما اعترف به الجمهور لمصلحة عامة ، أو بسبب رقة أو حمية مثل: العدل حسن ، والظلم قبيح ، وكشف العورة مذموم ، ومواساة الفقراء محمودة .

<sup>(1)</sup> وهي الأقيسة الفطرية التي لاتتنافي مع الدعاوي الضرورية .

<sup>(</sup>٢) د : (والحس) وهو عطف على الذهن .

<sup>(</sup>٣) أي: الذهن والحس.

<sup>(</sup>٤) أي: غير السمع.

<sup>(</sup>٥) أ : شرب سقمونيا .

<sup>(</sup>٦) أول ق ٨ في د وانظر (السببية بين الغزالي وخصومه) بحث قمت به لنيل الماجستير . وقد فصلت فيه هذا الموضوع ، وهو موجود بمكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة .

<sup>(</sup>٧) أ ب د : لانضمام .

<sup>(</sup>A) أ: (الحدسيات) وما في الصلب يناسب قوله السابق: (أوليات وبديهيات . مشاهدات وحسيات) إلخ

وأما مقدمات المغالطة (١) فقضايا الوهم في أمر غير محسوس قياساً على المحسوس ، كما قيل : كل موجود فإنه جسم أو حال في جسم (١) ، وقد يستعمل فيها الخيلات (٦) ، وهي قضايا تذكر لترغيب النفس في شئ ، أو تنفيرها عنه . وقد تكون صادقة . وأكثر ما تستعمل في القياسات الشعرية (١) .

والثانية - ما صح نقله عمن عرف صدقه عقلاً (°). وهم الانبياء - عليهم السلام - وهو إنما يفيد لنا اليقين إذا تواتر عندنا ، وعلمنا عصمة رواة العربية ، وعدم الاشتراك ، والجاز ، والإضمار ، والتخصيص ، والنقل ، والنسخ ، والمعارض العقلى (¹) الذي لو كان لترجح ؛ إذ العقل أصل النقل ، وتكذيب الأصل لتصديق الفرع محال ؛ لاستلزامه تكذيبه أيضاً (۷) .

<sup>(</sup>١) ب: (المغالطات) والإفراد يناسب قوله السابق: (وتسمى مغالطة).

<sup>(</sup>٢) أ : أو حال في الجسم .

<sup>(</sup>٣) أ : المتخيلات.

<sup>(</sup>٤) ب جدد : (وأكثر ما تستعمل فإنما تستعمل في القياسات الشعرية) ، وهو تكرار لاداعي له .

 <sup>(</sup>٥) هذا بناء على أن دلالة المعجزة عقلية ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٦) أول ق ٧ في ب .

<sup>(</sup>۷) انظر في مبحث الحجج: القطب على الشمسية ص ٢٦٧ - ٣١٩, ٣١٥ - ٣٢٧ ، البصائر النصيرية ص ٧٨، ١٣٨ ، معيار العلم ص ١٣١ ، ١٨٦ ، الإشارات ١/ ٥١٤ ، البحاة ص ٣١ ، المواقف ٢/ ١٣١ - ٥٥ ، المرشد السليم للدكتور عوض الله حجازى ص ١١٩ - ١٦٠ ، محاضرات في علم المنطق للدكتور عبد العزيز عبيد ص ٢٢ ، المنطق الواضح للدكتور - محمد السيد نعيم ص ١٠٩ .

|   |   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | , |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | ř |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

## الفصل الرابع في أحكام النظر

وفيه مباحث:

## الأول – أن النظر الصحيح يفيد العلم :

والسُّمَنِيُّة (١) أنكروه مطلقاً ، والمهندسون في الإلهيات .

لنا(٢): أنا نعلم بالضرورة أن من علم لزوم شئ لشئ ، وعلم معه وجود اللزوم، أو عدم اللازم ، علم من الأول وجود اللازم ، ومن(٣) الثاني عدم الملزوم.

وأيضاً من علم (1) أن (°) العالم همكن ، وأن كل ممكن فله سبب ، علم قطعاً أن له سبباً .

احتجت السمنية بوجوه :

الأول - أن(١) العلم الحاصل عقيب النظر : إن كان ضرورياً(١) لما بان

<sup>(</sup>١) انظر في التعريف بالسمنية: التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني حيث يقول: (السمنية ينفون النظر والاستدلال، ويقولون بقدم العالم) ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) أى: المتكلمين . وهم يرون أن النظر الصحيح يفيد العلم ، سواء كان فى التصورات ، أو فى التصديقات ، أما عن التصورات فقد سبق حديث البيضاوى عن الأقوال الشارحة التى تفيد العلم بها ، وأما عن التصديقات : فقد ذكر هنا دليلين : أحدهما قياس استثنائى ، والآخر اقترانى ، كل منهما يثبت إفادة النظر الصحيح للعلم فى التصديقات .

<sup>(</sup>٣) أول ق ٤ في أ. (٤) أد : (وأيضاً فمن علم) ولا مجال للفاء .

<sup>(</sup>٥) جمـ: (بأن)، وعلم تتعدى بنفسها . (٦) جمـ: بأن .

 <sup>(</sup>٧) ب : (أن العلم بأن الحاصل عقيب النظر حق إن كان ضروريًا) وهي عبارة لا تستقيم مع باقى الكلام .

خلافه (١) ، كسائر الضروريات ، والتالى باطل (٢) ، وإن كان نظرياً ، لاحتاج إلى نظر آخر ، وعاد الكلام (٣) في لازم النظر الثاني ، ولزم التسلسل.

الثانى (<sup>4)</sup> – أن (°) المطلوب إن كان (<sup>1)</sup> معلوماً ، فلا طلب ، فإن لم يكن معلوماً ، فإذا حصل للناظر (<sup>۷)</sup> ، فكيف (<sup>۸)</sup> يعرفه (<sup>۱)</sup> ؟ . . .

الثالث - أنا نعلم (١٠) أن الذهن لايقوى على استحصار مقدمتين معاً ؛ لأنا نجد من أنفسنا أنا إذا توجهنا إلى مقدمة تعذر علينا في تلك الحالة التوجه إلى أخرى . والمقدمة الواحدة لا تنتج .

وأجيب عن الأول - بأن العلم به ، وباستلزام المقدمتين معاً (١١) على الترتيب الخاص له ضرورى ، وظهور الخطأ بعد النظر الصحيح ممنوع (١٢).

<sup>(</sup>١) أي: لما ظهر خطؤه .

<sup>(</sup>٢) أب جد: بدون: (كسائر الضروريات، والتالي باطل).

<sup>(</sup>٣) أب جه: (وإن كان نظريا عاد الكلام) إلخ .

<sup>(</sup>٤) أول ق ٩ في د . (٥) أجد : بدون (أن) .

<sup>(</sup>٦) ب: (أن المطلوب بالنظر إن كان) ، ولا مجال لذكر (بالنظر) ليتأتى الترديد الذي بعده ؛ لأنه لو كان مطلوبا بالنظر ، لما جاء الشق الأول من الترديد .

<sup>(</sup>٧) أب ج: بدون: (للناطر).

<sup>(</sup>٨) أجد: (كيف) ، والبد من اقتران جواب الشرط بالفاء ؛ لأنه جملة طلبية .

<sup>(</sup>٩) أ ب ج : يعرفه . (١٠) أ ب ج : بدون : (أنا نعلم) .

<sup>(</sup>١١) أجد: بدون: (معاً).

<sup>(</sup>١٢) بذلك اختار البيضاوى من الترديد الشق الأول ، وسلم الملازمة (إن كان ضرورياً لما بان خلافه) ومنع بطلان التالى ، وأثبت أنه متى كان النظر سليماً صحيحاً لا يتبين خطؤه ، فهو على هذا ضرورى .

وعن الثاني - أن طرفيه معلومان ، والنسبة مبهمة ، والمطلوب تعيينها، فإذا حصل تميز عن غيره بطرفيه(١).

وعن الثالث - بأن الذهن يستحضرهما، كما يستحضر طرفي الشرطية، ويحكم بالملازمة ، أو بالمعاندة بينهما (٢٠) .

#### واحتج المهندسون بوجهين :

الأول - أن التصديق متوقف (٣) على التصور ، وذات الله-تعالى - غير معقولة ، ولا جائزة التعقل - كما سنذكره في الكتاب الثاني في الإلهيات (١٠) - فلا يكون محكوماً عليه .

الثانى - أن أقرب الأمور إلى الإنسان هويته التى يشير إليها بقوله: أنا ، وأنت ترى فى مباحث النفس اختلافات كثيرة فى أنها ما هى ؟ وكيف هى ؟ فما ظنك بأبعدها عن الأوهام والعقول ؟

وأجيب عن الأول - بأن التصديق متوقف على تصور الطرفين باعتبار . وذات الله-تعالى - كذلك .

وعن الثاني - أنه دليل على عُسره ، والشك فيه ؛ إذ الوهم يلابس العقل في مأخذه ، والباطل يشاكل الحق في مباحثه ، ولذلك تخالفت فيه الآراء ،

<sup>(</sup>١) هذا في التصديقات ، وقد سبق الحديث عن التصورات في الأقوال الشارحة.

<sup>(</sup>٢) ب: ويحكم بالملازمة بينهما أو المعاندة .

<sup>(</sup>٣) أب د : (موقوف) ، وما في الصلب يطابق الجواب.

 <sup>( 2 )</sup> أ ب ج : بدون : (في الإلهيات) وقد ذكره في المبحث الثالث من الفصل الأول
 من الباب الأول.

وتصادمت فيه الأهواء (١) ، والسلف منعوا منه إلا الأفراد من الأذكياء . بل (٢) الكلام في الامتناع .

#### فــــروع :

الأول - أن (٢) النظر الصحيح يُعد الذهن (٤) ، والنتيجة تفيض عليه عقيبه عادة (٥) عند الشيخ أبي الحسن الأشعرى (١) - رحمه الله- ووجوباً عند الحكماء .

<sup>(</sup>١) أب د : بدون (فيه) ، د : (تخالفت الآراء فيه ، وتصادمت الأهواء).

<sup>(</sup>٢) أول ق ٨ في ب .

<sup>(</sup>٣) أ ب : بدون : (أن) .

<sup>(</sup>٤) أول ق ١٠ في د .

<sup>(</sup>٥) وذلك لأن العلم الحادث بالنتيجة أمر ممكن ، وكل ممكن مقدور الله -تعالى- وواقع بتأثيره فيه ابتداء بالاختيار ، فلا يكون صدور العلم بالنتيجة عنه واجباً ، بل واقعاً عادة .

<sup>(</sup>٣) هو على بن إسماعيل بن إسحاق ، ينتهى نسبه إلى أبى موسى الأشعرى ، وإليه ينتمى الأشاعرة ، ولد عام سبعين ، وقيل: ستين ومائتين بالبصرة ، وتوفى عام نيف وثلاثين وثلاثمائة ، قال عنه ابن العمساد: «إلى أبى الحسس انتهت رياسة الدنيا في الكلام »، وكان في بدء حياته معتزليًا ، ثم رجع عن آراء المعتزلة ، له تصانيف كثيرة في الرد على الملاحدة ، والمعتزلة ، والرافضة ، والجهمية ، والخوارج . ذكر ابن حزم أن له خمسة وخمسين تصنيفا ، منها: مقالات الإسلاميين ، الإبانة عن أصول الديانة ، اللمع ، الشرح والتقصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل - انظر ، شذرات الذهب لابن العماد ٢ / ٣٠ ٣ ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١١ / ٣٤٣ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢ / ٣٤٣ ، وفيات الأعيان لابن

وقالت المعتزلة (١٠): النظر يُولِّدها في الذهن (٢٠)، ومعنى التوليد: أن يوجب وجود شيء وجود شيء (٢٠).

(١) ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ، ويلقبون بالقدرية ، والعدلية ، وهم فريقان :

معتزلة البصرة : وأشهر رجالهم : واصل بن عطاء (ت ١٣١ هـ) عمرو بن عبيد (ت ١٣٦ هـ) عمرو بن عبيد (ت ١٤٣ هـ) عمرو المختال (ت ٢٣١ هـ) عمرو الجاحظ (ت ٢٥٦ هـ) أبو على الجبائي (ت ٣٠٣ هـ) أبو هاشم الجبائي (ت ٣٠١ هـ) .

ومعتزلة بغداد : وأشهر رجالهم : بشر بن المعتمر (ت ١١٠هـ) ثمامة بن أشرس (ت ٢١٣هـ) أبو الحسين الخياط (ت ١٩٠هـ) أبو القاسم بن محمد الكعبي (ت ٣١٩هـ) .

وهم يتفقون في القول بالأصول الخمسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ويختلفون في بعض التفاصيل. انظر: الملل والنحل 1 / 24، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٣٨، التبصير في الدين ص ٣٧، الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار.

(٢) قال القاضى عبد الجبار: « فصل فى أن النظر يولد العلم، ويدل على ذلك أن عند النظر فى الدليل يحصل اعتقاد المدلول على طريقة واحدة، إذا لم يكن هناك منع، ويحصل هذا الاعتقاد عنده بحسبه ؛ لأنه لا يحصل عنده اعتقاد غير المدلول، ويجب أن يكون حاله فى أنه متولد عند كمال سائر المتولدات » المغنى فى أبو اب التوحيد والعدل يكرن حاله فى النص يطابق ما نسبه البيضاوى إلى المعتزلة.

(٣) ب د : بدون : (شيء).

(٤) قال القاضى عبد الجبار: « إن ذات المسبب ذات منفصلة عن السبب حادثة كهو ، فكما أن السبب يضاف إلى الفاعل ، فكذلك المسبب ، فيجب أن تستوى الحوادث في كونها مضافة إلى الفاعل ، وإن كانت تختلف كيفية الإضافة : ففيها ما يتعلق به بلا واسطة ، كالمبتدأ ، وفيها مالا يتعلق به إلا بواسطة ، وهو المتولد» شرح الأصول الخمسة ص • ٣٩ .

ويُفرق القاضى عبد الجباربين معلول العلة ، والمتولد ، فيقول : « إن وجود المسبب لا يجب عند حصول السبب ، فإنه لا يمتنع أن يعرض عارض ، فيمنعه من التوليد ، وليس كذلك معلول العلة ، فإنه يجب عند وجود العلة ، حتى يستحيل مع وجودها ألا يثبت. ففارق أحدهما الآخر ، الأصول الخمسة ص ٣٨٩ - ٣٩ .

ونستطيع أن نفرق بين مذهب الحكماء ، ومذهب المعتزلة ، فنقول : إن الحكماء يقولون : إن الحكماء يقولون : إن الحكماء يقولون : إن ارتباط السبب ، ولا ينفصل عنه بحال ، ولذلك قالوا : إن العلة ترجب المعلول ، فيكون المعلول قديماً بقدمها . أما المعتزلة فيقولون : إن المعلول حادث بحدوث العلة ، وأن للعلة تأثيراً في وجود المعلول على طريقة التوليد .

ويتبين فساده ببيان استناد جميع الممكنات إلى الله -تعالى- ابتداء .

الثانى - الأشبه أنه لابد بعد استحضار المقدمتين من ملاحظة الترتيب، والهيئة العارضين(١) لهما، وإلا لما تفاوتت الأشكال في جلاء الإنتاج وخفائه(٢).

الثالث - المشهور أن النظر الفاسد لايستلزم الجهل ، وقيل بخلافه ، والحق أن الفساد إن كان مقصورا على المادة استلزم ، وإلا فلا ،

الثاني - في (٣) أنه كاف في معرفة الله تعالى:

ولا حاجة إلى المعلِّم ، ويدل عليه ما ذكرناه (4) .

<sup>(</sup>١) أب جه: العارضتين.

<sup>(</sup>٢) لم يرتض القاضى الإيجى فى (المواقف) احتجاج البيضاوى بتفاوت الأشكال فى جلاء الإنتاج وخفائه ، وإن وافقه فى أنه لابد بعد استحضار المقدمتين من ملاحظة الترتيب والهيئة . أى التفطن لكيفية الاندراج ، كما قال ابن سيما من قبلهما معللاً ذلك باختلاف اللوازم فى الأشكال فى الظهور والخفاء حيث قال : « وقد احتج البعض (قال شارح المواقف : يعنى القاضى البيضاوى) على رأى ابن سينا باختلاف الأشكال فى الجلاء والخفاء ، وفيه نظر ؛ لاختلاف اللوازم ، فقد يكون إنتاجها لبعض أظهر » ثم وضح المسألة هو وشارحه ، فقالا : « والحق أنه إن أراد ابن سينا بما ذكره ، وجعله شرطا للإنتاج اجتماع المقدمتين معاً فى الذهن مرتبتين على ما ينبغى فمسلم ؛ لأنه لو كان حصول المبادئ وحدها بلا ترتيب معتبر بينها كافياً فى حصول المطلوب ، لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالما بجميع العلوم ؛ لانتهاء الكسبيات إلى الضروريات ، وليس كذلك، فوجب أن تكون مع المبادئ هيئة مخصوصة عارضة لها ، هى صورة للنظر الما مر وإن أراد أمراً آخر وراءه – أى وراء الاجتماع المذكور – فممنوع ؛ إذ لا حاجة بنا بعد ترتيب المقدمتين على هيئة الشكل الأول إلى أمر آخر » المواقف ١ / ٢٨٧ - ٢٨٨

<sup>(</sup>٣) أ : بدون : (في ) .

<sup>(</sup>٤) في المبحث الأول من هذا الفصل. وهو: (النظر الصحيح يفيد العلم) .

احتجت الإسماعيلية(١) بأن الخلاف والمراء مستمر بين العقلاء في ذلك ، ولو كفي العقل، لما كان كذلك .

وأيضاً فإن الإنسان لايستقل بتحصيل أهون (٢) العلوم ، فكيف بأصعبها ؟ وأجيب عن الأول – بأنهم لو أتوا بالنظر الصحيح ، لما وقع لهم ذلك . وعد الثاني – بأن العُس مُسلّم ، ولاشك أنه له كان مُعلُه بعلم المادئ

وعن الثاني - بأن العُسر مُسلَّم ، ولاشك أنه لو كان مُعلِّم يعلم المبادئ والحجج ، ويزيح الشكوك والشُّبه ، كان أوفق ، وإنما النزاع في الامتناع .

#### الثالث - في وجوبه :

النظر في معرفة الله -تعالى- واجب .

أما عندنا: فلقوله تعالى: ﴿ قُلُ انظروا ماذا في السموات والأرض) (٣) ونحوه.

وأما عند المعتزلة : فلأن المعرفة واجبة عقلا ، وهني لاتحصل إلا بالنظر ، وما

<sup>(</sup>۱) هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق ، ويطلق عليهم الباطنية . لقولهم : إن للقرآن ظاهراً وباطناً ، ولايدرك الباطن إلا الإمام ، ولاعتقادهم أن الإمام يجوز أن يختفى ، فيكون باطناً ، ويرون قدم العالم ، واشتراك النفس الإنسانية مع الله تعالى فى تدبيره ، وقد انتشر أتباع هذا المذهب فى فارس ، والهند ، والخليج العربى ، والشام ، ولا يزالون إلى اليوم يعتقدون فى إمامهم العصمة ، ويبررون كل أعماله . كما نسمع عن يزالون إلى اليوم يعتقدون فى إمامهم العصمة ، ويبررون كل أعماله . كما نسمع عن (أغا خان) وابنه – انظر : الملل والنحل ١ / ٩٤١ ، الفهرست لابن النديم ص ٢٦٤ ،

<sup>(</sup>۲) أجد: (أضعف المعلوم)، وما في الصلب أنسب ليقابل قوله: (فكيف بأصعبها).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ١٠١ .

لايتم الواجب المطلق إلا به - وكان مقدوراً (١) - فهو واجب (٢) .

واعترض عليه بأن مبناه على حكم العقل ، وسيأتى الكلام فيه ، وامتناع العرفان بغيره ، واستحالة التكليف بالمحال ، وكلاهما ممنوع ، وبأن قوله تعالى: 
﴿ وما كنا(٣) معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾(١) نفى الوجوب قبل البعثة(٥) بنفى (١) لازمه ، فدل (٧) على أن الوجوب ليس إلا من الشرع .

قيل: لو وجب من الشرع لزم إفحام الأنبياء -عليهم السلام - فإن المكلف الاينظر ما لم يعلم وجوبه ، ولا يعلم ما لم ينظر .

قلنا: لو وجب عقلاً ، لأفحم أيضاً ؛ لأن وجوب النظر غير ضرورى ؛

<sup>(</sup>١) أب: بدون: (وكان مقدوراً) ولابد من ذكرها ، ليخرج ما يتوقف عليه الواجب ، وكان غير مقدور ، مثل دلوك الشمس لوجوب الصلاة .

<sup>(</sup>٢) انظر في رأى المعتزلة: (المغنى) للقاضى عبد الجبار حيث عقد فصلاً بعنوان: « فصل في معنى قولنا: إنه -تعالى - قد أوجب على المكلف النظر والمعرفة» ٢١ / ٤٨٧ جاء في هذا الفصل: « إن الإنسان إذا كمل عقله ، فلا بد أن يعرف عند تبينه الداعى ورود الخواطر وجوب النظر عليه في طريق معرفة الله » ٢١ / ٤٨٩ وانظر أيضاً: شرح الأصول الخمسة له ص ٣٩ ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) أول ق ١١ في د .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية ١٥.

<sup>(</sup> o ) ج : بدون (قبل البعثة) ، وفي زيادتها إيضاح .

<sup>(</sup>٦) أب: لتفي .

<sup>(</sup>٧) أب ج : ودل .

إذ هو متوقف على مقدمات تفتقر إلى أنظار دقيقة(١) .

(١) هذا الرد ضعيف ؛ لأن النظر وإن توقف على مقدمات دقيقة إلا أنه في النهاية تصل هذه المقدمات إلى مقدمات بديهية شأن كل دليل عقلي ، كما أن النبوة تثبت بالمعجزة، لا بالنظر .

وقد أجاب سعد الدين التفتازاني على اعتراض المعتزلة هذا إجابة سديدة حيث قال : « وأجيب أولاً – بأنه مشترك الإلزام . . . وثانياً – بالحل ، وهو تعيين موضع الغلط ، وذلك أن صحة إلزامه النظر ، إنما تتوقف على وجوب النظر ، وثبوت الشرع في نفس الأمر ، لا على علمه بذلك ، والمتوقف على النظر هو علمه بذلك ، لا تحققهما في نفس الأمر . فهو إن أراد نفس الوجوب والثبوت ، لم يصح قوله : لا يثبت الشرع ما لم أنظر . وإن أراد العلم بهما لم يصح قوله : لا أنظر ما لم يجب . وإن أراد في الوجوب التحقق ، وفي الثبوت العلم به . لم يصح قوله : لا يجب على ما لم يثبت الشرع ؛ لأن الوجوب عليه لا الثبوت العلم بالوجوب ، ليلزم توقفه على العلم بثبوت الشرع . بل العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب ، لئلا يكون جهلاً » شرح المقاصد ١ / ٣٦ ط سنة ١٢٧٧ ه .

وبالنسبة لهذه المسألة فإننا نختار أن وجوب النظر ليس عقلياً ، لأن المعجزة قد تكون بديهية ، فلا تتوقف على ثبوت الشرع ، وحينئذ ينفك الدور ، وذلك مثل : قلب العصا ، وإحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، وانشقاق القمر .

وانظر فى مبحث النظر: المواقف 1 / ١٨٩ ، المقاصد 1 / ٢٣ ، الإرشاد لإمام الحرمين ص ٣ ، الأصول الخمسة ٣٧ ، المغنى ج ٢ ٢ خاص بـ (النظر والمعارف) ، محاضرات فى علم الكلام د. على جبر ص ٢٤ ، محاضرات فى علم التوحيد للسنة الأولى د. محيى الدين الصافى ص ٢٤ .

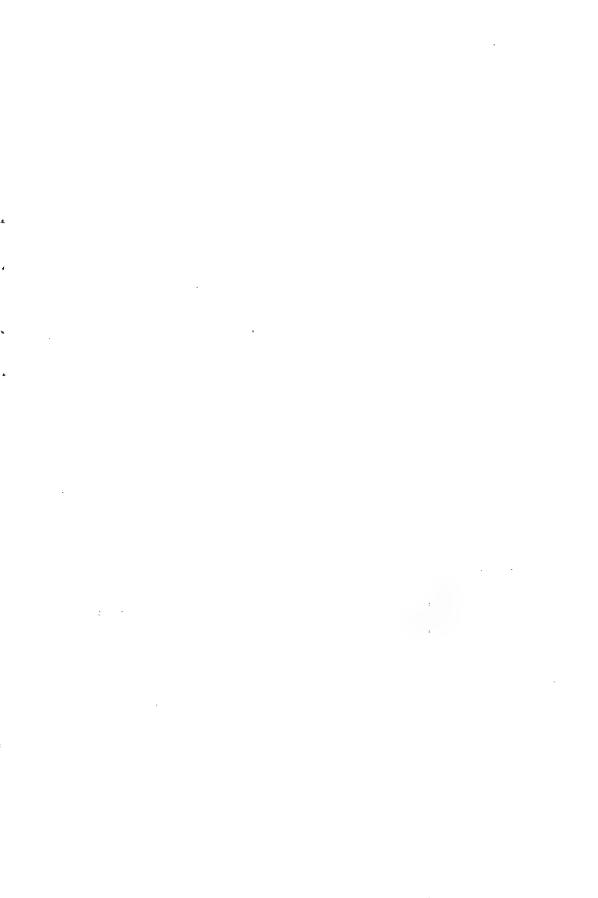

# الكتاب الأول فـــى المكنـــات



.

•

i

## الباب الأول في الأمور الكلية

### الفصل\* الأول فى تقسيم المعلومات\*\*

المعلوم إما أن يكون متحققاً في الخارج . وهو الموجود ، أو لا . وهو المعدوم . ومنامن ثلَّث القسمة وقال : المتحقق إن تحقق باعتبار نفسه ، فهو الموجود ، وإن تحقق باعتبار غيره ، فهو الحال ، كالأجناس والفصول ، وحدُّوا الحال بأنها(١) : غير موجودة ولا معدومة(٢) في نفسها قائمة بموجود .

وقال اكثر المعتزلة: المعلوم إن تحقق في نفسه ، فهو الشئ والثابت ، وإن لم يتحقق ، كالممتنع فهو المنفى ، والثابت إن كان له كون في الأعيان، فهو الموجود ، وإلا فهو المعدوم ، وهم يطلقون (٢) المعدوم على المنفى (٤) أيضاً. فالثابت أعم من المرجود ، والمعدوم من المنفى .

وزاد مثبتو الحال منهم قسماً آخر (°). فقالوا(١): الكائن إن استقل بالكائنية ، فهو الحال .

أجر: بدون : (الفصل) ، والأولى إثباتها .

<sup>\*\*</sup> جـ : (في تقسيمات المعلوم) والمفرد المضاف يعم .

<sup>(</sup>١) أجدد : بأنه .(٢) أب : بدون : ( ولا معدومة) .

 <sup>(</sup>٣) هذا إطلاق آخر للمعتزلة ، وهو يخالف الإطلاق الأول ، حيث جعل المعدوم في
 الإطلاق الثاني شاملاً للمنفى ؛ بخلاف الإطلاق الأول ، فإنه قسيمه.

<sup>(</sup>٤) ب : على المتنع .

 <sup>(</sup>٥) أبد: بدون: (قسما آخر).

<sup>(</sup>٦) أبد: فقال.

وقال: الحكماء: كل ما يصح أن يُعلم إن كان له تحقق ما ، فهو الموجود ، وإن لم يكن له ذلك (١) ، فهو المعدوم . وقسّموا الموجود إلى: ذهنى وخارجى ، والخارجى إلى: ما لا يقبل العدم لذاته. وهو الواجب ، وإلى ما يقبله (٢) ، وهو الممكن – والممكن إلى: ما يكون (٣) في موضوع أى محل يُقوِّم ما حلَّ فيه (١) ، وهو العرض ، وإلى ما لا يكون كذلك ، وهو الجوهر .

والمتكلمون قسموه إلى: مالا أول لوجوده ، وهو القديم ، وإلى ماله أول ، وهو الخدث ، والمحدث إلى: متحيز ، وهو الجوهر ، أو حال فيه (٥) ، وهو العرض ، وإلى ما يقابلهما ، ثم استحالوه ؛ لأنه لو كان ، لشاركه البارى تعالى فيه ، وخالفه في غيره ، فيلزم التركيب .

ومنع بأن الاشتراك في العوارض لاسيما في السلب لايستلزم التركيب.

<sup>(</sup>١) ج: وإن لم يكن كذلك .

<sup>(</sup>٣) أول ق ١٢ في د.

<sup>(</sup>٥) د : وحال فيه .

<sup>(</sup>٢) ب د : (وإلى ما يقبل) بدون الضمير.

<sup>(</sup>٤) ب: الحال فيه .

# الفصل الثانى فــى الوجــود والعــدم

وفيه مباحث:

### الأول - في تصور الوجود :

وهو بديهي لوجوه(١): -

الأول – أنه جزء من وجودى المتصور بديهة .

الشائى - أن (٢) التصديق البديهى بأن النفى والإِثبات لايجتمعان ولايرتفعان مسبوق بتصور الوجود والعدم ، ومغايرتهما التى هى الاثنينية المتوقف تصورها على تصور الوحدة ، والسابق على البديهي أولى بأن يكون بديهياً (٣) - فتصورات هذه الأمور بديهية .

قيل : هذا التصديق إن كان بديهياً مطلقاً لم يحتج إلى دليل، وإلا لم يفد.

قلنا: بداهة التصديق مطلقاً (1) متوقفة على بداهة العلم بالجزء، لا على

 <sup>(</sup>١) لاتعارض بين دعوى الضرورة ، وذكر هذه الوجوه ؛ لأن هذه الوجوه تنبيهات – والضرورى قد يحتاج إلى تنبيه – أو أنها أقيسة فطرية ، وهى لا تنافى البداهة ، أو هى أدلة حقيقية على ادعاء البداهة .

ونرى أن تصور الوجود بديهى حقيقة ؛ إذ لاشئ أعرف من الوجود ، فإن كل ما يعلم فإنما يعلم فإنما يعلم بناوجود ، ولا يعلم الوجود بشيء ، والحكم ببداهة الوجود بديهي لا يتوقف إلا على تصور الطرفين، والبديهي لازم بين لتصور الوجود، لا يحتاج في تصوره إلى وسط.

<sup>(</sup>۲) ب د : بدون : أن کون .

<sup>( \$ )</sup> أ : (بداهته مطلقاً) ، والضمير يعود على التصديق .

بداهة العلم ببداهته(١).

ولقائل (<sup>۲</sup>) أن يقول: التصديق يتوقف (<sup>۳</sup>) على تصور الجزء باعتبار ما (<sup>1</sup>)، لا على تصور (<sup>0</sup>) حقيقته، فلا يلزم من تصوره بداهته.

الثالث - الوجود بسيط لامتناع تركبه عن الموصوف به ، أو بنقيضه ، فلا يُحد ، ولا يُرسم ؛ إذ لاشىء أعرف منه ، وإن كان فالرسم لا يعرف كنه الحقيقة.

### الثاني - في كونه مشتركاً :

مفهوم الوجود وصف مشترك عند الجمهور . وخالفهم الشيخ .

لنا: أنا(١) نجزم بوجود الشيء ، ونتردد في كونه(٧) واجباً ، وجوهراً ، وعرضاً ، ونقسم الموجود إليها ، ومورد القسمة مشترك .

واستدل بأن مفهوم السلب واحد ، فلو لم يتحد مقابله ، بطل الحصر العقلي .

ومنع بأن كل إيجاب له سلب يقابله (^) .

<sup>( ! )</sup> أجد: ( لا على حصول العلم ببداهته) ، وما في الصلب هو المناسب ؛ لأن هناك فرقاً بين بداهة العلم بالجزء ، وبين ادعاء بداهة العلم بالبداهة العلم بالبداهة لا يحتاج إلى دليل .

<sup>(</sup>٢) أول ق ١٠ في ب . (٣) ب جد د : موقوف .

<sup>(</sup>٤) بد: بدون : (ما) . (٥) د : بدون : (تصور) .

<sup>(</sup>٦) د : أننا . (٧) أول ق ١٣ في د.

<sup>(</sup>٨) انظر في كون الوجود مشتركاً: المواقف ٢ / ١١٢ ، والمقاصد ١ / ٤٥ ، مذكرات التوحيد للسنة الثالثة لفضيلة الشيخ صالح شرف ص ١٠٢ .

### الثالث - في كونه زائداً :

خلافاً للشيخ مطلقاً ، والحكماء في الواجب .

أما فى المكنات ؛ فلأنا نتصورها ، ونشك فى وجودها الخارجى والذهنى ، حتى يقوم عليهما البرهان ، ولأن الحقائق الممكنة تقبل الوجود والعدم ، ووجوداتها ليست كذلك ، وأيضاً فالماهيات متخالفة ، والوجود مشترك ، فلا يكون نفسها ، ولا جزءاً منها ، وإلا لكانت لها فصول تشاركها فى مفهوم الوجود ، ويكون لها فصول أخر ، ويتسلسل .

واحتج(١) الشيخ بأنه لو زاد، لقام بالمعدوم(٢).

قلنا : بل بالماهية من حيث هي هي .

وأما في الواجب ؛ فلوجوه :

فالأول(") - أنه لو تجرد لتجرد لغيره ؛ وإلا لتنافت لوازمه ، فيكون مكناً() .

<sup>(</sup>١) ب ج : (احتج) بدون واو العطف.

 <sup>(</sup>٢) لأن الوجود إن كان زائداً على الماهية تكون الماهية غير موجودة في نفسها ،
 فيكون الوجود قائماً بالمعدوم ، ويمتنع قيام الشيء بالمتصف بنقيضه .

<sup>(</sup>٣) أ: (الأول) بدون فاء الفصيحة .

<sup>(\$)</sup> أى أنه لو لم يكن الوجود فى الواجب زائداً ، لكان الواجب ، هو الوجود المقيد بقيد التجرد ، فإن الوجود مشترك بين الواجب والممكن ، فلو تجرد الوجود لتجرد لعلة غير الوجود .

بيان الملازمة: أنه لو لم يكن تجرد الوجود لعلة غير الوجود ، لكان تجرده لذات الوجود، في التجرد التحرد التجرد التجرد الزماً لذات الوجود ، والوجود في الممكنات عارض ، فلا يكون مقتضياً للتجرد في الممكنات ، فيلزم التنافي في لوازم الوجود من حيث هو هو . وهذا محال .

قيل : تجرده لعدم الموجب لعروضه .

قلنا: فيحتاج إلى عدمه.

قيل: الوجود مُشكك.

قلنا: إن سُلِّم فلا يمنع المساواة في تمام الحقيقة ، وإلا يلزم تركب الوجود ، أو المباينة الكلية بين الوجودين . وقد بان فسادهما . وأيضاً فالواقع (') على أشياء بالتشكيك لابد أن يكون من عوارضها ، فالمعروضات : إن تماثلت ، أو تجانست باعتبار آخر (') ، لزم المحالان المذكوران (") ، وإن تباينت كان كل واحد منهما مخالفاً للآخر بالذات (') ، ومشاركاً له (") في مفهوم هذا العارض . وهو عين المدعى .

الثانى - مبدء المكنات لو كان الوجود وحده ، لشاركه كل وجود ، وإلا لكان السلب جزءاً منه (٢) .

قيل<sup>(٧)</sup>: التجرد شرط تأثيره.

قلنا: فيكون (^) كل وجود سبباً ، إلا أن الأثر تخلف عنه لفقد شرطه المكن حصوله (1).

<sup>(</sup>١) ب جه: وأيضا الواقع. (٢) د : بدون : (باعتبار آخر) .

<sup>(</sup>٣) وهما: تنافى اللوازم على تقدير التماثل ، وتركب الوجود الواجب على تقدير التجانس .

<sup>(</sup>٤) أ : مخالفاً بالذوات للآخر . (٥) أ : بدون (له )، والأولى إثباتها .

<sup>(</sup>٦) أى أن مبدء المكنات هو الوجود بقيد السلب . أى الوجود الذي ليس ممكناً .

<sup>(</sup>V) أول ق 1 £ في د. (A) د : قد يكون .

<sup>(</sup>٩) أول ق ١١ في ب.

الثالث – أن وجوده معلوم ، وذاته غير معلوم ، فوجوده غير ذاته .

احتج الحكماء بأن وجوده لو زاد ، لاحتاج إلى معروضه ، فاحتاج إلى سبب مقارن ، فيتقدم ذاته (١) بالوجود على وجوده ، ويلزم التسلسل ، أو مباين ، فيكون ممكناً (٢) .

وأجيب بأن العلة المقارنة لايجب تقدمها بالوجود ، فإن ماهية المكنات علة قابلة لوجوداتها ، وأجزاء الماهية علة لقوامها ، مع أن تقدمها ليسس بالوجود (٣) .

لو كان الوجود زائداً فى الواجب ، لكان عارضاً ، ولو كان عارضاً ، لاحتاج إلى معروضه ، فيكون ممكناً ، وكل ممكن يحتاج إلى علة لوجوده . وهذه العلة : إما أن تكون ذات المعروض ، وإما أن تكون صفة الوجود ، وإما أن تكون غيرهما (أى مباينة) .

لا جائز أن تكون مباينة ؛ لأنه يكون ممكناً .

كما لا جائز أن تكون العلة هي الذات ؛ لأنها لا تكون علة إلا من حيث وجودها ، فيلزم تقدم العلة ، فهو عارض لها ، فيكون محتاجاً لها ، ويلزم التسلسل.

ولاجائز أيضاً أن يكون السبب المقارن وجود المعروض ، أى صفته ؛ لأنه يؤدى إلى الدور .

فإذا بطلت هذه الأمور الناشئة عن زيادة الوجود في الواجب بطلت زيادته ، وكان عيناً للذات .

(٣) اختار في الجواب من الترديد المتقدم أن تكون الذات هي العلة ، وهي مقارنة لمعلولها الذي هو الوجود .

<sup>(</sup>١) ب: (فاحتاج إلى سبب ، والمراد بالسبب : إما المقارن ، وهو الذات، فيتقدم ذاته )إلخ ، وهذه العبارة لا تستقيم إلا إذا قال : (أو المباين) في مقابلة : (إما المقارن) وليس كذلك . فما في الصلب هو السليم .

<sup>(</sup>٢) يمكن أن يوضح الدليل على الوجه الآتي :

فرع: اتصاف الشئ بالوجود ليس لأجل صفة قائمة به(١)، فإن قيام الصفة به فرع على كونه موجوداً، فلو تعلل كونه موجوداً به (٢) لزم الدور(٣).

### الرابع - في أن المعدوم ليس بثابت:

لأن (1) المعدوم إن كان مساوياً للنفى ، أو أخص منه ، صدق كل معدوم منفى (2) ، وكل منفى ليس بثابت ، فالمعدوم ليس بثابت ، وإن كان أعم منه ، لم يكن نفياً صرفاً (1) ، وإلا لما بقى فرق بين العام والخاص (٧) ، فكان ثابتاً ، وهو مقول على المنفى ، فالمنفى ثابت ، هذا خلف (٨) .

احتجت المعتزلة بأن المعدوم متميز ، لكونه معلوماً ، ومقدوراً ، ومراداً بعضه دون بعض ، وكل متميز ثابت ، فالمعدوم ثابت .

وبأن الامتناع نفى ، لأنه صفة الممتنع (٩) المنفى ، فالإِمكان ثابت ، فالمعدوم الموصوف به ثابت .

وأجيب بأن الأول منقوض بالممتنعات ، والخياليات ، والمركبات ، ونفس الوجود . وعن الثانى - بأن الإمكان والامتناع من الأمور العقلية على (١٠٠ ما سنبينه .

 <sup>(</sup>١) ب : بدون (به) ، والأولى إثباتها.
 (٢) د : بدون : (به) .

<sup>(</sup>٣) انظر في زيادة الوجود: المواقف ٢ /١٢٧ ، والمقاصد ١ / ٥٩ ، ومذكرات التوحيد للسنة الثالثة لفضيلة الشيخ صالح شرف ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) ب : بدون : (لأن) . (٥) أ : بدون : (صدق كل معدوم منفى) .

<sup>(</sup>٦) أ: نفياً محضاً . (٧) ج: بين الخاص والعام .

<sup>(</sup>٨) جـ : بدون : (هذا خلف) . (٩) أول ق ٦ في أ .

<sup>(</sup>١٠) أول ق ١٥ في د .

#### الخامس - في الحال:

اتفق الجمهور على نفيه ، وقال به (القاضى أبو بكر)(١) منًا و (أبو هاشم)(٢) من المعتزلة ، و (إمام الحرمين) أولاً(٢) .

(۱) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محسمه بن جعفر بن القاسم . المشهور بالباقلاني . ولد بالبصرة عام ۳۳۸ هـ ، وتوفي عام ۴۰۶ هـ كان على مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، وناصراً طريقته ، وكان موصوفا بجودة الاستنباط ، وسرعة الجواب . قال عنه ابن تيمية : إنه أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعرى ، وليس فيهم مثله لاقبله ولا بعده - له مؤلفات كثيرة ، من أشهرها : إعجاز القرآن ، والتمهيد في الرد على الملحدة المعطلة ، والرافصة ، والخوارج ، والمعتزلة . انظر : وفيات الأعيان ۳ / ۰ ۰ ، ، ، شذرات الذهب ٣ / ١٦٨ ، الفرق بين الفرق ص ١١٥ ، ٢٤٧ .

أما عن رأيه في الحال ، فإنه لم يتعرض له في كتابه (الإنصاف) ولا في (إعجاز القرآن) ، وقد عقد في كتابه (التمهيد) باباً بعنوان : (الكلام في الأحوال على أبي هاشم) ص ١٥٣ ، رد فيه على القائلين بثبوت الحال ، ومما جاء فيه قوله : « هذه الحال على أصل القائلين بها تقتضى إثبات أحوال لا نهاية لها ، فما نسبه إليه البيضاوي يحتمل أن يكون رأياً له قد اعتنقه في فترة من حياته ، وأودعه في بعض كتبه التي اطلع عليها البيضاوي وغيره من العلماء الذين يتفقون مع البيضاوي في نسبة هذا الرأى إليه وخاصة أنه لم يصل إلينا إلا القليل من كتبه .

(۲) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبى على محمد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم المشهور العالم ابن العالم ، ولد ببغداد عام ۲٤٧ هـ و توفى بها عام ۳۲۱ هـ و كان هو وأبوه من كبار المعتزلة ، وله آراء انفرد بها ، وتبعته فرقة سميت (البهشمية) انظر : وفيات الأعيان ۲/ ۳۵۵ ، البداية والنهاية ۱۱/ ۳۷۲ ، التبصير في الدين ص ۵۳ ، معجم المؤلفين ٥/ ۲۳۰ : الملل والنحل ۱/ ۷۳۷ ، الفهرست ۱/ ۱۷۶ ، الفرق بين الفرق ص ۱٦٩ .

(٣) هو أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجوينى المتكلم الفقيه الشافعى ، المعروف بإمام الحرمين ، ولد عام ١٩ هـ ، وتوفى عام ٤٧٨ هـ بنيسابور . قال عنه ابن خلكان : « هو أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعى على الإطلاق» . أشهر تلاميذه أبو حامد الغزالى ، وأشهر كتبه : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، العقيدة النظامية ، الشامل ، نهاية المطلب ، غياث الأمم في الأمامة ، غنية المسترشدين ، مغيث الخلق في اختيار الأحق . انظر طبقات الشافعية ٣ / ٢٤٩ ، وفيات ٢ / ٣٤١ - الجويني إمام الحرمين : د . فوقية حسين .

وأما عن رأيه في الحال. فقد قال في الإرشاد: «الحال صفة لموجود غير متصفة بالوجود ولا المعدم» ص ٨٠ وقال: «ومذهبنا أن المعلومات تنقسم إلى: وجود ، وعدم ، وصفة وجود لا تتصف بالوجود والعدم» ص ٨٠ منه ، وقال في الشامل: «الذي يقوى عندنا إثبات الأحوال» ١ / ٦٣١.

واحتجوا(۱) على ذلك بأن الوجود وصف مشترك ، ليس بحوجود ؛ وإلا لساوى غيره في الوجود ، فيزيد وجوده ، ويلزم التسلسل(۲) ، ولا معدوم؛ لأنه لا يتصف بمنافيه(۳) .

وبأن السواد يشارك البياض فى اللونية، ويخالفه فى السوادية. فإن وجدا، كان أحدهما قائماً بالآخر، وإلا لاستغنى كل منهما عن الآخر، فلا يلتئم منهما حقيقة واحدة، وإذا كان كذلك، لزم قيام العرض بالعرض، وهو محال لا سنذكره وإن عدما، أو أحدهما، لزم تركب الموجود عن المعدوم، وهو ظاهر الامتناع(ع).

والجواب عن الأول (°) - أن الوجود موجود ، ووجوده ذاته ، وتميزه عن سائر الموجودات بقيد سلبي (٦) فلا يلزم التسلسل (٧) .

<sup>(</sup>١) د : (احتجوا) بدون واو العطف .

<sup>(</sup>٢) بيان لزوم التسلسل: أنه لما كان الوجود وصفاً مشتركاً بين الأمور الموجودة ، وعا أن الماهيات متخالفة ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فوجود الأشياء مخالف لمهياتها ، والوجود لو كان موجودا ، لكان مساوياً لغيره في الوجود ؛ لأنه وصف مشترك بين الموجودات ، وما دام الوجود مخالفاً للماهية بوجه ما ، فالوجود المشترك بين الوجود، وبين الماهيات الموجودة مغاير للوجود الذي به الامتياز ، فيكون للوجود وجود آخر يحصل به الامتياز ، ويزيد وجوده على ماهيته ، وبذلك يلزم التسلسل

٣) فيكون الوجود لا موجودا ولا معدوما ، فيكون حالا .

<sup>(</sup>٤) د : (وهو محال) بدلاً من :(وهو ظاهر الامتناع) وبناءً على هذا فقد ثبت أن اللونية والسوادية من الأحوال ؛ لأنها وسط بين الموجود والمعدوم .

<sup>( \$ )</sup> ب د : (والجواب عن الوجه الأول) .

<sup>(</sup>٣) أى: ليس هذا الوجود في هذا الموجود عين الوجود في موجود آخر . ويمكن أن يقال في الجواب : إن الوجود لاترد عليه القسمة المذكورة . وهي قولهم : إما أن يكون الوجود موجودا ، أو معدوماً ، لامتناع انقسام الشيء إلى الموصوف به ، وبمنافيه . وإن ملمت هذه القسمة ، يمكن أن يقال : إن الوجود موجود في الذهن ، فلا يكون قائما بالموجود في الخارج ، وبذلك لايكون حالاً .

<sup>(</sup>٧) أب د: فلا يتسلسل.

وعن الثاني - بأن اللونية والسوادية موجودتان قائمتان بالجسم . إلان أن مقام إحداهما موقوف على قيام الأخرى ، أو إحداهما قائمة بالجسم ، والأخرى بها ، والامتناع ممنوع . أو التركيب في العقل الفي الخارج . وفيه نظر (٢) .

(١) أول ق ١٢ في ب.

<sup>(</sup>٢) انظر في مبحث (الوجود والعدم): المواقف ٢/٧٦ - ٢١٩ ، ٣ / ٢-٢١ ، القاصد ١/١ع-٧١.

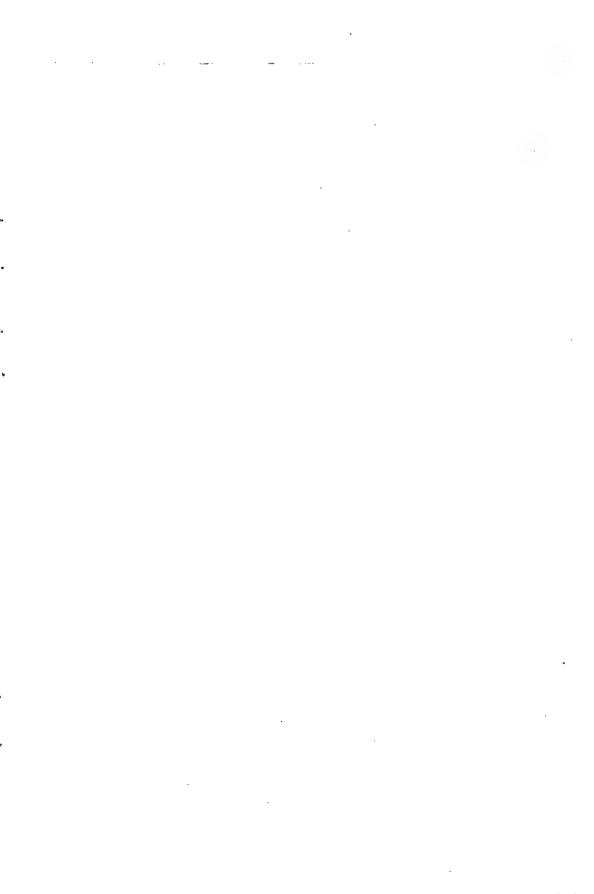

## الفصل الثالث فـــــــــــ الماهيــــــــة

وفيه مباحث: -

الأول - أن لكل شئ حقيقة هو بها هو ، وهي مغايرة لما عداها . فالإنسانية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة . وإن لم تخل عن إحداهما ، وتسمى المطلق، والماهية ، بلا شرط شئ (') - وإن (') أخذت مع المشخصات ، واللواحق تسمى مخلوطاً ، والماهية بشرط شئ . وهو موجود في الخارج . وكذا الأول ، لكونه جزءاً منه (") وإن أخذت بشرط العراء عنها (ئ) تسمى مجرداً ، والماهية بشرط لاشئ . وذلك إنما يكون في العقل ، وإن كان كونه فيه من اللواحق إلا أن المراد تجريده عن اللواحق الخارجية . فالمجرد والمخلوط يتباينان تباين أخصين تحت أعم ، وهو المطلق .

وبه ظهر ضعف ما زعم أفلاطون (٢) وهو أن لكل نوع شخصاً مجرداً خارجياً، لأنه الجزء المشترك بين المخلوطات الخارجية (٧).

(١) ب جدد : بدون : شيء .
 (١) ب جدد : فإن أخذت .

(٣) د : لأنه جزء منه . (٤) أول ق ١٦ في د .

(٥) أب : بدون : شيء .

(٣) هو أفلاطون بن أرسطن بن أرسطو قليس ، تلميذ سقراط ، ولما مات سقراط ، قام مقامه ، وهو أستاذ أرسطو أشهر فلاسفة اليونان ، ومما يؤثر عن أفلاطون أنه قال : إن للعالم محدثا ، أزلياً واجباً بذاته ، علما بجميع معلوماته ، وهو صاحب نظرية المثل الأفلاطونية ، وجمهورية أفلاطون . انظر : الملل والنحل ٢ / ٩٤ ، تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف كرم ص ٧٥ ، محاضرات في الفلسفة : د . عبد العزيز عبيد ، د . محمد السيد الشامي ص ٥٠ ، دروس في تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٥ .

(٧) انظر في هذا المبحث : العقائد النسفية ص ٦٥ ، المواقف ٣ / ٣٧ - ٣٣ ، المقاصد / ٧١ - ٣٧ . المقاصد / ٧١ - ٧٧ .

### الثاني - في أقسامها :

الماهية إما أن تكون بسيطة ، أو مركبة خارجية ، أى ملتئمة من أجزاء متميزة في الخارج ، كالإنسان المركب من البدن والروح ، والمثلث المركب من الخطوط ، أو عقلية لا تتميز أجزاؤها في الخارج ، كالمفارقات . إن جعلنا الجوهر جنساً ، والسواد المركب من اللونية ، والسوادية .

والأجزاء (1) إما أن تكون متداخلة كالأجناس والفصول ، أو متباينة متشابهة كوحدات العشرة ، أو متخالفة عقلية (٢) . كالهيولى والصورة ، أو خارجية (٦) محسوسة (٤) كأعضاء البدن ، وأيضاً فإما أن تكون وجودية بأسرها حقيقية ، كما سبق (٥) ، أو إضافية (١) كأجزاء الأقرب ، أو ممتزجة منهما كسرير الملك (٧) ، وإما أن يكون بعضها وجودياً ، وبعضها عدمياً كأجزاء الأول (٨) .

#### فـــروع :

الأول - قيل: البسائط غير مجعولة بجعل الجاعل(٩) ؛ إذ الحوج إلى

<sup>(1)</sup> د : (فالأجزاء)، والكلام مستأنف . (٢) جـ : أو متخالفة معقولة .

<sup>(</sup>٣) جـ: بدون : (خارجية). (٤) أ : بدون : (محسوسة) .

<sup>(</sup>٥) أى كالهيولى والصورة ، ووحدات العشرة .

<sup>(</sup>٦) أ : وإضافية .

<sup>(</sup>٧) ب د : (كالسرير للملك) وهو مركب من الجسم المحصوص ، ومن إضافته للملك .

<sup>(</sup>A) فهو مركب من وجودى . وهو كونه مبدأ لغيره ، ومن عدمى ، وهو كونه لامبدأ له .

 <sup>(</sup>٩) أبد: بدون: (بجعل الجاعل) .

السبب هو الإمكان ، وهو إضافة فلا تعرض لها (١) .

قلنا : اعتبار عقلي يعرض لها بالنسبة إلى وجودها .

المثانى – المركب إن قام بنفسه، استقلَّ أحد أجزائه ، وقام الباقى به (7) ، وإن قام بغيره، قام به جميع أجزائه (7) ، أو بعضه به (4) ، والآخر بالقائم به (9) .

الثالث - قيل: يجب أن يكون الفصل علة لوجود الجنس، وإلا فإما أن يكون (١) الجنس علة له، فيلزمه(١) ، أو لايكون، فيستغنى كل منهما عن الآخر، فيمتنع التركيب منهما.

قلنا: إِن أردتم بالعلة ما يتوقف الشئ (^) عليه في الجملة، فلا يلزم من عدم علية الجنس استلزامه للفصل (¹)، وإِن أردتم به ما يوجبه، فلا يلزم من عدم علية أحدهما (¹¹) للآخر (¹¹) الاستغناء مطلقاً (¹¹)؛ لجواز أن يكون الفصل أمراً

<sup>(</sup>۱) لأن الإضافة تقتضى الاثنينية ، والبسائط لا اثنينية فيها . وقد اختلفوا فى جعل الماهيات ، وبيَّن سعد الدين التفتازانى المذاهب فى هذه المسألة فقال : « ذهب المتكلمون إلى أنها بجعل الجاعل مطلقا – أى بسيطة كانت ، أو مركبة – وذهب جمهور الفلاسفة والمعتزلة إلى أنها ليست بجعل الجاعل مطلقاً – بمعنى أن شيئاً منها ليس بمجعول – وذهب بعضهم إلى أن المركبات المجعولة دون البسائط » المقاصد ١ / ٧٩ فيكون مراد البيضاوى بقوله : (قيل) هم الفلاسفة والمعتزلة .

<sup>(</sup>٢) وذلك كالجسم المركب من الهيولي والصورة .

<sup>(</sup>٣) عند من لا يجُوِّز قيام العرض بالعرض.

<sup>(</sup>٤) د : بدون : (به).

 <sup>(</sup>٥) عند من يجوز قيام العرض بالعرض ، ومثاله الحركة السريعة .

<sup>(</sup>٦) أول ق ١٧ في د · (٧) أي يلزمه وجود الفصل كلما وجد الجنس .

<sup>(</sup>٨) ج: ما يتوقف عليه الشئ . (٩) ب: استلزامه الفصل .

<sup>(</sup>١٠) أول ق ١٣ في ب . (١١) أب د : بدون : (للآخر) .

<sup>(</sup>١٢) ج: الاستغناء به مطلقاً.

حالاً في الجنس (١).

#### الثالث - في التعين (١):

الماهية من حيث هي لاتأبي الشركة ، والشخص يأباها ؛ فإذن فيه أمر (٣) زائد ، وهو التشخص ، ويدل على وجوده أمران : -

الأول - أنه جزء من الشخص( أن الموجود ، فيكون موجوداً .

الثانى - لو كان التعين عدميًا. لكان عدماً لتعين آخِر ، فيكون أحدهما ثبوتيا ، وهو مماثل للآخر ، فيكونان ثبوتيين .

ولقائل أن يمنع التماثل(°) ؛ إذ لو تماثلت لم يتحصل الشخص من انضمام التعين (¹) إلى الماهية ؛ لأن ضم الكلى إلى الكلى لايفيد الجزئية .

وأنكره المتكلمون لوجوه (٧): -

<sup>(</sup>١) لعل من المفيد أن نذكر هنا تعقيب (الأصفهاني) على هذه المسألة. فقد قال: والحق أن الفصل علة لوجود الجنس، على معنى أن طبيعة الجنس في العقل أمر مبهم، لا يتحصل بنفسه، قابلٍ لأن يكون أشياء كثيرة، كل واحد هو هو، محتاج إلى أن يضيف إليه الذهن معنى زائدا يتحصل، ويتعين به، ويكون هو أحد هذه الأشياء، فهذا الزائد هو الفصل، وعليته بهذا المعنى لايمكن منعها، وتوهم كون الفصل علة لطبيعة الجنس في الخارج خطأ؛ لأن الفصل في الخارج يعينه الجنس، فلا يكون علة للجنس، وإلا لزم تقدمه بالوجود عليه، في متنع أن يكون هو بعينه الفصل، شرح مطالع الأنظار ص٠٥٠.

 <sup>(</sup>۲) أج: في التعيين .
 (٣) أبد: بدون : (أمر) وإثباتها أولى .

 <sup>(</sup>٤) أجدد : (التشخص) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) د : (ولقائل أن يقول : يمتنع التماثل) وما في الصلب أخصر ومؤد للغرض .

 <sup>(</sup>٦) ب: من انضمامه .

الأول - أنه لو زاد لتشاركت أفراده (١) فيه ، وتمايزت بتعين (١) آخر ، ولزم التسلسل .

وأجيب بأنه مقول على أفراده قولاً عرضياً كالماهية ، فإنها متخالفة (٣) بالذات ، فلا حاجة لها إلى تعين آخر (٤) .

الثانى - اختصاص هذا التعين بهذه الحصة يستدعى تميزها ، فيلزم الدور (°). ونوقض باختصاص الفصول بحصص الأجناس .

وأجيب بأنه يقتضى تميزها معه لاقبله .

الشالث - انضياف التشخص إلى الماهية يستدعى وجودها ، لامتناع انضمام (٢) الموجود إلى المعدوم ، فوجودها إما أن يقتضى تعيناً آخر ، ويلزم التسلسل . أولا ، وهو المطلوب .

وأجيب بأن(٧) الوجود معه لا قبله(^).

 <sup>(</sup>١) د : بدون : (أفراده) ، ولا بد من ذكرها .

<sup>(</sup>٣) أب جه: فإنها مخالفة.

<sup>( \$ )</sup> أب جم : (تعينات آخر) ، وما في الصلب يناسب السابق : (وتمايزت بتعين آخر).

 <sup>(</sup>٥) إيضاح هذا الدليل: أن تعين الحصة المشتركة مع غيرها في الماهية، لو كان زائدا
 على ماهية الحصة ، لأدى إلى الدور ، والدور باطل ، فما أدى إليه من الزيادة باطل .

بيان الملازمة: أن التعين يستدعى اختصاص هذه الحصة به ، واختصاصها به يستدعى تحيزها ، فيكون التميز موقوفا على الاختصاص ، وهو موقوف على التميز ، وبذلك يحصل الدور ، وأما بطلان الاستثنائية فواضح .

<sup>(</sup>٦) أ : الامتناع انضياف . (٧) أول ق ١٨ في د .

<sup>(</sup>٨) ب د : بدون : (لا قبله) .

#### فـــرع : -

قال الحكماء: الماهية إن اقتضت التشخص لذاتها انحصر نوعها(') في شخصها ؛ لامتناع المخالفة بين لوازم الطبيعة الواحدة('') ، وإلا فيعلل تشخصها بتشخص موادّها ، وأعراض تكتنف بها ، فتتعدد التشخصات('') بتعددها('').

قيل: علية تشخص المواد وعوارضها إن تعللت بحقائقها لم يتعدد، وإلا لتسلسلت المواد.

والحق إحالة ذلك إلى إرادة(٥) الفاعل الختار(١) .

<sup>(</sup>١) أول ق ٧ في أ .

<sup>(</sup>٢) بيان ذلك : أن الماهية لو اقتضت التشخيص لذاتها ، لكان التشخص من لوازم الماهية ، فلو لم ينحصر نوعها في شخص ، لكان لها تشخص آخر ، وتشخصه من لوازمها ، والتشخصان متخالفان ، فيلزم الخالفة بين لوازم الطبيعة الواحدة .

<sup>(</sup>٣) أجد: بدون: (التشخصات) .

<sup>(</sup>٤) انظر في قول الحكماء هذا: الإشارات والتنبيهات ٣/٠٧٠

<sup>(</sup>٥) د : على إرادة .

<sup>(</sup>٦) و يمكن أن يقال أيضاً في الجواب : إن الشئ الذي الايقبل التكثر في ذاته ، يحتاج في تكثره إلى شيء يقبل التكثر لذاته ، وهو المادة . أما الشيء الذي يقبل التكثر -وهو المادة - فإنه الايحتاج في تكثره إلى قابل آخر ، وإنما يحتاج إلى فاعل يكثره .

وانظر في مبحث (الماهية): المواقف ١٧/٣ - ١٠٥ ، المقاصد ١/٧١ - ١٠٥ ، المقاصد ١/٧١ مذكرات التوحيد للسنة الأولى: لفضيلة الشيخ صالح شرف ص ٧٧-، ٩ ، شرح المواقف بتعليق د. محمد بيصار ص ٧٧-، ٩ .

# الفصل الرابع فى الوجوب والإمكان والقدم والحدوث

وفيه مباحث: -

### الأول - في أنها أمور عقلية لا وجود لها في الخسارج:

أما الوجوب والإمكان ؛ فلأنهما لو وجدا، لكانت نسبة الوجود إلى الوجوب بالوجوب ، وإلى (١) الإمكان بالإمكان ، وإلا لأمكن الواجب ، ووجب الممكن. وهو محال ، فيلزم التسلسل .

ولأن اقتضاء الوجود ولا اقتضاءه المحوج إلى الإيجاد السابق على وجود الممكن مقدمان بالذات على وجود الواجب والممكن . فلو وجدا لزم تقدم الصفة على الموصوف (٢) .

قيل : يناقضان (٦) الامتناع العدمي فيكونان وجوديين .

 <sup>(</sup>١) ب : بدون : (إلى) ، جـ : (إلا) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) بيان لزوم تقدم الصفة على الموصوف من القول بوجود الوجوب في الخارج: أن معنى الوجوب اقتضاء الذات للوجوب، وهذا الاقتضاء مقدم بالذات على وجود الواجب؛ لأن استحقاق الوجود لذاته مقدم على الوجود، فلو وجد الوجود، لزم تقدم الصفة لعلى الموصوف، وهو محال. وأما بيان لزوم تقدم الصفة على الموصوف من القول بوجود الإمكان في الخارج فبيانه:

أن معنى الإمكان عدم اقتضاء الوجود بحسب الذات ، أى عدم استحقاقية الذات الوجود لذاتها ، وهو محوج إلى الإيجاد السابق على وجود الممكن ، ومقدم بالذات على وجود الممكن ، فلو وجد الإمكان، وجود الممكن ، فلو وجد الإمكان، لزم تقدم الصفة على الموصوف . وهو محال .

<sup>(</sup>٣) أى الوجوب والإمكان . وهذه معارضه للدليلين السابقين اللذين يشبتان عدم وجود الوجوب والإمكان في الخارج .

قلنا: نقيض ما يكون عدماً لموجود خارجي يكون موجوداً ، لا نقيض الاعتبارات العقلية .

وأما القدم والحدوث؛ فلأنهما لو وجدا ، لقدم القدم ، وحدث (۱) الحدوث، ولزم التسلسل .

### الثاني - في أحكام الوجوب لذاتــه :

الأول - أنه ينافى الوجوب لغيره ، وإلا لارتفع بارتفاعه ، فلا يكون واجباً لذاته.

الثاني - أنه ينافي التركيب لاحتياجه إلى الأجزاء المغايرة (٢) للمركب.

الثالث - أنه لو قدر كونه ثبوتياً ، لما زاد على الذات ، وإلا لاحتاج إليه وأمكن.

وما قيل: إنه نسبة بينه وبين الوجود فيتأخر فيزيد، ينافى الغرض المذكور(٣).

الرابع – أنه لايكون مشتركاً بين اثنين – وسنذكره أنه لايكون مشتركاً بين اثنين – وسنذكره والواجب إذا اتصف بصفات ، فالوجوب الذاتى للذات وحده ، والصفات واجبة به (°) .

<sup>(</sup>١) أول ق ١٤ في ب.

 <sup>(</sup>٢) أول ق ١٩ في د . ب : (المحوجة إلى المركب) ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) أي كون الوجوب لذاته نسبة ينافي كونه ثبوتيا موجودا في الخارج؛ إذ النسبة
 من الاعتبارات العقلية .

<sup>(</sup>٤) ذكره في الكتاب الثاني في الإلهيات.

<sup>(</sup>٥) انظر في أحكام الوجوب: المواقف ٣ / ١٣٨ ، والمقاصد ١ / ٨٤ .

### الثالث - في أحكام الإمكان:

الأول - أنه محوج إلى السبب ؛ لأن الممكن لما استوى طرفاه بالنسبة إليه امتنع وجوده (١) إلا لمرجح (٢) والعلم به بديهى ، والفرق بينه وبين قولنا : الواحد نصف الاثنين ، ونحوه الإلف (٣) .

قيل: الحاجة ليست بثبوتية (1) ؛ وإلا لكانت ممكنة ؛ لأنها صفة الممكن، فتكون لها حاجة أخرى، وبتسلسل، ولكانت متقدمة على موصوفها المنسوبة هي إليه ؛ لتقدمها على تأثيره (0) المتقدم على وجود الأثر. وهو محال (1).

وأما أن الحاجة إذا لم تكن ثبوتية لم يحتج المكن إلى مرجح ؛ فلأنه لو كان المكن محتاجا ، لكانت الحاجة صفة ثابتة له ، وثبوتها له يستلزم ثبوتها في نفسها ؛ ولأنها إذا لم تكن ثبوتية لم تحتج إلى مؤثر ، فلا يحتاج الممكن إلى مؤثر ؛ لأن الصفة إذا لم تحتج إلى مؤثر ، لم يكن الموصوف محتاجاً إليه .

<sup>(</sup>١) أ : (لما استوى طرفاه امتنع وجوده) ، ب جـ : (لما استوى إليه طرفاه امتنع وجوده ) ، والمثبت أوضح .

<sup>(</sup>٢) د : إلا بمرجح .

<sup>(</sup>٣) أجد : (للألف) ، ومالا يحتاج إلى تقدير أولى .

<sup>(</sup>٤) أ: ليست ثبوتية . (٥) أجد : على التأثير .

 <sup>(</sup>٦) هذا اعتراض أول على أن الإمكان محوج إلى السبب . وإيضاحه : أن الحاجة ليست ثبوتية ، وإذا لم تكن كذلك لم يحتج الممكن إلى مرجح .

أما كونها ليست ثبوتية ، فلأنه : -

أولاً - يؤدى بها إلى الإمكان ؛ لأنها صفة المكن ، وصفة المكن ممكنة ، وإذا كانت محكنة ، وإذا كانت محكنة ، يكون لها حاجة أخرى لاحتياج كل ممكن إلى سبب ، وينقل الكلام إلى حاجة ، ويلزم التسلسل .

وثانيا - يؤدى إلى تقدمها على المكن الموصوف بها ، لتقدم الحاجة على تأثير المؤثر في المكن المتقدم على وجود الأثر . وهو محال .

ولا المؤثرية ؛ لأنها لو وجدت لأمكنت ، لأنها صفة المؤثر ، ونسبة بينه وبين الأثر . فيستدعى مؤثراً له مؤثرية أخرى . ويتسلسل (١) .

وأيضاً فالتأثير (٢) حال الوجود تحصيل الحاصل(٦) ، وحال العدم جمع بين النقيضين (١) .

وأيضاً لو احتاج الوجود لإمكانه إلى مرجح ، لاحتاج العدم أيضاً (°). لكنه نفى محضن ، فلا يكون أثراً (¹) .

وأجيب عن الثلاث الأول - بأنه لايلزم من عدمية الحاجة (٢) ، والمؤثرية ألا يكون الذات محتاجاً ومؤثراً ، كما أن القول بأن العدم ليس أمراً ثبوتياً لايستلزم ألا يكون الشيء (٨) معدوماً (١) .

<sup>(</sup>١) اعتراض ثان على أن الإمكان محوج إلى السبب . وقوله : (ولا المؤثرية) أى ولا المؤثرية ثبوتية .

<sup>.</sup> وأيضا التأثير . (7) ب : تحصيل للحاصل .

<sup>(</sup>٤) اعتراض ثالث . (a) : بدون : (أيضا) .

<sup>(</sup>٦) اعتراض رابع . والجامع في القياس هو الإمكان .

<sup>· (</sup>الشيء) - (الشيء) - (من عدم الحاجة . (الشيء) - (من عدم الحاجة .

<sup>(</sup>٩) هذا يصلح جواباً عن الاعتراض الأول بشقيه ، والاعتراض الثانى ، وقوله : (ألا يكون الذات محتاجاً ، ومؤثراً ) يعنى : ألا يكون ذات الممكن محتاجاً ، وذات المؤثر مؤثراً ؛ لأنه لا يلزم من كون الوصف عدمياً ، ألا يتصف به الشئ . فقد سلَّم البيضاوى ما ادعاه المعترض من عدمية الحاجة ، والمؤثرية ، لكنه لم يُسلم له أن العدم لا يقتضى أن يكون ذات الممكن محتاجة إلى المؤثر ، ولا ذات الموثر مؤثرة ، بل مع عدمية الحاجة والمؤثرية يصح أن تكون ذات الممكن محتاجة إلى السبب ، وذات المؤثر مؤثرة .

والمراد من التأثير أن وجود المؤثر يستتبع وجود الأثر(١).

وأيضاً العلم بأن شيئاً ما يؤثر في شئ ، أو يحتاج (٢) إلى شئ أمر (٦) بديهي لايقبل التشكيك(٤) .

وعن الرابع بأن العدم إن لم يوصف بالرجحان (°) فلا إشكال ، وإن وصف به جاز كونه أثراً ويكون المؤثر فيه (٢) على ما سبق من التفسير عدم علة الوجود (٧) . ولصعوبة هذا الإشكال (^) قيل : علة الحاجة هو الحدوث أو الإمكان معه – وليس كذلك ؛ لأنه صفة الوجود المتأخر عن التأثير المتأخر عن الحاجة . فلا يكون علة لها ، ولا جزءاً منها ، ولا شرطا لتأثير عليتها (١) .

الثانى - لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته (١٠) ؛ لأنه حينئذ إن أمكنن

<sup>(</sup>١) هذا جواب البيضاوى عن الاعتراض الثالث ، وهو ضعيف ؛ لأن الاستتباع الذى ذكره لاينفى الترديد المذكور فى الاعتراض . والأولى أن يقال : إن المؤثر يؤثر فى حال وجود الأثر لابعده . وهذا أول ق ٢٠ فى د .

 <sup>(</sup>۲) ج : ویحتاج
 (۳) ج : (آخر) بدل (أمر) .

<sup>(</sup>٤) هذا جواب آخر للاعتراض الثالث .

<sup>(</sup>٥) أ: (إن لم يوصف بالإمكان) ويكون المعنى على ذلك: إن العدم إن لم يوصف بالإمكان لم يحتج إلى مرجح لإمكانه، بالإمكان لم يحتج إلى مؤثر في بقائه على العدم ؛ لأن الوجود يحتاج إلى مرجح لإمكانه، لأن الإمكان هو علة الحاجة إلى المرجح ، فالعدم إن لم يوصف بالإمكان ، لم توجد علة الاحتياج إلى المرجح فيه ، فلم يحتج إليه ، وإن وصف العدم بالإمكان ، جاز أن يكون أثراً للمؤثر ، ويكون المؤثر ، ويكون المؤثر ، ويكون المؤثر في عدم الممكن هو عدم علة الوجود .

<sup>(</sup>٦) د : وتكون المؤثرية فيه .

 <sup>(</sup>٧) ما سبق هو بيان المقصود من التأثير ، وهو أن وجود المؤثر يستتبع وجود الأثر ،
 ويفهم من ذلك أن التأثير في جانب العدم هو أن عدم المؤثر يستتبع عدم الممكن .

<sup>(</sup>٨) د : (ولصعوبة علة هذا الإشكال)، ولا داعى لكلمة (علة).

 <sup>(</sup>٩) أجد: لتأثير علتها.
 (٩) أجد: لتأثير علتها.

طريان الطرف(١) الآخر فإما أن يطرأ لسبب، فتفتقر الأولوية إلى عدمه ، أو لا لسبب ، فيلزم ترجيح المرجوح بلا مرجح . هو محال، وإن لم يمكن كان الأولى واجباً .

الثالث - الممكن ما لم يتعين صدوره عن مؤثره لم يوجد . وذلك التعين (٢) يسمى الوجوب السابق ، وإذا (٣) وجد فحال وجوده لإيقبل العدم ، وهو الوجوب اللاحق ، فالوجوبان عرضا للممكن لامن ذاته .

الرابع - المكن يستصحب الاحتياج حالة البقاء ، لبقاء الإمكان الموجب له (١٠) ، فإن الإمكان للممكن ضرورى ، وإلا لجاز أن ينقلب الممكن واجباً ، أو معتنعاً ، ولاحتاج (٥) في إمكانه إلى سبب .

قيل : تأثير المؤثر ، إما في حاصل ، وهو محال ، أو متجدد ، فالحاجة له دون الباقي .

قلنا: المعنى بالتأثير دوام الأثر بدوام مؤثره (٢) .

#### الرابع - في القدم:

وهو ينافى تأثير الختار ، لأنه مسبوق بقصده المقارن لعدم الأثر . فإن القصد

(١) د : بدون : (الطرف) . (٢) أب جـ : التعيين .

(٣) أ : فإذا . (٤) جـ : بدون : (له) .

(٥) د : (ولا احتياج) وهو خطأ. وهذا تعليل آخر لضرورة الإمكان للممكن .

(٦) ج: (بدوام الأثر)، وأحسن من هذا الجواب أن يقال: إِن المؤثر في حالة بقاء الممكن يكون تأثيره هو بقاء الوجود الذي كان موجوداً، لا الوجود الذي كان موجوداً نفسه، ولا يلزم من تأثيره هذا عدم تأثيره في الوجود الأول، فإن عدم التأثير في المطلق لايلزم منه عدم التأثير في المقيد، وانظر في أحكام الإمكان: المواقف ٣ / ١٣٥، المقاصد ١ / ٩٠.

إلى إيجاد الموجود محال . والحكماء إنما أسندوا العالم مع اعتقاد (١) قدمه إلى الصانع الاعتقادهم أنه موجب (٢) . ثم المتكلمون اتفقوا على نفيه عما (٣) سوى ذات الله تعالى وصفاته .

والمعتزلة وإن انكروا قدم الصفات لكنهم (1) قالوا به في المعنى ؛ لأنهم أثبتوا أحوالاً خمسة لا أول لها ، وهي: الموجودية ، والحيية ، والعالمية ، والقادرية والألوهية ، وهي حالة (0) خامسة (1) أثبتها أبو هاشم علة للأربع مميزة للذات .

### الخامس – في الحـــدوث :

وهو كون الوجود مسبوقاً بالعدم . وقد يفسر بالحاجة (٧) إلى الغير (^)، ويسمى (٩) حدوثاً ذاتياً .

قال الحكماء: الحدوث بالمعنى الأول يستدعى تقدم مادة ومدة(١٠): -

أما الأول: فلأن إمكان الحدوث(١١) موجود قبله، فيكون له محل غير

<sup>(</sup>١) أول ق ٢١ في د

<sup>(</sup>٢) قال ابن سينا : « لا يجوز أن يكون كون الكل منه على سبيل قصد منه ... إن ذلك يؤدى إلى تكثر ذاته » النجاة ص ٢٧٣-٢٧٤ ، وانظر أيضا الاشارات ٣ / ٥٤٧ .

<sup>(</sup>٣) د : بدون (عما) ، ولايستقيم الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٤) د : بدون : (لكنهم) ، ج : (والمعتزلة إنما أنكروا قدم الصفات ، ومع إنكارهم قالوا به في المعنى )، والمثبت في الصلب أخصر ومؤد للغرض.

<sup>(</sup>۵) د : وهي حال . (٦) ب د : بدون : (خامسة).

 <sup>(</sup>٧) أول ق ٨ في أ .
 (٨) أب : بدون : (إلى الغير) .

<sup>(</sup>٩) أ : (وسمى) والمثبت يناسب (يفسر).

<sup>(</sup>١٠) ذكر ذلك ابن سينا في (الإشارات) ٣ / ٥٠٧ ، وفي (النجاة) ص ٢١٩.

 <sup>(</sup>١١) أج: (إمكان المحدث) وهو خطأ .

المحدث ، وهو المادة (١).

وأما الثانى: فلأن عدمه قبل وجوده ، وهذه القبلية ليست بالعلية والذات والشرف والمكان ، فهي بالزمان .

وأجيب عن الأول - بأن الإمكان عدمي(١) .

وعن الثاني - بأن القبلية قد تكون بغير ذلك - كقبلية اليوم على الغد (٣).

<sup>(</sup>١) وذلك لأن الإمكان أمر إضافى ، يكون للأشياء بالنسبة إلى وجودها ، أو تغيرها ، والأمر الإضافى عرض ، لايوجد إلا فى موضوع ، هو الجسم ، ولا ينفك الجسم عن المادة .

<sup>(</sup>٢) أي فلا يستدعي محلاً موجوداً في الخارج قبل وجود الحادث.

<sup>(</sup>٣) د : (على غد) ، وقد أجاب البيضاوى ببيان عدم انحضار أنواع القبلية فيما ذكره الحكماء . فقبلية اليوم على الغد نوع آخر ، وهو قبلية بعض أجزاء الزمان على بعض، ولايمكن اعتبارها قبلية زمانية ؛ إذ يمتنع أن يكون للزمان زمان آخر . وانظر فى (القدم والحدوث) : المواقف ٣ / ٤ ، ١٧٨ ، والمقاصد ١ / ٥ ٥ .

### الفصل الخامس في الوحدة والكثرة

وفيه مباحث: -

### الأول - فسى حقيقتهما(١) : أ

الوحدة: كون الشئ بحيث لأينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية. والكثرة: ما يقابلها(٢).

ثم الوحدة مغايرة للوجود والماهية ؛ فإن الكثير من حيث هو كثير موجود وإنسان وليس بواحد ، وكذا الكثرة ، وثابتة في الخارج ؛ لأنها جزء من الواحد الموجود ، ولأنها لو كانت عدماً (٣) لكانت عدم الكثرة ، والكثرة مجموع الوحدات العدمية ، فيكون النقيضان عدميين . وهو محال (١) فالوحدة وجودية والكثرة مجموع الوحدات فتكون (٥) وجودية أيضاً (١).

وعورض $^{(V)}$  بأن الوحدات لو وجدت لكانت متشاركة في كونها وحدات، ومتميزة  $^{(\Lambda)}$  بخصوصياتها  $^{(\Lambda)}$  فيكون $^{(\Lambda)}$  لها وحدات أخر ، ويلزم التسلسل.

والحق أن الوحدة والكثرة من الاعتبارات العقلية .

<sup>(</sup>١) ٤: ( في حقيقتها)، والضمير يعود على مثنى (الوحدة والكثرة).

<sup>(</sup>٢) تصور حقيقة كل من الوحدة والكثرة أمر بديهي ، فهذا التعريف بحسب اللفظ ، لا بحسب الحقيقة.

<sup>(</sup>٣) جـ: لو كانت عدمية . (٤) أول ق ١٦ في ب.

<sup>(</sup>٥) أول ق ٢٦ في د . (٦) د : بدون : (أيضا) .

<sup>(</sup>٧) أي: هذا الدليل الذي يدل على أن الوحدة وجودية.

 $<sup>(\</sup>Lambda) \neq (\alpha - 1)$  (متمیزة) بدون واو العطف  $(\beta) = (\beta)$  د  $(\beta)$  د نامیزة بخصوصیات یکون (A)

### فـــرع:

الوحدة لاتقابل الكثرة لذاتها ؛ إذ ليست إحداهما عدم الأخرى(١) ، ولا ضداً لها ، ولا مضايفها(١) لتقوم الكثرة بها . بل لكونها مكيال الكثرة ، وهو إضافة عرضت لها .

### الثاني – في أقسام الوحيدات:

الواحد إن منع نفس مفهومه عن حمله (٢) على كثيرين فهو الواحد بالشخص ، وإن لم يمنع فهو واحد من وجه كثير (١) من وجه . فجهة الوحدة إن كانت نفس الماهية فهو الواحد بالنوع ، وإن كانت جزءاً منها فهو الواحد بالجنس أو بالفصل (٥) . وإن كانت خارجة عنها فهو الواحد بالعرض ، إما بالمحمول كاتحاد القطن والثلج في البياض ، أو بالموضوع كاتحاد الكاتب والضاحك في الإنسان (١) .

والواحد بالشخص ؛ إن لم يقبل القسمة أصلاً ، فإن لم يكن له مفهوم سواه ، فهو الوحدة ، وإن كان ، فإما أن يكون ذا وضع (٧) ، وهو النقطة ، أو

<sup>(</sup>١) هذا ينفى نوعين من أنواع التقابل ، وهما تقابل الإيجاب والسلب ، وتقابل العدم والملكة ؛ إذ كل منهما يقتضى أن يكون أحد المتقابلين عدم الآخر ، والوحدة والكثرة ليست إحداهما عدم الأخرى .

<sup>(</sup>٣) أ : (ولا مضايفة لها) د : (ولا مضايفة لتقوم) .

<sup>(</sup>٣) ب جدد: عن الحمل.
(٤) أ: وكثير.

<sup>(</sup>٥) ج: (أو الفصل). ويكون واحداً بالجنس، إذا كانت جهة الوحدة مقولة على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، كأنواع الحيوان المتحدة في جنس الحيوان. وواحدا بالفصل إذا كانت جهة الوحدة ليست مقولة على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، كأفراد الإنسان المتحدة في فصله، وهو الناطق.

<sup>(</sup>٦) أد: بدون: (في الإنسان) ، ب: (بالإنسان) .

<sup>(</sup>٧) أب د: ذات وضع.

لايكون ، وهو المفارق ، وإن قبل القسمة (١) ، وتشابهت أجزاؤه ، فهو الواحد بالاتصال ، وإلا فبالاجتماع .

وقد يقال (٢) الواحد بالاتصال لمقدارين(٣) يتلاقيان عند حد(١) مشترك ، كضلعى الزاوية ، أو يتلازم طرفاهما ، بحيث يلزم من(٥) حركة أحدهما حركة الآخر .

وأيضاً الواحد إن حصل له جميع ما يمكن له ، فهو الواحد التام ، وإن لم يحصل له ، فهو الواحد التام ، وإن لم يحصل له ، فهو الواحد (٦) الغير التام (٧) . والتام إما طبيعي ، أو وضعى ، أو صناعى : كزيد ، ودرهم ، وبيت .

ثم الاتحاد بالنوع يسمى مماثلة ، وبالجنس مجانسة ، وبالعرض إن كان فى الكم ، يسمى (١) مساواة ، وإن كان فى الكيف ، يسمى (١) مشابهة ، وإن كان فى المضاف ، يسمى مشاكلة ، وإن كان فى الشكل ، يسمى مشاكلة ، وإن كان فى الشكل ، يسمى مطابقة . فى الوضع ، يسمى موازاة ، وإن كان فى الأطراف ، يسمى مطابقة .

# الثالث - في أقسام الكثير:

كل شيئين هما متغايران . وقال مشايخنا : الشيئان إن استقل كل واحد منهما بالذات والحقيقة ، بحيث يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ، فهما غيران (١١٠) ، وإلا صفة وموصوف ، أو كل وجزء (١١٠) .

<sup>(</sup>١) أجد: وإن قبلها . (٢) د : وقيل الواحد .

<sup>(</sup>٣) أ : (المقدارين) وهو خطأ . (٤) ب : بدون : (حد) .

<sup>(</sup>٥) أ : بدون : (من)، ولايستقيم المعنى بدونها .

<sup>(</sup>٦) أول ق ٢٣ في د . (٧) أب د : غير التام .

<sup>(</sup>٨) ب جه : بدون : (يسمى) . (٩) ب : (سمى) في هذا الموضع وفيما يتلوه .

<sup>(</sup>١٠) أ : (فهما الغيران) وما في الصلب يناسب قوله : (صفة وموصوف).

<sup>(</sup>١١) يكونان صفة وموصوفاً إِذا كان أحدهما قائما بالآخر ، ويكونان كلاً وجزءاً إذا كان أحدهما مقوماً للآخر .

ولهذا قالوا: الصفة مع الذات لا هو ، ولا غيره .

وعلى الاصطلاح الأول: فالغيران إن اشتركا في تمام الماهية فمشلان، وإلا فمختلفان (١) متلاقيان إن اشتركا في موضوع ، كالسواد والحسركة ، فإنهما يعرضان للجسم (١) ، متساويان إن صدق كل وأحد منهما (٦) على كل (١) ما يصدق (٥) عليه الآخر ، ومتداخلان إن صدق أحدهما على بعض ما يصدق (١) عليه الآخر ، فإن صدق الآخر (٧) على جميع أفراده ، فهو الأعم مطلقاً ، وإلا فكل منهما أعم من الآخر من وجه ، وأخص من وجه ، ومتباينان إن لم يشتركا في الموضوع (٨) ، متقابلان إن (١) امتنع اجتماعهما في موضوع واحد ، من جهة واحدة ، في زمان واحد (١٠) .

فإن كانا وجوديين، وأمكن تعقل أحدهما مع الذهول(١١٠) عن الآخر فضدان، كالسواد والبياض، وإن لم يمكن فمضافان(١١٠)، كالأبوة والبنوة، وإن كان

<sup>(</sup>١) أد: فمتخالفان.

<sup>(</sup>٧) ب : بدون : (كالسواد والحركة ، فإنهما يعرضان للجسم) .

<sup>(</sup>٣) ب جدد : بدون : (منهما) . (١) ب جدد : بدون : (كل) .

<sup>(</sup>٥) أ : ما صدق . (٦) أب : على بعض ما صدق .

 <sup>(</sup>٧) ب : بدون : (الآخر) . (٨) أب : بدون : (في الموضوع) .

<sup>(</sup>٩) أول ق ١٧ في ب

<sup>(</sup> ١٠) ذكر وحدة الموضوع ، ووحدة الزمان ، ليشمل تقابل التضاد ؛ فإن الضدين الايمتنع اجتماعهما في موضوعين ، ولا يمتنع اجتماع ضدين في موضوع واحد في زمانين ، وذكر وحدة الجهة ليشمل تقابل المتضايفين ؛ فإنه يمكن عروضهما لشخص واحد ، في زمان واحد ، من جهتين .

<sup>(</sup>١١) أب د : بالذهول.

<sup>(</sup>١٢) ج: فمتضايفين.

أحدهما(۱) وجودياً ، والآخر عدمياً ، فإن اعتبر فيه (۲) كون الموضوع مستعدًا للاتصاف بالوجودى ، بحسب شخصه ، أو نوعه ، أو جنسه ، كالبصر والعمى، فعدم وملكة حقيقيان ، وإن اعتبر فيه وجبود الموضوع فى وقت ، يمكن اتصافه به ، فملكة وعدم مشهوران ، وإن لم يعتبر ، فسلب وإيجاب .

قيل: السُّواد من حيث إنه (٢) ضد البياض مضاف (١) .

قلنا : المضاف هو (°) حيثية السواد لا هو .

قيل: المقابل تحت المضاف، فكيف يكون المضاف تحته ٢٠٢٥.

قلنا: المضاف تحت ما صدق عليه المقابل، وهو أعم لصدقه على الضدين (٧) و الإيجاب والسلب وتحته المقابل (^)، أو كلاهما لا الذات وحده.

<sup>(</sup>١) أول ق ٢٤ في د .

<sup>(</sup>٢) أب د : بدون : (فيه<sub>)</sub> .

<sup>(</sup>٣) د : من حيث هو .

<sup>(</sup>٤) هذا اعتراض على تقسيم التقابل ، ببيان أن الأقسام غير متباينة ، وذلك أن تقابل الضدين ليس إلا تقابل المتضايفين ، فإن السواد من حيث إنه ضد البياض مضاف إليه ، لأنهما أمران وجوديان، لا يمكن تعقل كل منهما مع الذهول عن الآخر ، والضدية من الأمور الإضافية، فلا يكون تقابل الضدين قسما بذاته .

<sup>(</sup>٥) أب د : بدون : (هو) .

<sup>(</sup>٣) هذا اعتراض آخر على التقسيم ، ببيان أن القسم ليس أخص مطلقا من المقسم ، ما يجعل التقسيم غير صحيح ، وذلك لأن المقابل يندرج تحته المضاف ؛ لأنه أمر وجودى، لا يمكن تعقله مع الذهول عن مقابله الآخر الذى هو أمر وجودى . فكيف يجعل المضاف قسماً من أقسام المقابل ؟ إنه حينئذ يلزم أن يكون كل منهما أعم من الآخر مطلقا .

<sup>(</sup>٧) أجدد : على الضد .

<sup>(</sup>٨) ب : التقابل.

#### فــــروع:

الأول - المثلان لا يجتمعان وإلا لاتحدا(١) بحسب العوارض أيضاً ، فيكونان هو هو لا مثلين .

الثانى - التقابل بالذات بين السلب والإيجاب ؛ لأن كل واحد من المضافين والضدين إنما يقابل الآخر لاستلزامه عدمه ، وإلا فهما كسائر المتباينات .

الثالث - السلب والإيجاب لا يصدقان (٢) ولا يكذبان ، وأما المضافان فيكذبان بخلو (٣) المحل عنهما ، والضدان : بعدم المحل ، أو اتصافه (٤) بالوسط ، كالفاتر واللاعادل واللاجائر (٥) ، وخلوه عن الجميع كالشفاف ، والعدم والملكة ، لعدم الموضوع ، أو عدم (٢) استعداده لها (٧) .

الرابع - المضافان يتلازمان طرداً وعكساً والضدان قد يلزمان الحل على البدل ، فيتعاقبان ، كالحركة من الوسط وإليه (^) ، فإنه لابد وأن يتوسطهما سكون في المشهور . وقد يلزم أحدهما ، كبياض الثلج .

<sup>(</sup>١) ب: وإلا اتحدا.

<sup>(</sup>٢) أول ق ٩ في أ .

<sup>(</sup>٣) ب جد: لخلو.

<sup>(</sup>٤) أ ب د : واتصافه .

<sup>(</sup>٥) أ : (واللاجايز) وهو خطأ ، لأن (اللاعادل واللاجائر)مثل لاتصاف المحل بالوسط المعبر عنه باسم محصل .

<sup>(</sup>٦) أب د : (وعدم) ، والعطف بأو هو المناسب للمقام .

<sup>(</sup>٧) أ: (له)، والضمير يعود على الملكة.

<sup>(</sup>٨) أول ق ٢٥ في د .

الخامس - الاستقراء دلَّ على أن التضاد لايكون إلا بين نوعين آخرين (١) داخلين تحت جنس واحد ، وأن المتباينين لا يضادهما شئ واحد . والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) أب: (نوعين أخيرين) ، جه: (النوعين الأخيرين الداخلين).

<sup>(</sup>٢) أجد: بدون : (والله أعلم) ، وانظر في مبحث (الوحدة والكثرة ) : المقاصد / ١٠٠ ، المواقف ٤ / ١٩ ، المحصل للرازى ص ١٠٢ .

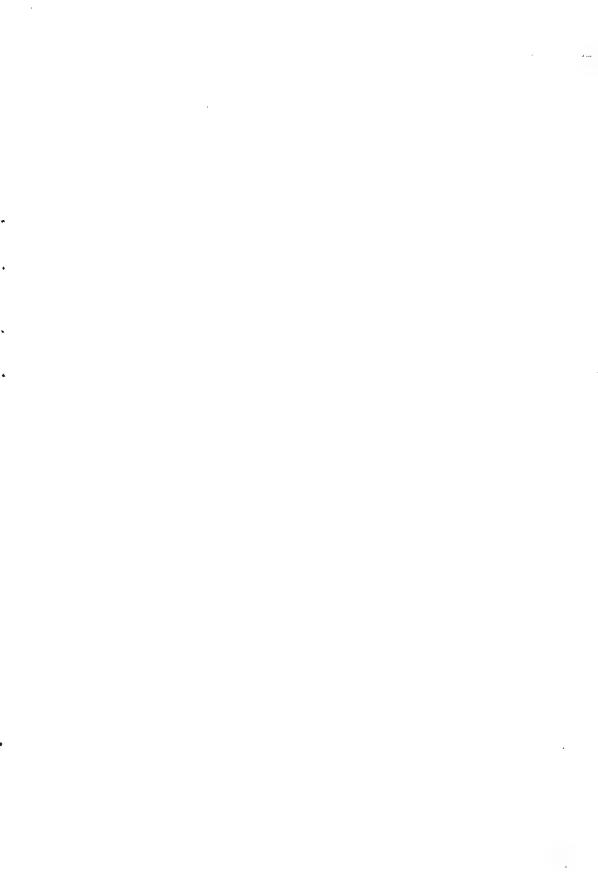

# الفصل السادس في العلة والعلول

وفيه مباحث: -

# الأول - في أقسسام العلة :

وهى (1) أربعة ؛ لأن ما يحتاج إليه الشئ إما أن يكون جزءاً منه ، أو لا يكون ، والأول إما أن يكون الشئ به بالفعل ، وهو الصورة ، أو بالقوة ، وهو المادة ، ويسمى العنصر والقابل أيضاً (٢) . والثاني إما أن يكون مؤثراً في وجوده ، وهو الفاعل ، أو في مؤثرينه ، وهو الداعي والغاية .

# الثانسي – في تعدد (٣) العلل والعلولات:

المعلول(1) الواحد بالشخص لا يجتمع عليه علل مستقلة ؛ وإلا لاستغنى بكل واحد عن كل واحد ، فبكون مستغنياً ، ومحتاجاً عنها وإليها معا(٥) .

<sup>(</sup>۱) يقصد البيضاوى بالعلة هنا العلة الناقصة ، فهى التى تنقسم إلى ما ذكر . أما العلة التامة فإنها تشمل إلى جانب ذلك : وجود الشروط ، وزوال الموانع . وقد تناولت هذا الموضوع بالتفصيل فى المبحث الذى قدمته إلى كلية أصول الدين لنيل درجة الماجستير ، وهو بعنوان : (السببية بين الغزالى وخصوم،) وموجود بمكتبة الكلية .

<sup>(</sup>٢) أما تسميته عنصراً ، فباعتبار أنه جزء ، وأصل للمركب . وأما تسميته قابلاً، فباعتبار أنه محل للصورة ، وقابل لها .

<sup>(</sup>٣) أول ق ١٨ في ب . (٤) ج : بدون : (المعلول) .

 <sup>(</sup>٥) أ : (مستغنيا ومحتاجا عنهما وإليهما معاً) ، جـ د : (مستغنيا عنهما ، محتاجاً إليهما معاً) ، د : بدون : (معا) ، والضمير يعود على العلل .

وهو محال . والمتماثلان يجوز تعليلهما بمختلفين ، كالتضاد ، والمركب قد تتعدد آثاره ، وكذا البسيط إن تعددت الآلات والمواد ، وإن لم تتعدد فمنعه جمهور الحكماء ، وتحسكوا بأن مصدرية هذا غير مصدرية ذاك ، فإن دخلا أو أحدهما في ذاته لزم التركيب ، وإن خرجا كانا معلولين ، فيعود الكلام ، ويلزم التسلسل(١) .

وأجيب (٢) بأن المصدرية من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها في الخارج. وعورض (٦) بأن الجسمية تقتضى التحيز ، وقبول الأعراض الوجودية عندكم مع بساطتها .

# الثالث - في الفرق بين جزء المؤثر وشرطه(1):

الجزء ما تتوقف عليه ذات المؤثر ، والشرط ما يتوقف عليه تأثيره ، لا تحقق ذاته ، كاليبوسة للنار .

### الرابع - قيـل:

الشئ الواحد لايكون فاعلاً وقابلاً معاً (°) ، لأن (٦) القابل -- من حيث هو قابل -- لايستلزم المقبول ، والفاعل - من حيث هو فاعل - يستلزمه ، ولأن (٧) القبول غير الفعل ، فلا يكون مصدر أحدهما مصدراً للآخر .

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك ابن سينا في (الإِشارات) ٣ / ٥٢٧ .

<sup>(</sup>٢) هذا جواب على دليل الحكماء السابق على دعواهم : إن البسيط إن لم تتعدد الآلات والمواد لم تتعدد آثاره .

٣) هذه معارضة أيضاً لدليل الحكماء السابق . (٤) أول ق ٢٦ في د .

<sup>(</sup>٥) جـ : بدون : (معا) ، أ : (قابلا وفاعلا).

<sup>(</sup>٦) هذا هو الدليل الأول للفلاسفة . (٧) هذا هو الدليل الثاني .

قلنا: عدم استلزام الشئ باعتبار لاينافي استلزامه باعتبار آخر(١).

ولهذا قيل: نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان العام (٢) ، ونسبة الفاعل إلى الأثر بالوجوب (٣) .

والقول بأن البسيط لا تتعدد آثاره قد سبق(4) .

<sup>(</sup>١) فالشىء باعتبار القابلية غيرمستلزم للمقبول ، وباعتبار الفاعلية مستلزم للمفعول ، ولا منافاة بينهما .

<sup>(</sup>٢) الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف الخالف.

<sup>(</sup>٣) أجد: بدون: (ونسبة الفاعل إلى الأثر بالوجوب) .

<sup>(</sup>٤) في المبحث الثاني من هذا الفصل. وانظر في مبحث (العلة والمعلول): المواقف 2/ ٩٩، المقاصد ١/ ١١، ١ الإشارات والتنبيهات ٣/ ١١، النجاة ص ٨٣، ٢١١، ومحصل الرازي ص ٤٠٤.

| * |  |   |   |
|---|--|---|---|
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | , |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | · |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

# البساب الثانى فــــى الأعـــــراض

# الفصل\* الأول في المباحث الكليَّة

# الأول - في تعدد(١) أجناسها(١) :

المشهور انحصار الأعراض في المقولات التسع وهي:

الكم: وهو ما يقبل القسمة لذاته، كالأعداد والمقادير.

والكيف: وهو مالا يقبل القسمة لذاته، ولا يتوقف تصوره على تصور غيره، كالألوان.

والأين : وهو حصول الشئ في المكان ٣٠٠.

والمتى : وهو حصول الشئ في الزمان ، ككون الكسوف في وقت كذا .

والوضع: وهو الهيئة الحاصلة للشئ بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض، وإلى الأمور الخارجية عنه (٤)، كالقيام والقعود (٥)، والاستلقاء.

والإضافة : وهى النسبة العارضة للشئ بالقياس إلى نسبة أخرى ؛ كالأبوة ، والبنوة .

والملك : وهو هيئة الشئ الحاصلة بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله . كالتعمم ، والتقمص .

<sup>\*</sup> ب جدد : بدون : (الفصل)، والأولى إثباتها.

<sup>(</sup>١) أ: في تعداد (٢) د: (الأجناس) ، والضمير يعود على الأعراض.

<sup>(</sup>٣) ب : (مكانه) والتعبير بالمكان يناسب السياق.

<sup>(</sup>٤) ب جدد: بدون: (عنه) .

<sup>(</sup>٥) جـ: بدون : (القعود) .

وأن يفعل: وهو(١) وهو كون الشئ مؤثراً في غيره(٢) ؛ كالقاطع مادام قاطعاً.

وأن ينفعل: وهو كون الشئ متأثراً عن غيره ؛ كالمنقطع(٦) مادام متقطعاً.

واعلم أن النقطة والوحدة (١) خارجتان عنها ، وأن جنسيتها غير معلومة ؛ لاحتمال أن يكون (٥) كل واحد منها أو بعضها مقولاً على ما تحتها قولاً عرضياً ، وأن العرض ليس جنساً لها ؛ لأن عرضيتها مفتقرة إلى البيان .

### الثاني - في امتناع الانتقال عليها:

أحمع عليه جمهور العقلاء . واحتجوا بأن تشخص أفرادها ليس لنفسها ، ولا للوازمها ؛ وإلا لانحصرت (١) اأنواعها في أشخاصها ، ولا لعوارضها الحالة فيها لتوقف حلولها على تعينها . فهو نحالها ، فلا ينتقل عنها ، بخلاف الجسم . فإنه غير محتاج في تشخصه إلى الحيز . بل في تحيزه ، وهو حاصل في الحيزين (٧) .

#### الثالث – في قيام العرضي بالعرض:

منعه المتكلمون متمسكين بأن المعنى بالقيام حصوله في الحيز تبعاً لحصول محله ، وذلك المتبوع لايكون إلا جوهراً.

<sup>(</sup>١) أول ق ٢٧ في د . (٢) ب : بدون : (في غيره) و أ : (على غيره)

 <sup>(</sup>٣) أول ق ١٩ في ب . (٤) أد : الوحدة والنقطة .

 <sup>(</sup>٥) أ: لاحتمال كون.
 (٦) ب: وإلا انحصرت.

<sup>(</sup>٧) أب د : وهو حاصل باعتبار الحيزين . وانظر المواقف ٥ / ٢٧ ، والمقاصد / ١٣١ .

وهو<sup>(١)</sup> ضعيف ؛ إِذ القيام هو الاختصاص الناعت<sup>(٢)</sup> فإِن صفات الله تعالى قائمة بذاته مع امتناع تحيزه .

وإِن سُلِّم فلِمَ لايجوز أن يكون تخيز محله تبعا لتحيز محل آخر. وهو الجوهر ؟

واحتج الحكماء(") بأن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة ؛ فإنها المنعوتة بهما دون الجسم .

### الرابع - في بقاء الأعسراض:

منعه الشيخ ، وتمسك بأن البقاء عرض ، فلا يقوم بالعرض .

ولأنه (¹) لو بقى لامتنع زواله (°) ؛ لأنه لايزول بنفسه (¹) ؛ لاستحاله أن ينقلب المكن ممتنعاً ، ولا بمؤثر (۷) وجودى ، كطريان ضده (۸) ، فإن وجوده مشروط بعدم الضد الآخر (¹) ، ولاعدمى (۱۰) كزوال شرط ، فإنه الجوهر ، فيعود

<sup>(1)</sup> أى: تمسك المتكلمين هذا .

<sup>(</sup>٣) أى: اختصاص أحد الأمرين بالآخر : بحيث يكون الأول ناعتاً ، وهُو الحال ، والثاني منعوتاً ، وهو المحل .

<sup>(</sup>٣) أي على جواز قيام العرض بالعرض، وانظر المقاصد ١ / ٣٢، والمواقف ٥ / ٣٧.

<sup>(</sup>٤) هذا دليل ثان للأشعرى . (٥) أول ق ٢٨ ق في د .

<sup>(</sup>٦) د : (في نفسه) ، والباء للسببية فهي المناسبة للمعنى .

<sup>(</sup>٧) ب جدد: (لمؤثر)، والمراد بمؤثر موجب بالذات وجودي. وهذا أول ق ١٠ في أ

<sup>(</sup>A) أج: (الضد) ، وب: (ضد) .

<sup>(</sup>٩) د : (بعدم ضد الآخر)، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠) أي: بمؤثر موجب عدمي .

الكلام إليه ، ويلزم الدور ، ولا فاعل ؛ إذ لابد له من أثر ، فيكون موجداً (¹) لا معدماً .

وأجيب عن الأول بمنع المقدمتين (١) .

وعن الثانى بأن عدمه تقتضيه ذاته بعد أزمنة ، والإلزام مشترك(٣) ، أو مؤثر مباين عن محله ، أو انتفاء شرط ، وهو عرض لايستمر(١) ، أو فاعل ، ولا نُسلّم أن أثره لايكون عدماً متجدداً .

وقد تمسُّك به النَّظَّام (٥) في امتناع بقاء الأجسام .

### الخامسس - في امتناع قيام العرض الواحد(١) محلين :

إذ لو جاز لجاز حصول الجسم الواحد في مكانين ، وامتنع الجزم بأن السواد المحسوس في هذا الحل غير المحسوس (٧) في ذاك (٨) ، وللزم المجتماع علتين مستقلتين

<sup>(</sup>١) أب ج : (موجودا) وما في الصلب يقابل : (معدماً) ويطابقه الجواب .

<sup>(</sup>٢) وهما: أن البقاء عرض قائم بالباقي ، وأنه لايجوز قيام العرض بالعرض .

<sup>(</sup>٣) أى أنه إذا لم يبق زمانين ، يلزم أيضا أن يكرن عدمه اقتضاه ذاته ، ويلزم الانقلاب المذكور .

<sup>(</sup>٤) أب جه: (وهو عرض لا يستمر) والصواب حذف الواو ؛ لأن جملة (هو عرض) صفة لكلمة (شرط) وانظر المواقف ٥ / ٣٧ ، والمقاصد ١ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيًار بن هانئ البصرى المتوفى عام ٢٣١ هـ من أذكياء المعتزلة ، تتلمذ على أبى الهذيل العلاف ، طالع كثيرا من كتب الفلاسفة ، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة ، وانفرد عن أصحابه بمسائل ، ويسمى اتباعه : (النظامية) - انظر الملل والنحل ١ / ٥٦ ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٢١ ، التبصير في الدين ص ٣٣ ، الفرق بين الفرق ص ١٣١ - ١٥٠ .

 <sup>(</sup>٦) ب : بدون : (الواحد) . (٧) أب د : (غير محسوس) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) جد: في ذلك .

على معلول واحد(١).

وزعم جمع من الأوائل أن الإضافات كالجوار والقرب تعرض لأمرين (٢): وقال أبو هاشم: التأليف يقوم بجوهرين (٣)؛ وإلا لما امتنعا عن الانفكاك، كالمتجاورين، ولا يقوم بأكثر؛ وإلا لعدم بعدم الثالث، فلا يبقى الباقيان مؤلفين.

وأجيب بأن إحالة عسر الانفكاك إلى احتياج التأليف إليها ليس أولى من إحالته إلى احتياج أحدهما إلى الآخر ؛ أو(') إلصاق الفاعل الختار(') .

الثانى – أن العرض الواحد حال في مجموع شيئين ، صارا باجتماعهما محلا واحدا لله . ولم تقم حجة على امتناعه . وقدماء الفلاسفة قالوا بقيام العرض الواحد بمحل منقسم إلى أجزاء كثيرة ، ،كالوحدة القائمة بالعشرة الواحدة ، والتثليث بمجموع الأضلاع الثلاثة المحيطة بسطح واحد ، والحياة ببنية متجزئة إلى أعضاء .

وإنما قال أبو هاشم بقيام التأليف الواحد بجوهرين ؛ لأن عدم انفكاك المؤلف منهما دون المتجاورين يحتاج إلى علة ، ولو قام بكل منهما تلك العلة لم يتعذر انفكاكهما . ولم يقل بقيامه بما فوق الاثنين ؛ لأن التأليف لو قام مثلا بثلاثة جواهر ، ثم أزيل واحد من الاجتماع بالباقيين ، وجب انعدام التأليف لانعدام محله . فلا يبقى الباقيان مؤلفين ، وذلك بخلاف ما عليه الوجود ، ولم يلزم قيام العرض الواحد بمحلين بالمعنى الذى هو محال » مطالع الانظار ص ٧٥ ، وانظر المواقف ٥ / ٥ والمقاصد ١ / ١٣١ .

 <sup>(</sup>۱) أبد: (على شخص واحد) ، والتعبير بمعلول يناسب قوله: (وللزم اجتماع علتين) .

 <sup>(</sup>٢) الإضافات ليست من الأعراض ، وإنما هي نسب وأحوال ، فتقوم بمحلين . كما
 أن الأعراض أمور وجودية بخلاف الإضافات .

<sup>(</sup>٣) جمد: يقوم بالجوهرين . (٤) أول ٧٠ في ب .

<sup>(</sup>٥) لعل من المفيد أن نثبت هنا ما أوضح به الأصفهاني هذه المسألة حيث قسال: « اعلم أن كون العرض الواحد قائما بمحلين يفهم منه معنيان:

أحدهما - أن العرض الواحد الحال في محل هو بعينه حال في المحل الآخر ، وهو باطل، لما ذكر .

· 

# 

### الأول – في أقسيامه :

الكم إما أن ينقسم إلى أجزاء لاتشترك في حدواحد ، وهو المنفصل ، ويسمى العدد ، أو إلى (١) أجزاء تشترك (١) ، وهو المتصل . فإن لم يكن قار الذات . فهو الزمان ، وإن كان فهو المقدار . فإن انقسم (١) في جهة واحدة فهو الخط ، وبه ينتهى السطح ، كما ينتهى بالنقطة ، وإن انقسم في جهتين فهو السطح والبسيط ، وبه ينتهى الجسم ، وإن انقسم في الجهات الثلاث ، فهو المسطح والبسيط ، وبه ينتهى الجسم ، وإن انقسم في الجهات الثلاث ، فهو الجسم التعليمي والثخين والثخن حشو ما بين السطوح (١) . فإن اعتبرته نزولا فعمق ، وإن اعتبرته صعوداً فسمك . وقد يطلق العمق على البعد (١) المقاطع فعمق ، وإن اعتبرته صعوداً فسمك . وقد يطلق العمق على البعد (١) المقاطعين في السطح (١) ، والآخذ من رأس الإنسان إلى قدمه ، ومن ظهر ذوات الأربع إلى السطح (١) ، والعرض هو البعد (١) المفروض ثانياً ، أو الامتداد (١) الأقصر والآخذ من يكين الإنسان إلى يساره ، ورأس الحيوان إلى ذنبه .

والطول والعرض والعمق كميات مأخوذة مع إضافات(١١).

<sup>(</sup>١) أول ق ٢٩ في د.

<sup>(</sup>٢) أب ج : (مشتركة) ، وما في : الصلب يناسب ما قبله.

<sup>(</sup>٣) ج: فإن كان منقسما.

<sup>(</sup>٤) أ : (والثخن اسم الحشو ما بين السطوح) ، ب : (والثخن ما بين السطوح).

<sup>(</sup>٥) ب: بدون: (البعد).

<sup>(</sup>٦) د : (المقاطع للطول والعرض . وهو البعد) ، وكلمة (والعرض) زائدة لا لزوم لها .

<sup>(</sup>Y) أ: السطوح . (A) ب: سفله.

<sup>(</sup>٩) ب جـ : بدون : (البعد) . (١٠) د : والامتداد .

<sup>(</sup>١١) انظر المواقف ٥ / ٦٦ ، والمقاصد ١ / ١٣٤ .

#### الثاني - في الكم بالذات وبالعرض:

الكم بالذات ما يكون كماً بنفسه (۱) . والكم بالعرض ما يكون حالاً فى كم (۲) كالزمان . فإنه وإن كان متصلاً بالذات فإنه متصل بالعرض لقيامه بالحركة المنطبقة على المسافة . ومنفصل إذا قسم بالساعات أو محلاً له كالجسم . والمعدود ، أو حالاً في محله . كما يقال : هذا الأبلق بياضه أكثر ، أو متعلقاً به كالقوة المتناهية والغير المتناهية (۲) ، بحسب تناهي آثارها (۱) أولا تناهيها عدداً أو زماناً (۵) .

#### الثالث - في عدمية هذه الكميات:

قال المتكلمون: العدد مركب من الوحدات التي هي اعتبارات عقلية لا وجود لها في الخارج كما سبق. وأما (١) المقادير، فهي الجسمية، أو جزؤها. بناء على أن الأجسام مركبة من (٧) أجزاء لا تتجزأ، وليست أمراً (١) زائداً عليها، وإلا لا نقسمت بانقسام الجسم الذي هو محلها، فينقسم الخط عرضاً والسطح عمقاً. هذا خلف.

قيل: هي ليست(١) من الأعراض السارية ، فلا يلزم انقسامها.

وأجيب بأن السطح مثلاً إن لم يكن في شيء من الأجزاء المفروضة للجسم فلا يكون حالاً فيه ، وإن كان فإما أن يوجد بتمامه في جزء واحد فقط ،

<sup>(</sup>١) د : في نفسه . (٢) ب : الكم .

 <sup>(</sup>٣) أب ج: أو غير متناهية .
 (٤) ج: الآثار .

<sup>(</sup>٥) انظر المواقف ٥ / ٦٨ . (٦) أول ق ٣٠ في د .

<sup>(</sup>٧) أد : عن . (A) جد : وليست هي أمرا .

<sup>(</sup>٩) جد: ليست هي.

فيكون ذا مقدار (١) لاغير (٢) ، أو (٣) في كل واحد ، فيقوم الواحد بالكثير ، أو البتمامه ، فيلزم القسمة .

احتج الحكماء بأن الجسم الواحد قد يتوارد عليه المقادير المختلفة مع بقاء الجسمية المعينة بحالها ، وبأن الخطوط والسطوح صفات الجسم التعليمي المتخلخل تارة ، والمتكاثف أخرى ، فلا يكون جوهراً .

وأجيب عن الأول بأن المتغير (1) هو الشكل ، أو أوضاع (٥) أجزاء الجسم. وعن الثاني بمنع المقدمات .

### الرابع – في الزمان :

من الناس من أنكر وجوده ، لأنه لو كان قار الذات لاجتمع (١) الحاضر والماضى ، فيكون الحادث اليوم حادثاً يوم الطوفان ، ولو لم يكن لزم تقدم بعض أجزائه على بعض تقدماً لا يتحقق إلا مع الزمان ويتسلسل (٧) .

وأجيب بأن تقدم الماضي بذاته لا بزمان آخر .

# والمثبتون تمسكوا بوجهين :-

الأول - أنا إذا فرضنا حركة في مسافة معينة ، بقدر من السرعة ، وأخرى مثلها ، وابتدأتا (^) معا ، قطعتاً (¹) المسافة معا ، وإن تأخرت الثانية فيي

<sup>(</sup>١) د : فهو ذا مقدار . (٢) أ : بدون : (لاغير ) .

 <sup>(</sup>٣) جـ: بدون : ( في جزء واحد فقط ، فيكون ذا مقدار لا غير ، أو ) وهو سطر
 من سطور النسخة سقط من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) أول ق ٢١ في ب . (٥) جـ : وأوضاع .

<sup>.</sup>  $(\forall)$   $(\forall)$   $(\forall)$   $(\forall)$   $(\forall)$ 

<sup>(</sup>٨) جـ د : (ابتدأتا) بدون واو العطف . (٩) ب : قطعا .

الابتداء (1)، ووافقتها (٢) في الوقوف قطعت (٣) أقل من الأولى (١) وكذا إن وافقتها (٩) أخذاً (١) وتركاً، وكانت أبطأ، فبين أخذ الأولى وتركها إمكان قطع مسافة معينة بسرعة معينة وأقل منها ببطء معين، وبين أخذ الثانية وتركها إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة المعينة، وهو جزء من الإمكان الأول (٧)، فيكون قابلاً للزيادة والنقصان، ولاشيء من العدم كذلك.

الثانى - كون الأب قبل الأبن ضرورى ، فتلك القبلية ليست وجود الأب ولاعدم الابن لتعقلهما مع الغفلة عنها (^) ، ولا أمراً عدمياً ، لأنها نقيض اللاقبلية . فهي إذن أمر (¹) زائد ثبوتي (¹) .

وأجيب بأن هذه الإمكانات أمور اعتبارية عقلية ، لا وجود لها في الخارج، وكذا القبلية.

ثم اختلفوا فقيل: إنه جوهر مجرد ، لا يقبل العدم ، وإلا لكان عدمه بعد وجوده بعدية لا تتحقق إلا مع الزمان ، فيلزم وجوده حال عدمه ، وهو محال .

ورُدَّ هذا(١١) بأن ألحال إنما لزم عن فرض عدمه بعد وجوده ، لا من فرض عدمه مطلقاً .

وقيل: هو المفلك الأعظم ؛ لأنه محيط(١٢) بجميع الأجسام؛ وخلله ظاهر.

(۱) ج: بدون : (فی الابتداء) .
(۲) بد : ووافقت .
(۳) أ : وقطعت .
(۵) ب جد : بدون : (من الأولى) .
(۵) ب اول ق ۳۱ فی د .
(۷) أول ق ۱۱ فی أ .
(۷) أول ق ۱۱ فی أ .
(۹) أب جد : بدون : (أمر) .
(۱۰) أب : زائدة ثبوتية .
(۱۱) أب : بدون : (هذا) .

وقيل : حركته لأنه غير قار الذات .

ومُنع بأن الحركة إما(١) أن تكون(١) سريعة، أو بطيئة. والزمان ليس كذلك.

وقيل: هو (7) مقدارها. وهو قول أرسطو (4) ومتابعيه. واحتجوا بأن الدليل دل على أنه يقبل المساواة والمفاوتة ، وما كان كذلك فهو كم ، فالزمان كم ، ولا يكون منفصلاً ، وإلا لانقسم (9) إلى مالا ينقسم ، فهو (7) متصل غير قار الذات (7) ؛ لأن أجزاءه لا تجتمع ، وله مادة ، لا تكون المسافة ولا المتحرك ، ولاشيئاً من هيآته القارة ، فيكون هيئة غير قارة ، وهى الحركة ، وتلك الحركة تكون (7) مستديرة ؛ لأن (7) المستقيمة تنقطع ، والزمان لا ينقطع ، وتكون أسرع الحركات ، وهو الحركة اليومية .

واعلم بأن مدار هذه الحجة (١٠٠ على أن قبول المساواة يقتضى الكميّة . وذلك إنما يثبت لو ثبت أن (١١٠ قبولها لذاتها (١٢٠) . وأن الجوهر الفرد ممتنع الوجود لذاته ، وأن كونه كماً متصلاً غير قار يستلزم أن يكون له محل ، إما

<sup>(</sup>١) أجد : بأن الحركة هي إما . (٢) بجد : بدون : (إما أن تكون) . (٣) أب د : بدون : (هر) . (٣)

<sup>(\$)</sup> هو أرسطو طاليس بن نيقوما خوس أشهر فلاسفة اليونان ، ولد عام ٣٨٥ ق .م. وتوفى عام ٣٢٧ ق .م ، وهو تلميذ أفلاطون . ويسمى أتباعه (المشائين) ؛ لأنه كان يلقى دروسه ، وهو يتمشى ، ومعه تلاميذه . مؤلفاته كثيرة فى المنطق والطبيعة والحكمة والأخلاق منها: التحليلات الأولى ، التحليلات الثانية ، المقولات ، الجدل ، العلم الإلهى، الأخلاق إلى نيقوما خوس . انظر : الفلسفة الإغريقية د.محمد غلاب ٢/٨ ، عيون الأنباء 1/ ٤٥ ، الفهرست ص ٣٣٦ الملل والنحل ٢/٨/١

<sup>(</sup>a) د : (لانقسمت). وهو خطأ . (٦) ب : وهو .

<sup>(</sup>٧) د : بدون : (الذات) . (٨) جـ : بدون : (تكون) . .

<sup>(</sup>٩) أول ق ٣٢ في د . (٩) أول ق ٢٢ في ب .

<sup>(</sup>١١) أب د : بدون : (أن) . (١٢) جد : لذاته .

لعرضيته ، أو لحدوثه المحوج إلى المادة(١).

#### الخامس - فــى المكان :

المكان أمر موجود (۱) ؛ لأن بديهة العقل تشهد بأن المتحرك منتقل (۱) من مكان إلى مكان (۱) آخر . والانتقال من العدم إلى العدم محال وخارج (۱) عن المتمكن ؛ لأن الجزء ينتقل بانتقاله ، بخلاف المكان وهو السطح الباطن للحاوى المماس لظاهر المحوى (۱) عند أرسطو . والبعد المجرد الموجود الذي ينفذ فيه الجسم عند شيخه . والمفروض عند المتكلمين .

دليل الأول: أن المكان هو السطح أو الخلاء (٧) ، والثانى باطل لوجوه: - الأول: أنه لا يكون عدمياً ، وإلا لما قبل الزيادة . والنقصان ، ولا وجودياً لوجسوه:

الأول - أنه لو حصل الجسم في بعد مجرد لزم تداخل البعدين واتحادهما، وتجويز ذلك يفضي إلى تجويز تداخل العالم في حيز خردلة، وهو محال.

الثاني (^) - أن تجرده لا يكون لنفسه، ولا للوازمه، وإلا كان (¹) كل بعد كذلك، ولا لعوارضه وإلا لكان المفتقر إلى الخل مستغنياً عن العارض. وهو محال. الثالث - البعد إن كان مما يتحرك كان له حيز فكان هناك أبعاد متداخلة إلى

<sup>(</sup>١) وقارن بما في المواقف ٥/ ٧٩ ، والمقاصد ١ / ١٣٧٠

<sup>(</sup>۲) د : وجودی . (۳) جـ د : ينتقل .

<sup>(</sup>٤) ب جـ د : بدون : (مكان) . (٥) جـ د : (خارج) بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٦) د : المماس لسطح ظاهر المحوى .

<sup>(</sup>٧) أ: (هو السطح والخلاء) ، والعطف بأو هو الصحيح .

 <sup>(</sup>۸) ب : والثاني .
 (۹) د : وإلا لكان .

غير نهاية (١) . وهو محال (٢) وإن سُلّم كان لها من حيث إنها بأسرها قابلة للحركة (٣) مكان ، وذلك لا يكون بعداً ، وإن لم يكن ، فالمانع عنها إن كان هو (١) الذات ، أو ما يلازمها لم تتحرك الأجسام لما فيها من الأبعاد ، وإن (٥) كان مما يعرض لها . فطبيعتها من حيث هي قابلة للحركة ، ويعود الإلزام .

الثانى – أنه لو كان خلاء فزمان وقوع الحركة فى فرسخ خلاء مثلاً لو كان ساعة ، وفى فرسخ ملاء عشر ساعات (١) ، وفى ملاء آخر قوامه عُشر قوام الأول ساعة ؛ فزمان ذى المعاوق كزمان عديم المعاوق . هذا خلف .

الثالث - لو كان خلاء سواء كان عدماً ، أو بعداً متشابهاً لم يكن حصول الجسم في بعض جوانبه أولى ، فلا يسكن فيه (٧) ، ولا يميل إليه .

وأجيب عن الأول بأن الزيادة والنقصان باعتبار الفرض ، وعدم الإحساس بهما معاً لايستلزم التداخل والاتحاد . وأن ذات البعد من حيث هي لاتقتضى الغنى، ولا الحاجة، ولا يقبل الحركة مجرداً ، وذلك لا يوجب امتناع حركته ماديا .

وعن الثانى - بأن (^) الحركة فى الخلاء (^) لو أنها تقتضى زماناً. وإلا لكانت الحركة فى الخلاء لا فى زمان. كيف وكل نقلة فهى على مسافة منقسمة ('') ومتجزئة بانقسامها إلى أجزاء، بعضها قبل، وبعضها بعد، وهو ساعة بحسب هذا ('') الفرض، فيكون زمان الملاء الرقيق ساعة وعشر تسع ساعات.

 <sup>(</sup>١) ب : النهاية .
 (٢) أبد : بدون : (وهو محال) .

 <sup>(</sup>٣) أول ق ٣٣ في د .
 (٤) ب جـ د : بدون : (هو) .

 <sup>(</sup>٥) ب : فإن .
 (٦) ج : في عشر ساعات.

<sup>(</sup>٧) د : يتمكن فيه . (٨) ب د : أن .

 <sup>(</sup>٩) أب ; بدون : (في الخلاء) .
 (١٠) أول ق ٢٣ في ب .

<sup>(</sup> ١٠١ ) جـ : بدون : (هذا) .

<u>وعن الثالث</u> بأن الخلاء بُعد متشابه حسان مساو لمقدار العالم وحصول بعض الأجسام في بعض الجوانب لما بينها من الملاءمة والمنافرة واقتضاء القرب والبعد .

وعورض بأن القول بالسطح باطل ، وإلا تسلسلت (٢) الأجسام إلى غير نهاية (٣) ، لأن كل جسم فله حيِّز لامحالة ، ولما كان الحجر عند جريان الماء عليه ساكنا ، لايقال : سكونه بقاء نسبته مع الساكنات ؛ لأن بقاء (١) النسبة معلل بسكونه . وللزم (٥) ازدياد المكان ونقصه (١) والمتمكن بحاله ، كما إذا (٧) تكعبت شمعة مدورة ، وبالعكس .

والدليل على إمكان الخلاء أنه لو رفع صفحة ملساء عن صفحة (^) مثلها دفعة (¹) خلا الوسط أول زمان الارتفاع . ولو لم يكن خلاء للزم من (¹) حركة بقة تدافع جملة (¹) العالم .

لايقال: يتخلخل ما وراءه، ويتكاثف قدامه ؛ لأن زوال مقدار وحصول آخر فرع على وجود الهيولى، وعرضية المقدار، وكلاهما ممنوع. والله أعلم (١٢).

(٢) أج: لتسلسلت.

(٤) أول ق ٣٤ في د .

<sup>(</sup>١) أ جـد : بدون : (حسا) .

<sup>(</sup>٣) أجه: النهاية .

<sup>(</sup>a) جدد: ولزم. (٦) د: وتنقصه.

<sup>(33</sup> 

<sup>(</sup>٧) ج: بدون : (إذا) . (A) ب جـ د : بدون : (صفحة) .

<sup>(</sup>٩) جـ: دفعة عن مثلها . (١٠) أول ق ١٢ في أ .

<sup>(</sup>١١) جـ: بدون : (جملة) .

<sup>(</sup>١٢) أجدد: بدون: (والله أعلم)، وإنظر المواقف ٥ / ١١٤، والمقاصد ١ / ٢٤٢.

# الفصل الثالث فــى الكيــف

الاستقراء دل على انحصار هذه المقولة في أقسام أربعة: الكيفيات الحسوسة، والنفسانية، والمختصة بالكميات، والاستعدادات.

أما القسم الأول ففيه مباحث: -

# الأول – فــى أقسامها :

الكيفيات المحسوسة إن كانت راسخة سميت: انفعاليات، وإلا فانفعالات؛ لانفعال الحس عنها أولاً، أو لأنها (١) تابعة للمزاج، إما بالشخص، كحلاوة العسل، وحمرة الدم، أو بالنوع، كحرارة النار، وبرودة الماء.

وهى تنقسم بانقسام الحواس الخمس الظاهرة إلى الملموسات ، وهى الخرارة ، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة وتسمى : كيفيات أول ؛ لتكيف البسائط بها أولاً ، والخفة ، والثقل ، والصلابة ، واللين ، والملامسة ، والخشونة .

وإلى المبصرات . وهي الألوان ، والأضواء .

وإلى المسموعات . وهي الأصوات ، والحروف .

وإلى المذوقات : وهي الطعوم .

وإلى المشمومات . وهي الروائح(٢) .

<sup>(</sup>١) أ : ولأنها .

<sup>(</sup>٢) ليس من شرط الرائحة أن تكون مشمومة ، والعكس صحيح (عمار).

#### الثاني – في خقيق الملموسيات :

الحرارة والبرودة من أظهر المحسوسات وأبينها ، والحرارة تختص بتفريق المختلفات ، وجمع المتماثلات (١) . من حيث إنها تُصعد الألطف ، فينضم كل (٢) جزء إلى ما يشاكله بمقتضى طبعه (٣) ، إلا إذا كان الالتحام شديداً . فيفيد سيلاناً ودوراناً . إن كان اللطيف والكثيف قريبين من الاعتدال ، لما بينهما من التلازم والتجاذب كما في الذهب، وتليناً إن كان الكثيف غالباً . لا في الغاية كالحديد . وتصعيداً بالكلية إن قوى ، واللطيف أكثر (١٠) .

والأشبه أن الحرارة الغريزية مغايرة للحرارة النارية ، وكذا الحرارة الفائضة عن الكواكب(°) وقيل: هي حرارة الجزء الناري المنكسر.

وقد تحدث الحرارة بالحركة . ودليله التجربة(١) .

<sup>(1)</sup> الحرارة لا تختص بتفريق الختلفات ، وجمع المتماثلات فقط ، وإنما تسيل كل المواد على حد سواء ، وتجمع بينها إذا كانت النسب بين المواد المسالة تتساوى مع قيم معينة . ومن أهم التطبيقات على ذلك صناعة السبائك المعدنية التي هي مكونة من عنصرين ، أو أكثر - (عمار) .

 <sup>(</sup>۲) أول ق ۳۵ في د .
 (۳) أجه : طبيعته .

<sup>(</sup>٤) من الرائع حقا أن يتعرض البيضاوى لقضايا الاعتدال ، والتجاذب ، والليونة ، والصلابة . فهذه الاصطلاحات التي يذكرها يستعملها العلم الحديث في استخدامات الحرارة - (عمار).

<sup>(</sup>٥) ليس كل الكواكب ساخنة ، فمنها ما هو بارد ، وهي تفقد من حرارتها الذاتية ، أو من الحرارة الواردة إليها بطريقة الإشعاع - (عمار) .

<sup>(</sup>٦) من الجميل جداً أن يذكر البيضاوى أن الحرارة تتولد من الحركة ، واعتقد أنه يقصد أن الحرارة تتولد من الاحتكاك ، والاحتكاك دائما يكون مصاحبا للحركة ، فعند فرك اليدين تتولد الحرارة ، وينتج عن حركة سفن الفضاء في الغلاف الجوى حرارة كبيرة ، تتولد عن الاحتكاك بجزئيات الغلاف الجوى المحيط بالأرض-(عمَّار) .

لايقال: لو كانت الحركة مسخّنة لتسخنت العناصر الثلاثة. فصارت نيراناً بسبب حركات الأفلاك ؛ لأن الأفلاك لا تقبل السخونة، فلا تتسخن، ولا تسخن (١) ما يجاورها (٢).

وأما البرودة فقيل: هي عدم الحرارة. ومنع بأن المحسوس ليس عدم الحرارة، ولا الجسم وإلا لكان الإحساس بالجسم إحساساً بالبرودة (٣).

وأما الرطوبة فقال الإمام: هي البلة المقتضية لسهولة الالتصاق والانفصال(1).

لايقال : فيكون العسل أرطب من الماء ؛ إذ هو ألصق منه ، لأنه ينفصل بعسر .

وقال (°) الحكماء: هي (١) كيفية توجب سهولة قبول التشكل وتركه. وهي غير السيلان ؛ فإنه عبارة عن حركات توجد في أجسام متفاصلة في الحقيقة، متواصلة في الحس، يدفع بعضها بعضاً حتى لو وجد ذلك في التراب، لكان (٧) سيالاً.

<sup>(</sup>١) د: فلا تسخن.

<sup>(</sup>٣) الكواكب تتحرك فى فراغ ، حيث لا يوجد هواء ، ولا شئ مماثل . فلا يوجد احتكاك . ولذا لا تتولد حرارة وربما كان ذلك ما يقصده البيضاوى بقوله : (الأفلاك لا تقبل السخونة فلا تتسخن ، ولا تسخن ما يجاورها) - عمار .

<sup>(</sup>٣) فالبرودة ليست عدمية ، وإنما هي كيفية وجودية تضاد الحرارة . وانظر : (تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات) لابن سينا ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) التعريف العلمى للرطوبة هو: مقياس درجة تشبع الهواء ببخار الماء ، وكلما زادت درجة التشبع كلما زادت الرطوبة ، فتلتصق الأجسام - (عمار).

<sup>(</sup>٥) ب: قال . (٦) أ: بدون : (هي ) .

 <sup>(</sup>٧) ب جدد : كان : وانظر : (رسالة في الحدود) لابن سينا ص ٩٦ .

واليبوسة مقابلها على (١) الرأيين .

وأما الخفة والثقل فهما: قوتان تحس من محلهما بواسطتهما مدافعة صاعدة أو هابطة . ويسميها المتكلمون اعتماداً (١) والحكماء ميلاً طبيعياً ، وهو لايوجد في الجسم المتمكن في حيزه الطبيعي لامتناع المدافعة عنه وإليه، ثم الميل قد يكون نفسانياً كاعتماد الإنسان على غيره ، وقسرياً كميل (١) الحجر المرمي (الى الفوق (٥) وقد يجتمع الميلان (١) إلى جهة واحدة ، كما في الحجر المرمي إلى أسفل . والإنسان المنحدر إلى جهتين إن فسرناه بما يوجب المدافعة لابها . ولذلك يختلف حال الحجرين المرميين إلى فوق بقوة واحدة إذا اختلفا في الصغر والكبر .

والصلابة ممانعة (١٠) الغامز (١٠) ، واللين عدمها . وقيل : هما كيفيتان تقتضيانهما .

والملامسة والخشونة استواء وضع الأجزاء . ولا استِرَاؤها فهما من مقولة الوضع إلا اذا فسرناهما بكيفيتين تابعتين للوضع .

<sup>(</sup>١) ب: في الرأيين .

<sup>(</sup>٢) الخفة والثقل كل منهما يساوى حاصل ضرب كتلة الجسم في عجلة الجاذبية الأرضية . وبالتالى فإن الجسم الخفيف هو الذى يحتوى على كمية صغيرة من المادة ذات كتلة صغيرة . والجسم الثقيل يتميز بكتلة كبيرة . والثقل والخفة من الأمور النسبية . فالجسم الثقيل على الأرض يكون ثقيلاً جداً على سطح الشمس ، ويكون خفيفاً جداً على سطح القمر . كما أن ثقل الجسم يتناقص كلما ارتفعنا عن سطح الأرض ؛ لأن الجاذبية الأرضية تقل كلما ارتفعنا عن سطح الأرض – (عمار) .

<sup>(</sup>٣) أول ق ٣٦ في د . (٤) جـ : كالحجر المرمى -

<sup>(</sup>٥) جه: إلى فوق . (٦) جه: (ميلان)والمراد: الميل الطبيعي والقسرى.

<sup>(</sup>٧) أج: (والصلابة هي عبارة عن ممانعة الغامز) ولا لزوم لهذه الزيادة.

<sup>(</sup>٨) بَ : الانغمار .

#### الثالث - في حقيق المبصرات:

أما الألوان فأظهر المحسوسات ماهية وهلية(١) .

وقد قيل: البياض يتخيل من مخالطة الهواء للأجسام (٢) الشفافة المتصنرة ؛ كما في الثلج والبلور المسحوق وموضع شق الزجاج.

والسواد من كثافة الجسم وعدم غور الضوء فيه (٣).

وأجيب بأن ذلك قد يكون سبب حدوثهما . والبياض يحس به فيما لا يعقل فيه ذلك ، كالبيض المسلوق ، ولبن العذراء (°) . فإنهما بعد الطبخ والانعقاد يصيران أثقل وأكثف(١) . فإنه يجفُّ بعد الابيضاض(١) وهو دليل على قلة الهوائية فيه(٨) .

والمشهور أن أصل الألوان هو السواد والبياض ، والباقي يتركب منهما .

<sup>(</sup>١) الهلية: الوجود. (٢) ب جدد: بالأجسام.

<sup>(</sup>٣) لا علاقة بين السواد والكثافة . فهناك أجسام ذات كثافة عالية ، وفي نفس الوقت شفافة ، والعكس صحيح - (عمَّار) .

<sup>(</sup>٤) انظر في تحقيق الملموسات من المؤلفات القديمة: المواقف ٥ / ١٦٩ ، والمقاصد / ١٤٨/

<sup>(</sup>٥) قال (الأصفهاني) في بيان المقصود بلبن العذراء: (هو دواء شبيه باللبن ، يحصل من خل طبخ فيه المردا سنبح ، حتى ينحل فيه ، وصفى إلى أن يبقى الخل في غاية الصفاء ) مطالع الأنظار ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٦) ب جد : بدون : (فإنهما بعد الطبخ والانعقاد يصيران أثقل وأكثف) .

<sup>(</sup>٧) أ : بدون : (فإنه يجف بعد الابيضاض) ويوجد على هامش النسخة (٣٣م) العبارة التالية : (وفي بعض النسخ : فإنهما أي البيض المسلوق بعد الطبخ ، ولبن العذراء بعد الانعقاد ، يصيران أثقل مما كانا قبله ، وأكثف) .

<sup>(</sup>٨) أول ق ٢٥ في ب.

وقيل: والحمرة(١) والخضرة والصفرة(٢).

وزعم الشيخ أبو على أن وجود الألوان مشروط بالضوء ؛ لأنا لا نحس بها في الظلمة . وذلك إما (٣) لعدمها ، أو لمعاوقة الظلمة . والثاني باطل ؛ لأن العدم لا يعوق ، فيتعين الأول .

والاعتراض عليه أنه (٤) لم لا يجوز أن يكون الضوء شرط إبصارها ، فلا ترى عند عدمه (٥) .

فرع: الألوان قد توجد شديدة إذا كانت صرفة ، وضعيفة إذا اختلط بها أجزاء صغار تضادها (١) اختلاطاً لا تتميز (٧) معه .

وأما الأضواء فقيل : إنها أجسام شفافة تنفصل عن المضيىء ؛ لأنها متحركة بدليل انحدارها عن الكواكب وانعكاسها ، وكل متحرك جسم .

وأجيب بمنع الصغرى ودليلها .

وعورض بأنها لو كانت أجساماً تتحرك(^) بمقتضى طباعها لتحركت إلى جهة واحدة . وأيضاً لو كانت أجساماً فإن كانت(١) محسوسة سترت ما

<sup>(</sup>١) ب جد: (الحمرة) بدون واو العطف ، والصواب إثباتها .

<sup>(</sup>٢) ليس صحيحا أن أصل الألوان هو السواد والبياض ، أو هما والحمرة والخضرة والصفرة . وإنما تتوقف الألوان على امتصاص الجسم لكل الطيف الضوئي عدا طيف لونه، فينعكس الأخير على العين ، فتدرك لونه - (عمار).

<sup>(</sup>٣) أ : بدون : (إما) . (٤) أ ب د : بدون : (أنه ) .

 <sup>(</sup>٥) يشترط وجود الضوء لتمييز الألوان ؛ لأن امتصاص جزء ، وانعكاس آخر ، هو
 الذى يعطى الإحساس باللون . ولذا لا غيز الألوان في الظلمة –(عمار).

<sup>(</sup>٦) أول ق ١٣ في أ . (٧) أب ج : لا تميز .

<sup>(</sup>٨) أول ق ٣٧ في د . وقد وضعت مقلوبة في الأصل (١٨٧٥ توحيد . دار الكتب) .

<sup>(</sup>٩) ب جد: وكانت.

تحتها، فكان (١) الأكثر ضوءاً اكثر ستراً. والواقع خلافه (٢). وإن لم تكن محسوسة لم يكن الضوء محسوساً. وقيل: هو اللون. ومنع بأنه قد يحس به (٣) دون اللون كالبلور إذا كان في ظلمة (٤).

ثم إن منها ما هو أول ، وهو الحاصل من مقابلة المضيئ لذاته . ويسمى ضياء إن قوى ، وشعاعاً إن ضعف ، وما هو ثان ، وهو الحاصل من مقابلة المضيئ بالغير ، وهو الهواء(٥) كالحاصل على وجه الأرض وقت الإسفار ، وعقيب الغروب ، ومن مقابلة القمر . ويسمى نوراً وظلا(١) إن حصل من مقابلة الهواء المتكيف به . وإنما لم نحس به كما نحس بالجدار المضيئ لضعف لونه ، والذى يترقرق على الأجسام يسمى لمعاناً ، فإن كان ذاتياً يسمى شعاعاً ، كما للشمس وإلا فبريقاً(٧) . كما للمرآة .

والظلمة عدم النور عما من شأنه هو (^). وقيل: هي كيفية تمنع الإِبصار. ومنع بأنه لو كان كذلك لوجب أن لايرى الجالس في الظلمة ناراً توقد بقربه وما حولها.

ولقائل أن يقول: المانع ظلمة تحيط (١) بالمرئى لا بالرائى (١).

<sup>(</sup>١) جـ: وكان . (٢) ب : والواقع بخلافه .

<sup>(</sup>٣) جه: بدون :(به) .

<sup>(</sup>٤) إلى عهد قريب جداً كان ينظر إلى الضوء على أنه جسيمات. غير أن هذه النظرية قد فشلت، وظهرت نظرية جديدة تنظر إلى الضوء على أنه موجات، وهذه الموجات هي التي تأتينا من الكواكب، أو التي تنبعث من اللمبات الكهربائية، ويسير الضوء بسرعة ٣×٠٠ ١٠ سم في الثانية، وتقاس المسافة بين الكواكب بالسنوات الضوئية، ونلاحظ أن البيضاوي يبين خطأ الرأى القائل: إن الأضواء أجسام، وهي النظرية القديمة الخاطئة – (عمًار).

<sup>(</sup>٥) أب د : بدون : (وهو الهواء) . (٦) د : نورا أو ظلا .

<sup>(</sup>٧) أجـ: وإلا بريقا . (٨) أب : بدون :(هو) .

<sup>(</sup>٩) أ : محيطة .

 <sup>(</sup>١٠) وانظر في تحقيق المبصرات من المؤلفات القديمة أيضا: المقاصد ١/٥٥٠، والمواقف ٥/ ١٣١ فالمؤلفات الثلاثة تكاد تتطابق.

### الرابع - في خُفيق المسموعات :

الحروف : كيفيات تعرض للأصوات(١) ، فتميِّز بعضها عن بعض في الثقل والخفة(١) .

وهى تنقسم إلى مصوت (٣) . وهى (٤) : حروف المدواللين ، وإلى مصمت . وهى (٥) ما عداها .

والمشهور أن السبب القريب (١) الأكثرى للصوت تموج الهواء بقرع ، أو قلع عنيف ، وأن الأحساس به يتوقف على وصول الهواء إلى الصماخ ؛ لأنه يميل بهبوب الريح (٢) ، ويتخلف عن مشاهدة السبب كما في ضرب الفأس ، ولأنه لو وضع طرف انبوبة على صماخ إنسان ، وتكلم فيه (١) ، لم يسمع غيره ، وأنه محسوس في الخارج ، وإلا لما علمت جهته .

والصدى : صوت يحصل  $(^{9})$  من انصراف هواء متموج عن جبل أو جسم أملس  $(^{9})$  .

(١) د: تعرض الأصوات . (٢) جه: في النقل والحدة .

(٣) أ : مصوتة . (٤) أ : (هي) بدون واو العطف .

(٥) جدد: وهو . (٦) أب د: بدون: (القريب) .

(٧) ب جـ: بهبوب الرياح .
 (٨) أول ق ٢٦ في ب .

(٩) أول ق ٨٦ في د . وهي مقلوبة في الأصل .

( ١ ) يعتبر ما كتبه البيضاوى عن الصوت قريبا جداً من العلم الحديث . فالصوت هو حركة ميكانيكية ، تحملها جزيئات الوسط من مصدر الصوت إلى طبلة الأذن ، فتنقرها جزيئات الهواء المتحركة ، فيحدث السمع ؛ لأن طبلة الأذن تؤثر على (الشاكوش) الذى يؤثر على الأعصاب المتصلة بمراكز السمع في المخ ، وبالتالي فإن الصوت مخالف للضوء ، كذلك فإن الصدى ينتج عن ارتداد موجات الصوت من الأجسام . كالجبال بعد زمن قصير من نطقه ، فيسمع الإنسان صوته الأول ، ثم صداه بعد فترة قصيرة تعادل ألم من الثانية -(عمار) .

#### الخامس – فــى خَقيق الطعوم :

الجسم إما أن يكون كثيفاً ، أو لطيفاً ' أو معتدلاً . والفاعل فيه ' إما الحرارة أو البرودة أو المعتدل بينهما . فيفعل الحار في الكثيف حرارة . وفي اللطيف حراقة ، وفي المعتدل ملوحة ، والبرودة في الكثيف عفوصة ، وفي اللطيف حموضة ، وفي المعتدل قبضاً ، والمعتدل في الكثيف حلاوة . وفي اللطيف دسومة ، وفي المعتدل تفاهة ، وقد يطلق التفه على ما لا طعم له أو لا يحس بطعمه كالنحاس ، فإنه لا يتحلل فيه ما يخالط اللسان فيحس به (٢) لشدة تكاثفه (١) . ثم لو احتيل في تلطيف أجزائه فيحس أيضاً (٥) .

وقد يجتمع طعمان كالمرارة والقبض كما $^{(1)}$  في الحضض ، ويسمى البشاعة ، والمرارة والملوحة كما $^{(2)}$  في الشبحة ، ويسمى البرعوفة  $^{(4)}$  .

### السادس - فــى المشمومات :

الروائح الموافقة للمزاج تسمى طيبة ، والمخالفة له (١٠) تسمى (١٠) منتنة . وقد يقال : رائحة حلوة وحامضة باعتبار ما يقارنها . وليس لأنواعها أسماء خاصة . وسبب الإحساس بها وصول الهواء المتكيف بها (١١) إلى الخيشوم . وقيل : المختلط بجزء لطيف متحلل عن ذى الرائحة (١٢) .

<sup>(</sup>١) د : (لطيفا أو كثيفا) وقارن بالمواقف ٥ / ٢٥٦ ، والمقاصد ١ / ١٥٩ .

<sup>(</sup>Y) جـ: بدون (فیه) . (Y) د : بدون : (فیحس به) .

<sup>(</sup>٤) أجر: بدون: (لشدة تكاثفه) .

<sup>(</sup>٥) أب : بدون : (ثم لو احتيل في تلطيف أجزائه فيحس أيضا) و جه : بدون : (أيضا) .

<sup>(</sup>٦) ب ج : بدون : (كما) . (٧) أجد : بدون : (كما) .

<sup>(</sup>٨) وقارن بما في المقاصد ١٦٣/١ ، والمواقف ٥ / ٢٧٦.

<sup>(</sup>٩) أج: بدون :(له) . (١٠) جد: بدون : (تسمى) -

<sup>(</sup>١١) ب ج : المتكيف به . (١٢) وانظر المواقف ٥ / ٢٨٥ ، والمقاصد ١٦٣٧ .

وأما القسم الثاني- أعنى الكيفيات النفسانية - فهى: الحياة، والصحة، والمرض، والإدراك وما يتوقف عليه الأفعال ؛ كالقدرة والإرادة ، فما كانت منها راسخة سميت ملكة ، وماليس كذلك سميت حالاً.

وبيانهما في مباحث :-

### الأول - فسى الحياة :

وهي قوة تتبع الاعتدال النوعي ، وتفيض عنها(١) سائر القوى .

واستدل الحكيم على مغايرتها لقوتى الحس والتغذية بأن العضو المفلوج حي(٢) ، وليس بحساس ، والعضو الذابل حي ، وليس بمغتذ ، والنبات بعكسه.

ومُنع بأن عدم الفعل لا يستلزم (٦) عدم القوة ، لجواز أن يمنعها عنه عائق .

لايقال: القوة ما يؤثر بالفعل؛ لأنه لو سلم لزم أن لا يطلق لفظ القوة عليه ؛ لا عدمه ('') وبأن غاذية النبات تخالف غاذية الحيوان بالذات، وقد ('') شرطها الحكماء والمعتزلة بالبنية.

ومنع بأنها لو(١٠) قامت بالمجموع ، واتحدت ، كان الواحد حالاً في محال . وهو محال (٧٠) . وإن تعددت كان كل واحد (٨) مشروطاً بالآخر ، وفيه نظر .

والموت عدم الحياة عما من شأنه هي . وقيل : هي(١) كيفية تضاد الحياة ، لقوله تعالى ﴿ خلق الموت والحياة ﴾ (١٠) ، والعدم لا يخلق .

## ومنع بأن المعنى بالخلق التقدير .

(۱) أ: منها . (۳) ب: لايلزم منه . (۵) ب: لايلزم منه . (۵) ب: بدون : (قد) . (۷) ب جد : دون : (وهو محال) . (۹) ب بدون : (واحد) . (۹) أجد : بدون : (هي) .

#### الثاني - فسي الإدراكات:

وهى إما أن تكون ظاهرة كالإحساس بالمشاعر الخمس (١) ، وإما باطنة ، وهى تنقسم إلى تصورات . وتصديقات . والتصديق إما أن يكون جازماً أولا . والأول إما أن يكون لموجب (٢) أولا . والثاني (٣) التقليد . والأول إما أن يقبل متعلقه النقيض بوجه ، وهو (١) الاعتقاد ، أولا ، وهو العلم . والثاني إن كان متساوى الطرفين فهو الشك (٥) ، وإن لم يكن فالراجح ظن ، والمرجوح وهم (٢) .

والتصور هو(٧) وجود صورة المعلوم في العالم . والذي(٨) يدل على وجود هذه الصورة في العقل أنا نتصور المعدوم ، ونميزه عن غيره تمييزاً لا يتحقق إلا بعد(٩) الثبوت ، وليس هو في الخارج ، بل هو في الذهن(١٠).

واعترض عليه بأنه يوجب كون الذهن حاراً بارداً ، مستقيماً مستديراً معاً عند تصورها .

والحق أنهم إن قصدوا بالصورة ما يشبه المتخيل في المرآة فيحتمل (١٠٠) ، وإن (١٢٠) أرادوا ما يشارك الخارجي في تمام الماهية فباطل ، لأنها عرض ، والمقصود قد يكون جوهراً ، والشئ قد يتصور نفسه ، فلو حصل فيه مثله لزم اجتماع المثلين .

لا يقال: العاقل والمعقول والعقل(١٣) واحد ؛ لأن العاقل هو الذي حضر

<sup>(</sup>۱) ب د : كإحساس المشاعر الخمس . (۲) ب ج : بموجب . (۳) أب د : (الثاني) بدون واو العطف . (٤) أول ق ۲۷ في ب . (٥) د : فهو شك . (٨) أول ق ۱٤ في أ . (٨) أول ق ۱٤ في أ . (٩) أ : إلا مع الثبوت . (١٥) أ : إلا مع الثبوت . (١٥) أول ق ۱٤ في د . (١١) أول ق ۱٤ في د . (١٢) أول ق ۱٤ في د . (١٣) د : بدون : (والعقل) .

عنده ماهية مجردة ، وهو أعم من الذي حضر عنده ما يغايره ؛ لأن حضور الشي عند نفسه محال .

وقيل : تعلق خاص بين العالم والمعلوم ، متعدد بتعدد (١) المعلومات ، ويشكل بتعقل الشئ نفسه .

وقيل : صفة توجب العالمية . وهي حالة لتلك الصفة (٢) لها تعلق بالمعلوم. فعلى هذا لا يتعدد بتعدد المعلومات .

### فرعان على القول بالصورة :-

الأول – الصورة العقلية تفارقها الخارجية (7) في أنها محسوسة ، ومتمانعة ، وممتنعة الحلول في مادة ما(4)هي أصغر منها . ومندفعة بحدوث(9) ما هو أقوى منها(1) .

الثاني - الصورة العقلية كلية لا على معنى أنها كلية فى نفسها ؛ فإنها صور جزئية فى نفوس جزئية (٢) بل لأن المعلوم بها كلى ، أو لأن نسبتها إلى كل واحد من أفراد ذلك النوع على (٨) سواء.

والعلم إجمالي يتعلق بأمور متعددة باعتبار أمر<sup>(١)</sup> شامل لها ، وتفصيلي ، يتعلق باعتبار (١٠) كل واحد منها ، وفعلي مثل إن تصورت فعلا ففعلته (١١) ، وانفعالي كما إذا شاهدت شيئاً فتعقلته .

<sup>(</sup>١) أ: فيتعدد بتعدده المعلومات . (٢) ب جد : بدون : (لتلك الصفة) .

<sup>(</sup>٣) أجه: تفارقها الجسمانية . (٤) أد : بدون : (ما) .

<sup>(</sup>٥) أ : ومندفعة لحدوث . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أ : بدون : (منها) .

<sup>(</sup>٧) أ : بدون : (في نفوس جزئية) . (٨) أ جـ د : بدون : (على) .

<sup>(</sup>٩) أ : بدون : (أمر) . (٩) ب ج : (بأعيان) .

<sup>(</sup> ١١) أ : (وهو ما تصورت فعلا فعلته) ب : (وهو ما إذا تصورت شيئاً فعلته) جم: (وفعلي إن تصورت فعلا فعلته) وما في الصلب هو المستقيم .

## مسألة: للنفس أربع مراتب:

الأولى - استعداد التعقل ، ويسمى العقل الهيولاني .

والثانية (١) أن تحصل البديهيات باستعمال الحواس في الجزئيات . وهي العقل بالملكة التي هي مناط التكليف .

والثالثة - أن تحصل النظريات بحيث يتمكن من استحضارها . ويسمى العقل بالفعل (٢).

والرابعة - أن تستحضرها(٦) ، ويلتفت إليها ، ويسمى العقل المستفاد .

### الثالث - فـى القدرة والإرادة:

القدرة : صفة تؤثر وفق الإرادة . وهى : ميل يعقب اعتقاد النفع ، كما أن الكراهة نفرة تعقب اعتقاد الضر(2) .

وقيل: القدرة مبدأ الأفعال الختلفة. فالقوة الحيوانية قدرة وفاقاً (°). والفلكية عند من يجعلها شاعرة على الأول، والنباتية على الثانى. والقوة العنصرية خارجة عنهما (۲). وهي غير المزاج لأنه من جنس الحرارة (۷) والبرودة، وتأثيره من جنس تأثيرهما، والقدرة ليست كذلك – والقوة مبدأ الفعل مطلقاً، وقد يقال: قوة (۸) لإمكان الشئ مجازاً.

والخلق: ملكة تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سبق روية.

- (١) ج: الثانية . الثالثة . الرابعة) بدون واو العطف.
  - (٢) أول ق ٤١ في د .
- (٣) أ: بدون: (ويسمى العقل بالفعل ، والرابعة أن تستحضرها) .
  - (٤) ب: تعقب اعتقاد الضرر. (٥) ب د: اتفاقاً .
- (٦) أد: (خارجة عنها)، والضمير يعود على التعريفين الأول، والثاني المذكورين للقدرة.
  - (٧) أول ق ٢٩ في ب . (A) ب جدد : بدون : (قوة) .

والفرق بينه وبين القدرة أن نسبة القدرة إلى الضدين على السواء . ومن منع ذلك أراد بها القوة المستجمة لشرائط التأثير ، ولهذا زعم أن القدرة مع الفعل والمحبة (١) ترادف الإرادة.

فمحبة الله تعالى للعباد إرادة كرامتهم ، ومحبة العباد له إرادة طاعته .

والرضا: ترك الاعتراض. ومن الله تعالى إرادة إكرام المؤمنين، ومثوبتهم على التأبيد(٢).

والعزم: جزم الأرادة بعد التردد.

الرابع - اللذة والألم بديهيا التصور . وقولهم : اللذة إدراك الملائم ، والألم : إدارك المنافر (٣) . فيه نظر ، لأنا نجد من أنفسنا حالة مخصوصة ، ونعلم أنا ندرك ملائماً ، ولا نعلم أن تلك الحالة هي نفس الإدراك ، أو غيره ، وبتقدير المغايرة فاللذة كلاهما ، أو أحدهما .

وما قيل من أن اللذة هي دفع الألم خطأ ، لأن الأنسان قد يلتذ بالنظر إلى الوجه الحسن ، والوقوف على مسألة ، والعثور على مال فجأة ، بلاخطور سابق.

الخامس - في الصحة والمرض: الصحة حال أو ملكة بها تصدر (1) الأفعال عن موضوعها سليمة. والمرض بخلافه - فلا واسطة بينهما (1). وأما الفرح والحزن والحقد وأمثال ذلك، فغنية عن البيان.

وأما القسم الثالث - وهي(١) الكيفيات المختصة بالكميات فهي(٧) إما

<sup>(</sup>١) ب : بدون : (والحبه) .

<sup>(</sup>٢) ب جدد : بدون (ومن الله -تعالى- إرادة إكرام المؤمنين ، ومثوبتهم على التأبيد) .

<sup>(</sup>٣) أد : المنافى . (٤) أ : (تصدر بها)وهى أول ق ٤٤ فى د .

<sup>(</sup>٥) أبد: بدون: (بينهما).(٦) ج: فهي .

<sup>(</sup>٧) أ : وهي .

أن تكون عارضة للكميات وحدها إما للمتصلات ؛ كالاستقامة ، والاستدارة ، والانحناء ، والشكل ، وإما للمنفصلات ، كالزوجية ، والأولية ، والتركيب ، وإما أن تكون مركبة عنها وعن غيرها ؛كالحلقة المركبة من الشكل واللون .

وأما القسم الرابع - وهو الكيفيات الاستعدادية: فهي إن كانت استعداداً نحو اللاقبول كانت استعدادا نحو القبول تسمى ضعفاً لاقوة (٢).

<sup>(</sup>١) د : (سمى) في الموضعين .

<sup>(</sup>٢) ج: لا قوة وضعفا . وانظر في مبحث القدرة والإرادة : المواقف ٦ / ٦٤ ، ٧٧، والمقاصد ١ / ١٧٤ - ١٧٥ .



## الفصل الرابع في الأعراض النسبية

وفيه مباحث:

### الأول - في هليتها :

أنكرها(١)جمهور المتكلمين إلا الأين . وقالوا : لو وُجدت لوجب حصولها في محالها ، وتسلسل .

احتج الحكماء بأنها تكون محققة، ولا فرض ولا اعتبار، فهي إذن من الخارجيات، وليست أعداماً ؛ لأنها تحصل بعد ما لم تكن، ولا ذات الجسم؛ لأنه لا يقاس إلى الغير.

ونوقض بالفناء والمضيئ.

## الثاني - في الأيسن :

وسمًا المتكلمون كوناً. وقالوا: حصول الجوهر في (١) آنين (٩) فصاعداً في مكان واحد سكون، وفي مكانين حركة. فحصوله (١) أول حدوثه لا حركة ولاسكون.

وقال الحكماء: الحركة كمال أول (°) لما هو(١) بالقوة من جهة ما هو بالقوة (٧).

(١) أ : (أنكره) . (٢) د : بدون:(في) .:

(٣) جـ: الآنين .(٤) أ: فحصول .

. (٥) أول ق ١٥ في أ . (٦) أول ق ٢٩ في ب .

(٧) جـ: بدون: (من جهة ما هو بالقوة). وانظر (رسالة في الحدود) لابن سينا. حيث يقول: (الحركة كمال أول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة) تسع رسائل في الحكمة، والطبيعيات صد ٩١.

وبيانه: أن الحركة أمر ممكن الحصول بالجسم، فيكون حصولها كمالاً، وتفارق غيره من حيث إن حقيقته (١) ليست إلا التأدى إلى الغير، فيكون ذلك الغير متوجهاً إليه، ممكن الوجود: ليتأتى التأدى إليه، فيكون (١) حصوله كمالاً ثانياً. وذلك التوجه ما دام كذلك يبقى شيء منه بالقوة، وإلا لكان وصولاً لا توجهاً. فتبين أنها (٣) كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو (١) بالقوة.

وحاصله قريب مما قاله قدماؤهم . وهو أنها خروج عن القوة إلى الفعل على سبيل التدريج . وذلك قد يكون في الكم ، كالتخلخل والتكاثف ، وهما ازدياد المقدار وانتقاصه من غير ضم ولا فصل ، وكالنمو والذبول ، وهما ازدياد وانتقاص يكونان بهما . وفي الكيف كاسوداد العنب ، وتسخن والماء . وتسمى استحالة ، وفي الوضع . كحركة الفلك ، وتسمى حركة دورية ، وفي الأين كالحركة من مكان إلى مكان الحر . وتسمى نقلة . ولا يكون في الجوهر ؛ لأن حصوله دفعة ، ويسمى كوناً ، ولا في سائر المقولات ؛ لأنها تابعة لمعروضاتها .

ولابد لكل حركة من ستة أمور: ما منه الحركة ، وما إليه ، وما فيه ، وما له ، وما به ، والزمان . وتشخص الحركة إنما يتحقق بوحدة موضوعها وزمانها وما هي فيه (٧) ؛ إذ الواحد قد يتحرك إلى جهتين في زمانين ، وقد ينتقل وينمو في آن واحد . ومتى اتحد ذلك اتحد المبدأ والمنتهى لا محالة .

ولاعبرة بوحدة المحرك وتعدده ، وتنوعها بتنوع ما منه ، وما إليه (^) ،

<sup>(</sup>١) أ : حقيقتها . (٢) أول ق ٣٤ في د .

 <sup>(</sup>٣) ب : أنه .
 (٤) ج : من حيث إنه .

<sup>(</sup>٥) ب : وتسخين . (٦) ب د : بدون (مكان) .

 <sup>(</sup>٧) ب : بدون : (هي)، وقارن ما يذكره البيضاوي بما ورد في رسالة ابن سينا في
 الطبيعيات ضمن (تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات) ص ٢ ومابعدها .

<sup>(</sup>٨) د : بدون : (وما) .

كالهبوط والصعود . وما فيه ، كأخذ الأبيض إلى التصفر إلى التحمر إلى السواد . وإلى الفستقية ، إلى الخضرة ، إلى السواد .

ولا عبرة بتنوع الحرك والموضوع (١) والزمان إن قدر تنوعه ؟ لجواز اشتراك المختلفات في أثر ، أو عارض (١) ، أو معروض واحد ، واختلافها الجنسي باعتبار ما هي فيه ، كالنقلة والاستحالة والنمو . وتضادها ليس لتضاد المحرك والزمان لم سبق ، وما فيه (١) ، لأن الصعود ضد الهبوط ، مع وحدة الطريق . بل لتضاد ما منه ، وما إليه ، إما بالذات كالتسود والتبيض ، أو بالعرض كالصعود والهبوط (١) ؛ فإن مبدأهما ومنتهاهما نقطتان متماثلتان عرض لهما تضاد من حيث إن إحداهما صارت مبدأ ، والأخرى منتهى ، وانقسامها بانقسام الزمان . وبانقسام (٥) المسافة ، والمتحرك (١) .

ولابد لها من قوة توجبها ، وتلك القوة إن كانت مسببة من سبب خارجى سميت الحركة ( $^{(Y)}$  قسرية ، وإلا فإن كان لها شعور بما يصدر عنها ، سميت إرادية وإلا سميت طبيعية ، وكل منها سريعة أو بطيئة ( $^{(A)}$  . والبطء ليس لتخلل السكنات ، وإلا لكانت نسبة السكنات المتخللة بين حركات ( $^{(A)}$ ) عدر الفرس في ( $^{(Y)}$ ) نصف يوم إلى حركاته نسبة فضل حركة ( $^{(Y)}$ ) الفلك الأعظم على ( $^{(Y)}$ ) حركته ( $^{(Y)}$ ) ، فتكون سكناته أزيد من حركاته ألف ألف مرة ، فينبغى أن لا نحس بحركاته القليلة المغمورة في تلك السكنات .

<sup>(</sup>١) د: الموضوع والمحرك .

<sup>(</sup>٣) أول ق ٤٤ في د .

<sup>(</sup>٥) ب ج : وانقسام .

<sup>(</sup>٧) ب جه : بدون (الحركة) .

<sup>(</sup>٩) أب د : بدون : (حركات) .

<sup>(</sup>۱۱) أول ق ۳۰ في ب.

<sup>(</sup>١٣) جه: حركاته.

<sup>(</sup>٢) ب: أو عارض له.

<sup>(</sup>٤) ب: كالهبوط والصعود.

<sup>(</sup>٦) أد: بدون: (والمتحرك).

<sup>(</sup>۸) أب د : سريعة وبطيئة.

<sup>(</sup>۱۰) أب د: بدون (في).

<sup>(</sup>١٢) أ : إلى .

وأيضاً لوجاز أن ترتفع الشمس جزءاً ، ويسكن الظل ، لجاز (١) في الجزء الثاني والثالث حتى يتم الارتفاع ، بل الموجب له في الحركة الطبيعية ممانعة الخروق ، وفي القسرية ممانعة الطبيعية ، وفي الإرادية ممانعتهما .

والمشهور أنه لابد وأن يتخلل بين كل حركتين مستقيمتين سكون ؛ لأن الميل انحرك للجسم لابد وأن يكون حاصلاً معه إلى أن يصل إلى الحد المعين ، وذلك الوصول في آن والحركة عند هذا الحد لابد وأن تكون لميل آخر . وحدوثه في آن آخر لاستحالة اجتماع الميل إلى الشئ (٢) مع الميل عنه ، ويكون (٣) بينهما زمان ، وإلا لزم تتالى الآنات ، فيكون الجسم في ذلك الزمان ساكناً وهو المطلوب (٤) .

ورد بمنع امتناع اجتماع الميلين، وتتالى الآنات.

#### الثالث - في الإضافـة:

يطلق المضاف على الإضافة ، وهو المضاف الحقيقي ، وعلى معروضها ، وعليهما جميعاً ، وهو المشهوري(٥٠).

ومن خواصها: التكافؤ في لزوم الوجود ، ووجوب الانعكاس . كما تقول: أب الابن ، وابن الأب ، وأنها إذا كانت مطلقة أو محصلة في طرف ، كانت في الطرف الآخر كذلك . أما لو تحصل موضوع أحدهما ، لم يلزم أن يحصل موضوع الآخر .

<sup>(</sup>١) أ: بدون (لجاز) . (٢) الميل إلى شيء . (٣) أول ق ٤٥ في د .

<sup>(</sup>٤) أب جه: بدون (وهو المطلوب)، وانظر رسالة ابن سينا في الطبيعيات السالفة الذكر، والتعريفات للجرجاني ص ٧٤، والمواقف ٦/٢٢، والمقاصد ١/١٨٧.

<sup>(</sup>٥) أب: وهو المشهور . (٦) ب: (لم يلزم يحصل) ، د: (لم يكن تحصيل) .

ثم منها ما يتوافق في الطرفين: كالتماثل والتساوى ، أو يختلف اختلافاً محدوداً . ككونه زائداً أوناقصاً (١٠).

والاتصاف بها قد يحتاج إلى صفة حقيقية في الجانبين ، كالعاشق والمعشوق، أو في أحدهما كالعالم والمعلوم ، وقد لا يحتاج ، كاليمين والشمال.

وهى تعرض سائر المقولات: فالجوهر كالأب، والكم كالعظيم والصغير، والكيف كالأحرِّ والأبرد(٢)، والأين كالأعلى والأسفل(٦)، والمتى كالأقدم (١) والأحدث(٥)، والمضاف كالأقرب، والأبعد(١)، والملك كالأكسى، والفعل كالأقطع، والانفعال كالأشد تقطعاً.

والإضافات في شخصيتها ، ونوعيتها (٧) ، وجنسها ، وتضادها تابعة لعروضاتها .

فرع: التقدم على الشئ قد يكون بالزمان ، كتقدم الأب على (^) الابن ، وبالذات والطبع كتقدم الجزء على الكل ، وبالعلة (٩) ، كتقدم الشمس على ضوئها . وبالرتبة والمكان (١٠) ، كتقدم الإمام على المأموم ، وبالشرف ، كتقدم العالم على الجاهل .

وليس في سائر المقولات النسبية مزيد بحث . فلنختم (١١) الكلام في الأعراض .

<sup>(</sup>١) ب جد : زائدا وناقصا . (٢) أب د : بدون : (والأبرد) .

<sup>(</sup>٣) أب د : بدون : (والأسفل). (٤) ب د : بدون : (والمتى كالأقدم).

 <sup>(</sup>٥) أبد: بدون :(والأحدث) . (٦) أبد: بدون (والأبعد) .

<sup>(</sup>٧) أ : بدون :(ونوعيتها).(٨) أول ق ١٦ في أ .

<sup>(</sup>٩) أد: وبالعلية . (١٠) أب جه: (وبالمكان) بدون ذكر (الرتبة).

<sup>(</sup>١١) ب د : (ولنختم)، وهي أول ق ٤٦ في د ، وانظر في مبحث الإضافة : المواقف ٦٦ / ٢٦١ ، والمقاصد ٢٦١

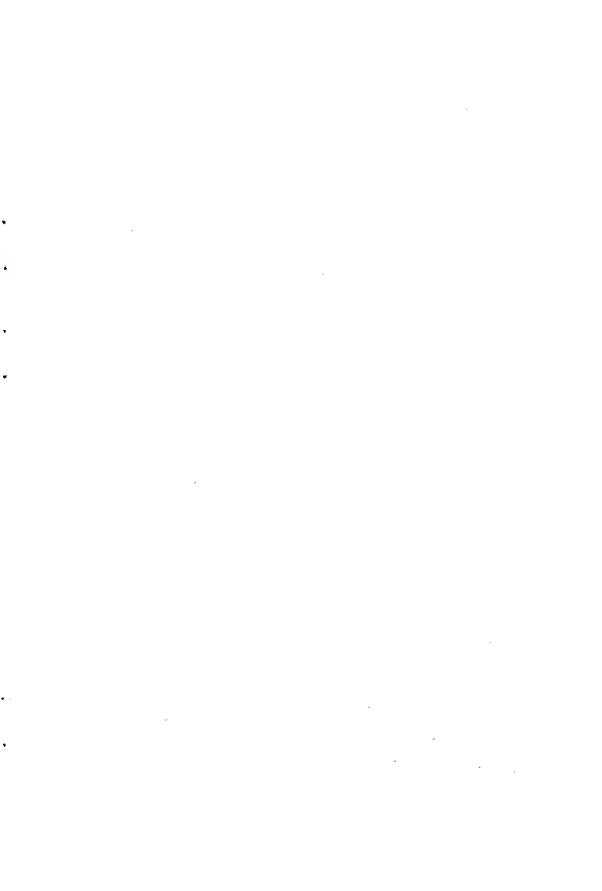

# الباب الثالث فــــى الجـواهــــر

قال الحكماء: الجوهر(١) إما أن يكون محلاً ، وهو الهيولى ، أو حالاً ، وهو الصورة ، أو مركباً منهما ، وهو الجسم ، أو لايكون كذلك(٢) ، وهو(٣) المفارق . فإن تعلق بالجسم تعلق التدبير ، فهو النفس(١) ، وإلا فهو العقل .

وقال المتكلمون: كل جوهر فهو متحيز. وكل متحيز إما أن يقبل القسمة، وهو الجسم، أو لا، وهو الجوهر الفرد.

ومباحث الباب تنحصر في فصلين:

 <sup>(</sup>١) حديث البيضاوي -هنا- عن تقسيم الجوهر . أما تعريف الجوهر فقد سبق أن تعرض له في الفصل الأول من الباب الأول .

<sup>(</sup>٢) ب جد: أولا كذلك.

<sup>(</sup>٣) ب جه: فهو.

<sup>(</sup> ٤ ) أول ق ٣١ في ب .

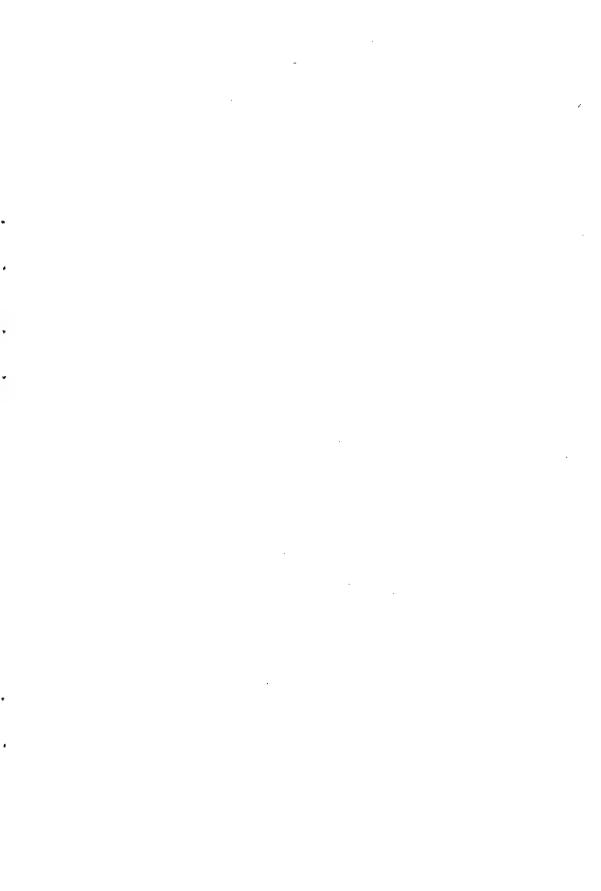

## الفصل الأول في مباحث الأجسام

## الأول – في تعريف الجسم :

الحد المرضى عند جمهور المتأخرين أنه: الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة.

واعترض عليه بأن الجوهر لم تثبت جنسيته ، والقابل إن كان عرضاً لم يكن جزء الجوهر ، وإن كان جوهراً ، دخل الجنس فيه ، ويستدعى فصلاً آخر ، ويتسلسل .

وبهذا علم أن الجوهر لا يكون جنساً .

وقالت المعتزلة: إنه الطويل العريض العميق(١).

وقال بعض أصحابنا : إنه المركب(٢) من جزأين فصاعداً .

ولاشك أن حقيقة الجسم أظهر من ذلك .

## الثاني - في أجزائه:

ذهب جمهور المتكلمين إلى أن الأجسام البسيطة الطباع مركبة من أجزاء صغار متناهية «٢»، لا تنقسم أصلاً، وقيل: فعلاً . وقيل: من أجزاء غير متناهية .

<sup>(</sup>۱) قال القاضى عبد الجبار: (الجسم ما يكون طويلاً عريضاً عميقاً. ولا يحصل فيه الطول والعرض والعمق إلا إذا تركب من ثمانية أجزاء ، بأن يحصل جزءان في قبالة الناظر، ويسمى طولا وخطأ، ويحصل جزءان آخران عن يمينه ويساره منضمان إليهما، فيحصل العرض، ويسمى سطحاً، أو صفحة، ثم يحصل فوقها أربعة أجزاء مثلها، فيحصل العمق، وتسمى الثمانية أجزاء المركبة على هذا الوجه جسماً) شرح الأصول الخمسة ص ٧١٧.

 <sup>(</sup>۲) ب جد : مرکب . (۳) أب د : بدون (متناهية) .

وذهب الحكماء إلى أنها متصلة في نفسها(١) ، كما هي عند الحس ،قابلة لانقسامات لا نهاية لها .

وقيل: قابلة لانقسامات(١) متناهية.

حجة (") المتكلمين: أن الجسم قابل للقسمة ، وكل ما هو قابل للقسمة ليس بواحد وإلا(1) لقامت به وحدته ، وانقسمت بانقسامه ، وأيضا كل(") منقسم تتميز مقاطع أجزائه بخواص مختلفة ، فيكون منقسماً بالفعل متعدداً بتعدد تلك الخواص العارضة لها . وأيضاً هوية القسمين المتفاصلين بالتقسيم إن كانت حاصلة قبل التقسيم ، فهو المطلوب ، وإلا لكان(") التقسيم إعداماً للجسم الأول ، وإحداثا للقسمين .

فعلى هذا لو شق بعوض برأس إبرته سطح البحر ، أعدم البحر الأول ، وأوجد بحراً آخر . وفساده ظاهر (٧) ، لايخفى .

فثبت أن كل جسم ليس بواحد في نفسه ، بل هو مركب من أجزاء ، وتلك الأجزاء لا تنقسم . وإلا لكانت ذات أجزاء أخر ، فيكون الجسم مركبا من أجزاء لا نهاية لها . وهو محال ؛ لأن كل عدد متناهياً كان أو غير متناه (^› فالواحد موجود فيه .

فإذا أخذنا ثمانية أجزاء بحيث يكون في كل جهة حجم ، يحصل جسم متناهي الأجزاء ، وحينئذ تكون نسبة حجمه إلى حجم سائر الأجسام نسبة متناهي القدر إلى متناهي القدر ، ،لكن ازدياد الحجم بحسب ازدياد (١) التأليف

<sup>(</sup>١) د: في أنفسها.

<sup>(</sup>٢) أ: بدون : (لا نهاية لها. وقيل: قابلة لانقسامات).

 <sup>(</sup>٣) أ : وحجة ، (٤) أول ق ٤٧ في د .

<sup>(</sup>٥) أد: وأيضا فكل.(٦) أ: كان

<sup>(</sup>٧) أبد: بدون : ظاهر .(٨) أجد: أو غيره .

<sup>(</sup>٩) أب د : ازدياد الحجم بازدياد.

والنظم . فلو كان جسم متناهى القدر(١) مركباً(١) من أجزاء غير متناهية لكانت نسبة الآحاد المتناهية إلى الآحاد الغير المتناهية نسبة متناه إلى متناه . هذا خلف .

ولأنه لو تركب (٣) الجسم من أجزاء غير متناهية لامتنع قطع المسافة لتوقفه على قطع أجزائها(٤) ، وقطع كل جزء مسبوق بقطع ما قبله ، فيكون قطعه(٥) في زمان غير متناه ، وأيضا النقطة موجودة بالاتفاق ، وهي لا تقبل القسمة ، فإن كانت عرضاً لم فإن كانت جوهراً - كما هو عندنا - حصل المطلوب . وإن كانت عرضاً لم ينقسم محلها(١) ، وإلا انقسمت بانقسامه(٧) أيضاً(٨) ، وأيضاً فالحركة الحاضرة غير منقسمة ، وإلا لما كان الكل حاضراً . فلا ينقسم ما هي(١) فيه . فثبت أن الأجسام ما لا يقبل(١) القسمة .

لا يقال : إن (١١) الحركة ليست إلا الماضى والمستقبل ؛ لأنه يوجب ألا توجد الحركة أصلاً.

احتج الحكماء على نفي الجوهر الفرد(١٢) بوجوه :

الأول - أن كل متحيز فيمينه غير يساره (١٠) ، والوجه المضيئ فيه (١٠) غير المظلم. لا يقال: ذلك لتغاير وجهيه ؛ لأنهما إن كانا جوهرين ثبت المدعى ، وإلا لزم تغاير محليهما.

<sup>(</sup>١) جـ: بدون : القدر. (٢) أب د : بدون : مركبا . (٣) أ : لو ركب .

 <sup>(</sup>٤) جـ: على قطعها .
 (٥) جـ: فيكون قطعها .

<sup>(</sup>٦) أول ق ٣٢ في ب، وأول ق ٤٨ في د. (٧) أ: وإلا لانقسمت لانقسامه.

<sup>(</sup>٨) جدد : بدون أيضاً .(٩) أبد : بدون : هي .

<sup>(</sup>١٠) ب جه: مالا يدخل . (١١) ب جه: بدون (إن) .

<sup>(</sup>١٢) انظر رأى الحكماء وأدلتهم في النجاة لابن سينا (قسم الطبيعيات) ص ١٠٢. ( (قسم الطبيعيات) ص ١٠٢.

<sup>(</sup>١٤) ب : بدون (فيه) : و (د) : منه بدل : فيه .

الثانى - أنا(1) لو فرضنا خطأ من أجزاء شفع فوق أحد طرفيه جزء ، وتحت الآخر جزء (٢) آخر (٦) ، وتحركا على تساو ، تحاذيا (١) لامحالة على ملتقى الجزئين (٥) ، فيلزم الانقسام .

الثالث - كلما قطع السريع بحركته جزءاً قطع البطيئ أقل منه ، وإلا لزم أن يساويه في جزء ، ويقف في آخر . وقد بان فساده .

الرابع - الجسم الذى أجزاؤه وتر ، وكان ظله مثليه ، كان مثله من الظل ظل نصفه ، فيكون له نصف ، فيتنصف الجزء المتوسط ، وقد برهن (إقليدس) على أن كل خط يصح تنصيفه ، وهو يقتضى ذلك .

الخامس – إذا فرض خط من ثلاثة أجزاء ، على أحد طرفيه جزء ، وتحرك الخط<sup>(٢)</sup> إلى أيمن ، والجزء إلى أيسر ، فإن انتقل إلى ما فوق الجزء الثانى ، فهو محال ؛ لأن الجزء الثانى انتقل إلى حيز الجزء (<sup>٧)</sup> الأول ، وإن انتقل إلى ما<sup>(٨)</sup> فوق الثالث ، فقد<sup>(٩)</sup> قطع جزءين حينما قطع ما تحته جزءاً واحداً ، فينقسم الزمان والحركة والمسافة .

السادس - الجزء متشكل (١٠) ، فإن كان كرة ، فإذا انضم بأجزاء أخر ، وقعت بينهما (١١) فرج لا تسع أجزاء مثلها ، فيلزم الانقسام ، وإن كان غيرها كانت فيه زوايا (١٢) ، فينقسم .

<sup>(</sup>۱) ب : بدون(أنا) . (۲) أ د : بدون (جزء) .

<sup>(</sup>٣) د : بدون (آخر) . (٤) أ : وتحاذيا .

<sup>(</sup>٥) أ : (على ملتقى ذين) ، و (د) : (على ملتقى جزءين).

<sup>(</sup>٦) د : بدون (الخط) . (٧) ب ج : بدون (الجزء) .

<sup>(</sup>A) د : بدون (ما) . (٩) أجد : فهو قطع .

<sup>(</sup>۱۰) د : الجزء مشكل . (۱۱) د : بينها .

<sup>(</sup>١٢) د : (وإن كان غيرها ، فيقع فيه زوايا) وكلمة (زوايا) أول ق ١٧ في أ .

السابع - إذا دارت الرحا، فمهما قطع الطوق(1) العظيم جزءاً، فالصغير إما أن يقطع أقل من جزء، فينقسم الجزء، أو جزءاً تاماً، فيتساوى الصغير والعظيم، أو يقطع تارة جزءاً(٢)، ويسكن أخرى، فتتفكك أجزاء الرحا، وكذلك(٣) الفرجار ذو الشعب الثلاث.

ثم قالوا: فالجسم متصل في نفسه ، يقبل انقسامات لا نهاية لها ، والقابل لها ليس الاتصال ؛ لأنه يعدم ( عندها ، والقبول يبقى منع المقبول ، فهو شيء آخر ، يقبل الاتصال والانفصال ( ) ، ويسمى : (هيولى ) و (مادة ) والاتصال : (صورة ) .

واعلم أن دليل الفريقين يمنع الانقسام الفعلى ، ويوجب القسمة الوهمية.

لا يقال: القسمة الوهمية متداعية إلى جواز القسمة الانفكاكية ؛ لأن الأجزاء المفترضة (٢) متماثلة، فيصح بين كل اثنين منها ما يصح بين جزءين (٧) آخرين (^)، ولا يتنافى (٩)، فيصح بين المتباينين ما يصح بين المتصلين، وبالعكس.

لأنا نقول: لِمَ لا يجوزأن يكون الجسم مركباً من (١٠) أجزاء متخالفة بالماهية، أو متشخصة بتشخصات عائقة عن الانفكاك، وتكون تلك الأجزاء (١١) قابلة للاتصال والانفصال، وإن (١١) سلم اتصال الجسم، فلم لا يجوزأن يقال: هو وحدة الجسم (١٣)، والانفصال هو التعدد، والقابل لهما الجسم.

<sup>(</sup>١) أول ق ٤٩ في د.

<sup>(</sup>٣) د : وكذا.

<sup>(</sup>٥) جم: يقبل الانفصال والاتصال.

<sup>(</sup>٧) ب جدد: بدون (جزءين) .

<sup>(</sup>٩) ب جـد : بدون (ولا يتنافي ) .

<sup>(</sup>١١) أجد: بدون : (الأجزاء).

<sup>(</sup>١٣) ب: أن يكون هو وحدة الجسم.

<sup>(</sup>٢) أ : بدون (جزءا) .

<sup>(</sup>٤) أ : لأنه ينعدم .

<sup>(</sup>٦) د : الأجزاء المفروضة .

 <sup>(</sup>٨) جـ د : الآخرين .

<sup>(</sup>١٠) ب جه: عن أجزاء

<sup>(</sup>۱۲) أول ق ۳۳ في ب.

فروع (1): قالوا: الصورة لاتنفك عن الهيولى ؛ لأنها لا تنفك عن التناهى والتشكل ، والموجب لهما ليس الجسمية العامة ، ولا شيئاً من لوازمها ؛ وإلا لساوى الجزء الكل فيهما ، ولا الفاعل ؛ وإلا لاستقلت الصورة بالانفعال ، فهو القابل (٢) بما فيه من الصفات ، ولأنها قابلة للقسمة الوهمية أبدا ، وكل ما قبل الوهمية قبل الانفكاكية ، و كل ما قبل الانفكاكية فله مادة على ما سبق تقرير هذه المقدمات .

ولا الهيولى (٣) عنها ؛ لأنها لو تجردت ذات وضع ، وانقسمت فى جميع الجهات ، كانت جسماً ؛ وإلا كانت نقطة ، أو خطا ، أو سطحاً . ولو تجردت غير ذات وضع فإذا لحقتها الصورة تصير ذات وضع مخصوص مع إمكان (٤) غيره ، فيترجح الجائز بلا مرجح ؛ ولأنها لو تجردت لكانت موجودة بالفعل ، ومستعدة للصورة ، والواحد لا يقتضى قوة وفعلاً ، فيكون لها ما يقتضى هذه القوة ، وهى الهيولى ، فيكون للهيولى هيولى أخرى .

فالهيولى تفتقر إليها في بقائها وتحيزها ، والصورة تحتاج إلى المادة في تعينها وتشكلها .

والمادة أيضاً لا تخلو عن صورة أخرى نوعية ؛ وإلا اختلفت الأجسام فى الهيئات ، والأمكنة ، والكيفيات ، والأوضاع الطبيعية ، والتشكل ، والتفكك(°) بسهولة أو عسر .

<sup>(</sup>۱) ب: (فرع)، والصواب المثبت ؛ لأن المذكور أربعة فروع: أولها - أن الصورة لاتنفك عن الهيولى . وثانيها - أن الهيولى لا تنفك عن الصورة . وهو المذكور في قوله: (ولا الهيولى عنها) إلخ وثالثها - في كيفية تعلق كل منهما بالأخرى ، وهو المذكور في قوله: (فالهيولى تفتقر إليها) إلخ. ورابعها - في إثبات الصورة النوعية، وهو المذكور في قوله: (والمادة أيضا لا تخلو) إلخ، وانظر الإشارات والتنبيهات ٢ / ١٦٧ ، والنجاة ١ ، ٢ .

 <sup>(</sup>۲) جدد : فهو الحامل.
 (۳) أول ق ۵۰ في د .

 <sup>(</sup>٤) جد : بإمكان . (٥) ب ج : بدون : (والتفكك) .

واعلم أن بناء هذه الكلمات (١) على نفى الفاعل الختار . والحق ثبوته.

ومع ذلك فللمفترض أن يجوز انفعال الصورة بنفسها ، وعدم استلزام قبول القسمة الوهمية قبول الانفكاكية ، واقتضاء المادة (٢) المجردة وضعاً معيناً بشرط اقتران الصورة بها ، وكون الواحد مبدأ كثير مع أن القابلية ليست أثراً ، ووجود المادة بالفعل ليس مقتضى ذاتها (٣) ، وأن يطالبهم بما يوجب الاختلاف في الصورة النوعية ، ثم يزعم أن ما يجعلونه إياه من الأحوال العنصرية السابقة ، واختلاف المواد الفلكية (١) سبب لاختلاف الأعراض والهيئات (٥) .

#### الثالث - في أقسامه :

قال الحكماء: الأجسام إما بسائط أو مركبات (١) ، والبسائط تكون كرية ؛ لأن الطبيعة الواحدة (٧) لا تقتضى هيئات مختلفة .

وتنقسم إلى فلكيات وعناصر ، والأول أفلاك وكواكب (^) ، والأفلاك (^) الثابتة بالأرصاد تسعة .

الأول - الفلك الأعظم. وهو (١٠) العرش المجيد . والجسم المحيط بسائر الأجسام . ويدل عليه وجوه .

الأول - أن الأجسام متناهية لما(١١) سنذكره ، فيكون جسم هو نهايتها .

<sup>(</sup>١) أ: بدون (الكلمات)، والمقصود بها إثبات الهيولي والصورة الجسمية والنوعية، وامتناع انفكاك إحداهما عن الأخرى.

<sup>(</sup>٢) ب د : وأن تقتضى المادة . (٣) د : ليس بمقتضى .

<sup>(</sup>٤) ج : واختلاف مواد الفلكية . (٥) ج : لاختلاف الهيئات والأعراض.

<sup>(</sup>٦) انظر قولهم في النجاة لابن سينا ص ١٣٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>V) أول ق ٥١ في د . (A) جد: الأفلاك والكواكب .

<sup>(</sup>٩) جـ: فالأفلاك . (١٠) أ جـد : بدون (هو) .

<sup>(</sup> ١١) أول ٣٤ في ب.

الثانى -- الجهة متعلق الإشارة ، ومقصد المتحرك بالوصول إليه ، فتكون موجودة غير مجردة ، وليست بحسم ؛ لأنها غير منقسمة ؛ وإلا فالواصل إلى نصفها(۱) ، إن وقف فالجهة هو ، لا ما بعده ؛ وإلا فحركته إن كانت عن الجهة فكذلك ، وإن كانت إليها فالجهة ما بعده ، فهى جسمانية ، والحدد لها جسم واحد ؛ إذ لو تعدد ، ولم يحط البعض بالبعض لتحدد (١) القرب بها دون البعد ، وإن أحاط ، فالمحاط حشو ؛ إذ المحيط يحدد القرب بمحيطه ، والبعد بمركزه ، وهو بسيط ؛ وإلا لصح الانحلال عليه ، وهو بالحركة المستقيمة المتوجهة إلى جهته (١) ، فالجهة له لا به ، فيكون كرياً .

الثالث - الأرصاد شاهدة على أن الكواكب والأفلاك تتحرك بالحركة اليومية ، وبحركات أخر متفاوتة. فلا بد من جسم يحيط بها ، ويحركها بحركتها اليومية ، وهذا يدل على فلك تاسع ، ولا يدل على إحاطته بجملة الأجسام .

وأما الثماني (٤) الباقية ، فيدل عليها إختلاف حركات الكواكب ، وامتناع تحركها بالذات ؛ لا ستحالة الخرق على الأفلاك .

ولقائل أن يقول: إن سلم (°) استحالة الخرق ، فلم لا يجوز أن يكون ، لكل كوكب نطاق يتحرك بنفسه ، أو باعتماد الكواكب (١) عليه .

<sup>(</sup>١) ب: (وليس بجسم ؛ لأنه غير منقسم ، وإلا فالواصل إلى نصفه). و (د) : (نصف) أيضا.

 <sup>(</sup>۲) ب ج : بتحدد القرب .
 (۲) أب د : إلى الجهة .

<sup>(</sup>٤) د: وأما الثمانية) وهي عند الفلكيين القدامي: البروج، ثم زحل، ثم المشترى، ثم المريخ، ثم الشمس، ثم الزهرة، ثم عطارد، ثم القمر. وقد اكتشف العلماء منذ عصر (البيضاوى) إلى اليوم كثيرا من الكواكب، بل وبعض الجرات الكاملة التي تحوى الكثير من الكواكب، والكلمة هنا للعلم وأجهزته ونتائجة. وانظر آراء أهل المدينة الفاضلة ص ٢١ -النجاة ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) ج: لا نسلم . (٦) د: باعتماد الكوكب .

#### فرعــان :

الأول – أنها بأسرها شفافة ، إذ لو كانت ملونة (١) لحجبت الأبصار (٢) عن رؤية ما وراءها . ولا حارة ، ولا باردة ؛ وإلا لاستولى الحر أو البرد (٣) على عالم العناصر لمجاورتها ، ولا خفيفة ولا تقيلة ؛ وإلا لكان في طباعها ميل مستقيم ، ولا رطبة (١) ، ولا يابسة ؛ لأن سهولة التشكل والالتصاق ، وعسرهما لا يتم إلا بالحركة المستقيمة ، ولا قابلة للحركة الكمية ؛ لأنه لو زاد محدب الحيط لزم أن يكون فوقه خلاء ، وهو محال . ومقعره مثل محدبه ، فيستحيل عليه ما استحال على محدبه ، وإذا لم يتغير مقعره امتنع ذلك في محدب المحاط به ، وإلا لزم التداخل ، أو وقوع (٥) الخلاء بينها ، وكذا في مقعره ؛ لأنه كالحدب في ما الحقيقة ، وفيه احتمال ؛ لأن امتناع ازدياد (١) المحدب لعدم (١) الحيز الذي هو شرطه ، ولا يلزم من ذلك اشتراك المقعر له فيه (٨) .

الثانى - أنها متحركة ؛ لأن الأجزاء المفترضة (1) فيها متماثلة ، فيصح لكل واحد منها من الوضع والموضع ما حصل للآخر ، ولا يتأتى ذلك إلا بالحركة المستديرة ، فتصح الحركة المستديرة عليها ، وكل ما صحت الحركة المستديرة (11) عليه ففيه مبدأ ميل مستدير ، وكل ما فيه ذلك كان متحركاً بالاستدارة لوجوب حصول (11) الأثر عند حصول المؤثر ، وأيضاً (11) لو بقى

<sup>(</sup>١) أول ق ٥٢ د . (٢) جد: لحجبت نور الأبصار .

<sup>(</sup>٣) أجدد: الحروالبرد. (٤) أول ق ١٨ في أ

<sup>(</sup>٥) ب جد : ووقوع . (٦) أ : وفيه احتمال أن ازدياد .

 <sup>(</sup>٧) جدد: بعدم الحيز.
 (٨) د : في ذلك .

<sup>(</sup>٩) ج: الأجزاء المفروضة . وانظر النجاة ص ١٣٨.

<sup>(</sup>١٠) جمه: بدون : (عليها وكل ما صحت الحركة المستديرة).

<sup>(</sup>١١) ب: بدون : (حصول) . (١٢) أول ق ٣٥ في ب .

كل جزء على وضع معين ، وفي حيز معين من أجزاء حيز الكل مع جواز غيره لزم الترجيح بلا مرجح . وهما منقوضان بالعناصر .

وأما الكواكب فهى: أجسام بسيطة مركوزة فى الأفلاك مضيئة إلا القمر، فإنه يستفيد الضوء من الشمس، ويشهد له تفاوت نوره بحسب قربه من الشمس(١) وبعده.

لا يقال: فلعله كرة يضئ أحد وجهيها، ويظلم الآخر، ويتحرك على (٢) مركزها (٣) حركة تساوى حركة الفلك ؛ إذ الخسوف يكذبه.

وأما العناصر فخفيف مطلق ، وهو (<sup>1</sup>) النار حاريابس مماس لمقعر فلك القمر ، وخفيف مضاف ، وهو الهواء حار رطب مماس لمقعر النار ، وثقيل (<sup>0</sup>) مطلق ، وهو الأرض بارديابس ، ومحله الوسط ، بحيث ينطبق مركزه على مركز العالم ، وثقيل (<sup>1</sup>) مضاف ، وهو الماء بارد رطب ، وكان من حقه أن يحيط بالأرض إلا أنه لما حصل في بعض جوانبها تلال ووهاد بسبب الأوضاع ، والاتصالات الفلكية ، سال الماء بالطبع إلى الأغوار ، وانكشفت المواضع المرتفعة . وذلك حكمة من الله – تعالى – ورحمة منه (<sup>٧</sup>) ، ليكون منشأ للنباتات ، ومسكنًا للحيوانات ،

ثم إنها بأسرها كائنة وفاسدة ؛ لأن مياه بعض العيون تتجمد حجراً ، والحجر يجعله أصحاب الحيل ماء ، والهواء الملاصق للإناء المبرد يصير قطراً ، والماء المغلى والشعلة هواء ، والهواء ناراً بالنفخ القوى .

<sup>(</sup>١) أ: بحسب قربه وبعده عن الشمس . (٢) أول ق ٥٣ في د .

 <sup>(</sup>٣) د : على مركزه .
 (٤) د : هو بدون واو العطف .

<sup>(</sup>٥) د : بدون : (ثقيل) . (٦) أد : بدون (ثقيل) .

<sup>(</sup>٧) أد : بدون : (منه) .

وأما المركبات فإنها تخلق من امتزاج هذه الأربعة بأمزجة مختلفة معدة لخلق متخالفة ، وهي المعادن ، والنبات ، والحيوان .

والمزاج هو: الكيفية المتوسطة الحاصلة من تفاعل البسائط. بأن يتصغر أجزاؤها ، فتختلط (١٠) بحيث تكسر سورة كل واحد منها سورة كيفية الآخر ، فتحدث كيفية متوسطة .

#### الرابع - في حدوثها:

الأجسام محدثة بذواتها وصفاتها(٢).

وقال أرسطو: الأفلاك قديمة بذواتها وصفاتها المعينة سوى الأوضاع، والعناصر بموادها وصورها الجسمية بنوعها، وصورها النوعية بجنسها.

وقال من قبله: الكل(٣) قديمة بذواتها محدثة بصورها وصفاتها.

واختلفوا في تلك الذوات(١) القديمة(٥) .

فقيل (1): كان الأصل جوهرة ، فنظر البارى -تعالى - إليها بنظر الهيبة ، فذابت ، فصارت ماء ، ثم حصل الأرض منها بالتكثيف ، والنار والهواء بالتلطيف ، والسماء من دخان النار (٧).

<sup>(</sup>١) ب ج : بدون (فتختلط) .

<sup>(</sup>٢) أد: بدون : (وصفاتها) ، ولابد منها ؛ لأن هذا رأى المتكلمين.

<sup>(</sup>٣) أول ق ٤٥ في د . (٤) ب جد: قديمة بذاتها .

<sup>(</sup>٥) أب د: بدون (القديمة) . (٦) أ : قيل : بدون الفاء .

<sup>(</sup>٧) هذا رأى (طاليس) اليونانى . انظر: الملل والنحل ٢ / ٦٦ ، ودروس فى تاريخ الفلسفة ص ٣٠ ، فى تاريخ الفلسفة اليونانية ص ٤٨ ، محاضرات فى الفلسفة د. عبد العزيز عبيد ص ٣٢ .

وقيل: كان أرضاً فحصل الباقى (١) منها (٢) بالتلطيف، وقيل: كان هواء (٣)، وقيل: ناراً، وتكون الباقى (١) بالتكثيف، والسماء من الدخان (٥)، وقيل: كان أجزاءاً صغاراً من كل جنس متفرقة متحركة، فمهما اجتمع منها أجزاء متماثلة التأمت، واتصلت (٢)، وصارت جسماً (٧). وقيل: كان نفساً وهيولي فتعشقت (٨) عليها، وتعلقت بها، وصار تعلقها سبباً لحدوث أجزاء (١) العالم (١٠). وقيل: كانت وحدات فصارت ذات (١١) أوضاع، وتكونت نقاط، ثم ائتلفت، فصارت أجساماً (١٢)، وتوقف جالينوس في الكل.

لنا(۱۳) وجـــوه :

الأول - أنه لو كانت الأجسام في الأزل لكانت ساكنة ، إذ الحركة تقتضى

<sup>(</sup>١) أ : البواقي . (٢) د : بدون (منها) .

 <sup>(</sup>٣) هذا رأى (انكسمينس): انظر الملل والنحل ٢ / ٧٠ ، في تاريخ الفلسفة اليونانية
 ٥٤ محاضرات في الفلسفة ص ٣٤ ، تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ١٤ .

<sup>(</sup>٤) أج: البواقي .

 <sup>(</sup>٥) هذا رأى الفليسوف اليوناني (هيراقليطس) انظر: محاضرات في الفلسفة
 ص٥٥، دروس في تاريخ الفلسفة ص٣، في تاريخ الفلسفة اليونانية ص٥٧.

<sup>(</sup>٦) ب: والتصقت.

 <sup>(</sup>٧) هذا رأى (ديمقريطس) انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ٩٤، الملل والنحل ٢ /
 ١٠٧ ، دروس في تاريخ الفلسفة ص ٨ .

 <sup>(</sup>٨) أول ق ٣٦ في ب .
 (٩) جد : أجسام العالم .

<sup>(</sup> ١٠) نسب الأصفهاني هذا الرأى إلى (الحرنانية) انظر: مطالع الأنظار ص ١٣٧، الملل والنحل ٢ / ٥٨.

<sup>(</sup> ١١ ) أ : ذوات .

<sup>(</sup> ١ ٢ ) هذا رأى (الفيناغوريين) انظر: الملل والنحل ٢ / ٧٨، تاريخ الفلسفة اليونانية ٢ . ٧٣ ، محاضرات في الفلسفة ٣٧ ، في تاريخ الفلسفة اليونانية ٥ ٦ .

<sup>(</sup>١٣) هذه أدلة المتكلمين على حدوث الأجسام.

المسبوقية بالغير المنافية للأزل ، والساكن في الأزل لا يتحرك أبداً ؛ لأن سكونه إن كان لذاته امتنع انفكاكه ، وإن كان لغيره فذلك الغير لابد وأن يكون موجباً ، وإلا لم يكن فعله قديماً واجباً لذاته ، أو منتهياً إليه دفعاً للتسلسل والدور . وحينئذ يلزم دوامه ، فلا يزول أبداً . فالأجسام لو كانت في الأزل لم تتحرك أبداً . واللازم باطل ، فالملزوم (١) مثله .

قيل: لو امتنع وجوده في الأزل(٢) لامتنع مطلقاً لاستحالة انقلاب الممتنع لذاته ممكنا.

قلنا: الممتنع أزلاً ليس الممتنع لذاته كالحادث اليومي.

قيل : المحدد لا مكان له ، فلا يكون متحركاً ، ولا ساكناً .

قلنا: إن سلم (٣) فلا شك في (٤) أنه ذو وضع ومماس (٩) لما في جوفه . فإن بقى على (٢) الوضع والمماسة المعينين له فساكن ، وإلا فمتحرك .

قيل: الأزل ينافي حركة معينة، لا حركات لا أول لها(٧).

قلنا: بل الحركة (^) من حيث هي ، لما سبق .

قيل : لم لا يجوزأن يكون السكون مشروطاً بعدم حادث ، فيزول بحدوثه؟

قلنا: فينافى حدوثه وجود السكون، فيتوقف على عدمه، ويلزم الدور.

قيل: القدرة على إيجاد معين قديمة، وتنقطع(١) بوجوده، فانتقض ما ذكرتم.

قلنا :المنقطع المتعلق ، وهو ليس أمراً وجودياً .

<sup>(</sup>١) أ: والملزوم . (٢) د: بدون: (في الأزل) ، أ: (أزلا) بدل (في الأزل).

<sup>(</sup>٣) أول ق ٥٥ في د . (٤) جدد : بدون : (في) .

<sup>(</sup>٥) أد: ومماس . (٦) د: بدون (على) .

<sup>(</sup>٧) أ ب : لا حركات لا إلى أول .

<sup>(</sup>٨) أ: بل للحركة.

<sup>(</sup>٩) أول ق ١٩ في أ .

الثانى - أن(1) الأجسام ممكنة ؛ لأنها مركبة ومتعددة ، فلها سبب . وذلك السبب لايكون موجباً ؛ وإلا لزم دوام جميع ما يصدر عنه بوسط ، أو بغير وسط(٢) بدوام ذاته ، وهو محال ، فيكون مختارا ، وكل ماله سبب مختار فهو محدث .

لايقال: لم لا يجوز أن يوجد الموجب جسماً متحركاً على سبيل الدوام، ويكون تحركه شرطاً لهذه الحوادث والتغيرات.

لأن وجود هذه الحوادث والتغيرات(٣) إن توقف على وجود حركة ، وتلك الحركة(٤) على أخرى ، لزم اجتماع الحركات التي لانهاية لها المرتبة وضعاً وطبعاً ، وهو محال ، وإن توقف على عدمها بعد وجودها كان الموجب مع عدم تلك الحركة علة تامة مستمرة لوجود هذا الحادث ، فيلزم من دوامه دوامه .

الثالث - الأجسام لا تخلو عن الحوادث ، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، والأول بيَّن ، والثاني مبرهن في الباب الأول من (°) الكتاب الثاني .

### احتج المخالف(١) بوجوه :

الأول – أنها لو كانت محدثة، لكان تخصيص إحداثها بالوقت(V) المعين بلا مخصص، وهو محال .

الثانسي - أن كل حادث فله مادة ، فالمادة قديمة دمغاً للتسلسل ، وهي الاتخلو عن الصورة ، والصورة أيضاً قديمة ، فالجسم قديم .

<sup>(</sup>١) أب د : بدون (أن) .(٢) ج : أو غيره .

<sup>(</sup>٣) ب ج : بدون : (والمتغيرات). (٤) أجد : بدون :(الحركة).

 <sup>(</sup>٥) أول ق ٣٧ في ب .

<sup>(</sup>٦) ج: (واحتج)، والمخالف هو القائل بأن الأجسام قديمة .

<sup>(</sup>٧) أول ق ٦٦ في د .

الثالث - الزمان قديم ، وإلا لكان عدمه قبل وجوده قبلية لا تتحقق إلا بزمان (١) فيكون قبل الزمان زمان . هذا خلف . وهو مقدار الحركة القائمة بالجسم ، فيكون الجسم قديماً .

وأجيب عن الأول: بأن الخصص هو الإرداة. وعن الثاني والثالث بأن (١) مقدماتها غير مسلمة ولا مبرهنة.

واعلم أن صحة الفناء عليها متفرعة على حدوثها ، والكرامية (٣) - وإن اعترفوا بحدوثها - قالوا : إنها أبدية إذ لو عدمت فعدمها إما أن يكون بإعدام فاعل ، أو بطريان (١) ضد ، أو بزوال (٥) شرط ، والكل محال ، وقد سبق الكلام فيه تقريراً وجواباً .

### الخامس - في تناهى الأجسام:

الأبعاد الموجودة متناهية ، سواء فرضت في خلاء ، أو ملاء . خلافاً للهند.

لنا: أنا لو فرضنا خطاً غير متناه ، وخطاً متناهياً موازياً للأول ، فإذا مال إلى المسامتة فلا بد من نقطة (٢) تكون أول نقطة المسامتة ، ويكون منقطعاً بها (٧) ، وإلا لكان أول المسامتة مع مافوقها فيكون غير المتناهى متناهياً. هذا خلف .

<sup>(</sup>١) أ : إلا بالزمان . (٢) أ : بدون : (بأن) .

<sup>(</sup>٣) هم أتباع أبى عبد الله محمد بن كرام المتوفى عام ٢٥٥ هـ وكان بمن يشبت الصفات إلا أنه ينتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه ، ويطلق على الله تعالى اسم الجوهر ، ويرى أن الله على العرش استقراراً ، وبجهة فوق ذاتا ، وله كتب منها : (عذاب القبر) والكرامية طوائف يبلغ عددهم إلى اثنتى عشرة فرقة . منهم العابدية ، والإسحاقية ، والهيضية – انظر: الملل والنحلل ١ / ٩٩ ، التبصير في الدين ٦٥ ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٦٧ ، المواقف ٨ / ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) أ : أو طريان .(٥) أ : أو زوال .

 <sup>(</sup>٦) أ : فلا بد من النقطة .
 (٦) د : بدون : (بها) .

واحتجوا(۱) بأن كل جسم فما وراءه ، متميز مشار إليه حساً ؛ لأن ما يلى جنوبه غير ما يلى شماله ، وكل ما كان كذلك فهو موجود جسم أو جسمانى . فثبت أن ما وراء كل جسم جسم آخر لا إلى نهاية .

ومنع بأن التميز وهم محض ، ليس يثبت .

<sup>(</sup>١) أ: احتجوا . بدون واو العطف .

## الفصل الثانى فــى المفارقــات

#### وفيه مباحث :

### الأول(١) - في أقسامها :

الجواهر الغائبة إما أن تكون مؤثرة في الأجسام ، أو مدبرة إياها ، أو لا مؤثرة ولا مدبرة ، والأول هم (٢) العقول العشرة (٣) ، والملأ الأعلى ، والثانى ينقسم إلى علوية تدبر الأجرام العلوية ، وهي النفوس الفلكية ، والملائكة السماوية ، وإلى (٤) سفلية تدبر عالم العناصر ، وهي إما أن تكون مدبرة للبسائط ، وأنواع الكائنات. وهم يسمون ملائكة الأرض ، وإليهم أشار صاحب الوحي – صلوات الله وسلامه عليه – فقال : « جاءني ملك البحار ، وملك الجبال ، وملك الأمطار ، وملك الأرزاق » .

وإما أن تكون مدبرة للأشخاص الجزئية ، وتسمى نفوساً أرضية ، كالنفوس الناطقة (٥٠ ، والثالث ينقسم إلى خير بالذات . وهم الملائكة (١٠ الكروبيون، وشرير بالذات ، وهم الشياطين ، ومستعد للخير والشر ، وهم الجن .

وظاهر كلام الحكماء أن الجن والشياطين هم النفوس البشرية المفارقة عن أبدانها (٧٠). وأكثر المتكلمين لما أنكروا الجواهر المجردة . قالوا : الملائكة والجن والشياطين أجسام لطيفة ، قادرة على التشكل بأشكال مختلفة (٨) .

<sup>(</sup>١) أول ق ٥٧ في د . (٢) ب جد : هو .

<sup>(</sup>٣) أ جـ: بدون: (العشرة) . (٤) أجـ: بدون: (الي) .

<sup>(</sup>٥) جم: بدون: (كالنفوس الناطقة). (٦) أول ق ٣٨ في ب.

<sup>(</sup>٧) أب د : عن الأبدان . (٨) ب : بأشخاص مختلفة .

هذا ما استنبطته من فوائد الأنبياء -عليهم السلام- والتقطته من فوائد الحكماء ، وإحاطة العقل بها من طريق الاستدلال لعلها من قبيل المحال . كما(١) قال الله -تعالى- ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾(٢) .

#### الثاني – في العقول :

قال الحكماء: هم أعظم الملائكة ، وأول المبدعات كما روى عنه – عليه السلام – : « أول ما خلق الله تعالى العقل (7) وأقوى ما استدلوا به عليه وجهان: –

الأول - أن الموجد القربب للأفلاك ليس البارى -تعالى - (°) فإنه واحد ، والواحد لايصدر عنه المركب ، ولا جسماً (۱) آخر ؛ لأنه إن أحاط بها لتقدم وجوده على وجودها المقارن لعدم (۷) الخلاء ، فيكون الخلاء ممكناً لذاته . وهو محال ، وإن احاطت به لزم كون الخسيس علة للشريف ؛ ولأن الجسم إنما يؤثر في قابل له وضع بالنسبة (۸) إليه ، فلا يؤثر في الهيولي ، ولا في الصورة ؛ إذ ليس للهيولي وضع قبل الصورة ، ولا لها تعين قبل الهيولي ، فلا يؤثر في الجسم ، ولا ما يتوقف فعله على الجسم . فالموجد لها جوهر مجرد ، يستغنى عن الأداة وهو العقل .

 <sup>(</sup>١) جـ: بدون : (كما).
 (٢) سورة المدثر الآية رقم ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) حديث (أول ما خلق الله العقل) أخرجه الطبراني في الأوسط ، من حديث أبي أمامة ، وأبو نعيم من حديث عائشة ، بإسنادين ضعيفين -- تخريج إحياء علوم الدين للحافظ العراقي بها من الإحياء جـ ٢ ص ٨٩ ط . الحلي

<sup>(</sup>٤) ب : بدون : (عليه). (٥) أول ق ١٥ في د .

<sup>(</sup>٦) أ ب د : ولا جسم . وهو معطوف على خبر ليس .

<sup>(</sup>V) د : المقارن بعدم . (A) أول ق ٢٠ في أ -

الثانى – الصادر من الله –تعالى – أولاً ليس العرض ؛ لأنه لا يتقدم على الجوهر – والصادر أولاً (1) علة لما عداه من الممكنات ، ولا جسماً ؛ لأنه لا يكون علة لغيره من الجواهر –لما سبق – ولا هيولى ، ولا صورة ، وإلا لتقدم إحداهما على الأخرى ؛ ولأن الهيولى قابلة للصورة ، فلا تكون علة فاعلة لها (٢) وتعين الصورة مستفاد عن (٣) الهيولى ، فلا يصدر الهيولى عنها ، ولا ما يتوقف فعله على جسم (١) . فهو عقل (٥) ، وله وجود من المبدأ الأول ، ووجوب النظر إليه ، وإمكان من ذاته ، فيكون بذلك سبباً لعقل آخر ، ونفس ، وفلك .

ويصدر عن العقل الثاني على هذا الوجه عقل ثالث ، وفلك آخر ، ونفسه . وهلم جرا إلى العقل العاشر المسمى بالعقل الفعّال المعبر عنه بالروح في قوله (٢) - تعالى - : ﴿ يوم يقوم الروح ﴾ (٧) المؤثر في عالم العناصر المفيض لأرواح البشر .

والقلم يشبه أن يكون العقل الأول ، الملقب بعقل الكل<sup>(^)</sup> -لقوله- عليه الصلاة والسلام- « أول ما خلق الله تعالى القلم . فقال : اكتب، فقال : ما أكتب<sup>(1)</sup> . فقال : القدر . ما كان ، وما هو كائن إلى الأبد» (١٠) .

<sup>(</sup>١) أ : بدون : (أولا). (٢) أ : فلا يكون علة فاعلية لها .

<sup>(</sup>٣) د : من . (٤) : على الجسم.

<sup>(</sup>۵) جـ: فهو العقل . (٦) جـد : لقوله.

<sup>(</sup>٧) سورة النبأ . الآية رقم ٣٨ . (٨) أب جد: بدون: (الملقب بعقل الكل).

<sup>(</sup>٩) أول ق ٥٩ في د .

<sup>(</sup> ۱ ) أخرجه السيوطى فى تفسير سورة القلم ، من عند أحمد وابن أبى شيبة والترمذى ، وصححه ، وابن مردويه ، عن عبادة بن الصامت بلفيظ : «سمعت رسول الله - عله - عله - عله - عله - عله الله الله الله الله الله الكبرى عما هو كائن إلى الأبد ، الدر المنثور فى تفسير القرآن بالمأثور ٦ / ، ٢٥ . وأخرجه الديلمى فى الفردوس عن أبى هريرة بنحو لفظ البيضاوى - مخطوط بمكتبة الأزهر رقم ٣٦٧ حديث ق ٣ ب .

واللوح هو الخلق الثانى ، ويشبه أن (١) يكون العرش ، أو متصلا به (١) لقوله - عَلَيْه - : «ما من مخلوق إلا وصورته تحت العرش» (٣) أو النفس المدبر له . المسمى بنفس الكل (١) .

فرع: لما(°) كانت العقول مجردة لم تكن حادثة ، ولا فاسدة ، وكانت منحصرة أنواعها في أشخاصها ، جامعة لكمالاتها بالفعل - لما سبق من مذهبهم - أن مقابل هذه الأمور لايكون إلا لما له مادة ، وكانت عاقلة لذواتها ، ولجميع الكليات ، غير مدركة للجزئيات . كما سيأتي تقريرها .

#### الثالث - في النفوس الفلكية :

احتجوا(<sup>1</sup>) بأن حركات الأفلاك غير طبيعية ، وإلا لكان<sup>(۱</sup>) المطلوب بالطبع مهروباً عنه<sup>(۱</sup>) بالطبع ، ولا قسرية ؛ لأن القسر إنما يكون على خلاف الطبع . ويكون على موافقة القاسر في الجهة والسرعة والبطء ، فهي إذن إرادية . فلها محركات مدركة ، إما متخيلة ، وإما عاقلة ، والأول باطل ؛ لأن التخيل الصرف لا يتبعه حركات دائمة باقية على نظام واحد ، فهي إذن عاقلة (<sup>1</sup>) وكل عاقل

<sup>(</sup>١) أول ق ٣٩ في ب ، وهي موجودة بعد ق ٤٨ نتيجة الخطأ في ترتيب أوراق النسخة عند تجليدها .

<sup>(</sup>٢) د : بدون (أو متصلابه) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عراق في الموضوعات من كتاب الضعفاء للأزدى عن عليًّ: ( إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ، ثم جعلها تحت العرش ) تنزيه الشريعة ١ /٣٦٨ ط.القاهرة .

<sup>(</sup>٤) أب جد: بدون : (أو النفس المدبرة له المسمى بنفس الكل) . وقارن ما جاء هنا عما ورد في المواقف للإيجى ٧ / ٢٥٤ ، والمقاصد ٢ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) ب: (لو) بدل( لما)، وانظر رسائل الكندى الفلسفية ٢ / ٠ ٤ .

 <sup>(</sup>٦) جـ: واحتجوا .
 (٧) جـ: وإلا لما كان .

 <sup>(</sup>٨) أ د : بدون : (عنه) .
 (٩) أ : بدون : (فهى إذن عاقلة) .

مجرد ؛ لما سنذكره . فثبت أن محركات الأفلاك جواهر مجردة عاقلة ، وليست هي المبادئ القريبة للتحريك ؛ فإن الحركات الجزئية منبعثة عن إرادات جزئية تابعة لإدراكات جزئية ، لا تكون للمجردات (١) . بل لقوى جسمانية فائضة عنها . شبيهة بالقوة الحيوانية الفائضة عن نفوسنا على أبداننا ، وتسمى نفوسا جزئية . والمشهور أنها عارية عن الحواس الظاهرة والباطنة ، والشهوة ، والغضب ؛ إذ المقصود منها جلب المنافع ، ودفع المضار . وهما محالان عليها .

#### الرابع(٢) - في جّرد النفوس الناطقة :

وهر مذهب الحكماء("). وحجة الإسلام(أ) منا ، ويدل عليه العقل والنقل.

#### أما العقل فمن وجوه:

الأول - أن العلم بالله وسائر البسائط لا ينقسم . وإلا فجزؤه إن كان علماً به كان الجزء مساوياً لكله (٥) ، وهو محال . وإن لم يكن فالجموع إن لم يستلزم زائداً فكذلك ، وإن استلزم فيعود الكلام إليه (١) ، ويتسلسل . فمحله غير منقسم ، وكل جسم وجسماني ينقسم ، فمحله غير منقسم ، فمحسل

<sup>(</sup>١) ب : لا تكون للمحركات. (٢) أول ق ٠ ٦ في د .

<sup>(</sup>٣) انظر الإشارات ٢ / ٣٢٢، والنجاة ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي المتوفي عام ٥٠٥ هـ. وهو تلميذ إمام الحرمين . وقد برع في الفقه الشافعي ، والجدل ، والأصلين ، والمنطق، والفلسفة ، والتصوف . وقاربت مؤلفاته الثمانين . من أشهرها : إحياء علوم الدين ، الاقتصاد في الاعتقاد ، تهافت الفلاسفة ، الأربعين ، الوسيط ، المستصفى ، منهاج العابدين . انظر : مقدمة المنقذ من الضلال للدكتور عبد الحليم محمود ، و فيات الأعيان ١ / ٥٨٦ ، معجم المؤلفين ١ / ٢٦٦ . أما عن رأيه في النفس فانظر : الإحياء ص ١٣٤٥ ط .الشعب .

العلوم(١) ليس بجسم ، ولا جسماني(٢) .

ونوقض بالنقطة والوحدة ، وانقسام الجسم إلى ما يساويه في الجسمية.

الثانى - العاقل قد يدرك السواد والبياض . فلو كان جسماً أو جسمانياً لزم اجتماع السواد والبياض . في جسم واحد .

ومنع بأن صورة السواد والبياض العقليتين لا تضاد بينهما . ونوقض بتصور هذا السياض .

الثالث – لو كان العاقل جسماً ، أو حالاً فيه ، لزم تعقله دائماً ، أو لا تعقله دائماً (7) ؛ لأن الصورة الحالة في مادة ذلك العضو – إن كفت في تعقله — لزم تعقله دائما ، وإن لم تكف امتنع تعقله دائماً لا متناع اجتماع صورتين متماثلتين في مادة واحدة ، واللازم باطل (3) فالملزوم مثله (3) .

وهو ضعيف؛ لأن الصورة العقلية عرض فلا تماثل الجوهر، وأيضاً هي حالة في القوة العاقلة (٢) الحالة في العضو، والصورة الخارجية حالة في مادته. ولا دليل على امتناع مثل هذا الاجتماع.

الرابع - القوة العاقلة تقوى على معقولات غير متناهية ؛ لأنها تقدر على إدراك الأعداد والأشكال التي لا نهاية لها ، ولا شيء من القوة الجسمانية كذلك، لما سنذكره في باب الحشر .

واعترض عليه(٢) بأن عدم تناهى المعقولات إن (^) عنيتم به أن العاقلة

<sup>(</sup>١) أج: بدون: (فمحل العلوم)، وفي ب: (وكل جسم وجسماني فمحله منقسم، فمحل العلوم) إلخ.

<sup>(</sup>٢) ج: ليس جسماً، ولا جسمانياً . (٣) أب : ولا تعقله دائماً .

<sup>(</sup>٤) ج.: والتالي باطل. (٥) أد: فالمقدم مثله ، وهو أول ق ٠ ٤ في ب ·

<sup>(</sup>٦) أب د : بدون. (العاقلة). (٧) ب ج : بدون : (عليه) .

<sup>(</sup>٨) أول ق ٦٦ في د .

لا تنتهى إلى معقول إلا وهى تقوى على تعقل معقول آخر ، فالقوة الخيالية كذلك ، وإن عنيتم به أنها تستحضر معقولات لانهاية لها دفعة . فهو ممنوع.

الخامس - الإدراكات الكلية إن حلَّت في جسم الاختصت بمقدار وشكل، ووضع تبعا لحلها ، فلا تكون صوراً مجردة كلية .

واعترض عليه بأن كلية الصورة عبارة عن (١) انطباقها على كل واحد من الأشخاص ، إذا (٢) أخذت ماهيتها مجردة عن لواحقها الخارجية ، وتجرد ها عراؤها عن العوارض الخارجية ، ولايقدم في ذلك شئ مما عرض لها بسبب المحل، وإلا لاشترك الإلزام . بأن نقول : الإدراك الكلى أيضاً حال في نفس جزئية ، ولا يلزم من جزئية المحل جزئية الحال (٣).

#### وأما النقل فمن وجوه :

الأول - قوله تعالى: ﴿ ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم ﴾ (1) الآية (٥) . ولا شك أن البدن ميت ، فالحي شئ آخر مغاير له ، وهو النفس .

الثانى - قوله تعالى : ﴿ النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا ﴾ (٢) والمعروض عليها (٧) ليس البدن الميت ؛ فإن (^) تعذيب الجماد محال .

الثالث - قوله تعالى : ﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ﴾ (١) والبدن الميت غير راجع ، ولا مخاطب ، فالنفس غير البدن .

الرابع - أنه تعالى - لمَّا بيِّن كيفية تكوين البدن وذكر ما يعتوره من الأطوار،

<sup>(</sup>١) أب د : بدون (عبارة عن) ، (٢) أول ق ٢١ في أ .

<sup>(</sup>٣) أ : بدون : (بأن نقول : الإدراك الكلى أيضاً حال في نفس جزئية ، و لا يلزم من جزئية الحال) .

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية رقم ١٦٩ . (٥) أجد: بدون: (الآية) .

<sup>(</sup>٦) سورة غافر الآية ٤٦ . (٧) ب جدد : والمعروض عليه.

 <sup>(</sup>A) ب : لأن .
 (٩) سورة الفجر الآيتان ٢٧ ، ٢٨ .

قال: ﴿ ثم أنشأناه خلقا آخر ﴾ (١) وعنى به الروح، فدل ذلك على أن الروح غير البدن.

الخامس - قوله عليه السلام: «إذا حمل الميت على نعشه ، ترفرف روحه فوق نعشه ، وتقول: يا أهلى ويا ولدى ، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بى ، جمعت المال من حله ، ومن غير حله ، ثم تركته لغيرى ، والتبعة على ؟ فاحذروا مثل ما حل بى »(٢) . فالمترفرف غير المترفرف فوقه .

واعلم أن هذه النصوص تدل على المغايرة(٣) بينها، وبين البدن(١) لا على تجردها(٥).

واختلف المنكرون له ، فقال ابن الراوندى (١) : إنه جزء لا يتجزأ في القلب . وقال النظام : إنها أجسام لطيغة سارية في البدن ، وقيل (٧) : قوة في الدماغ ، وقيل : في القلب ، وقيل : ثلاث قوى : إحداها في الدفاع ، وهي النفس الناطقة الحكيمة ، والثانية في القلب ، وهي النفس الغضبية ، وتسمى حيوانية ، والثالثة في الكبد ، وهي النفس النباتية والشهوانية ، وقيل : الأخلاط ، وقيل : المزاج .

## الخامس – في حدوث النفس :

الملِّيُّون لما أثبتوا(^) أن ما سوى الواحد الواجب لذاته فهو محدث ، اتفقوا

<sup>( 1 )</sup> سورة المؤمنون الآبة ١٤ .

رُ ٢) أخرجه الديلمي في (الفردوس) بنحوه عن عمر بن الخطاب ق ٣٠٧ أ- مخطوط بمكتبة الأزهر رقم ٣٦٧ حديث.

<sup>(</sup>٤) ب: تدل على المغايرة . (٤) ب: تدل على المغايرة بينهما .

<sup>(</sup>٥) جه : بدون (لا على تجردها).

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحسين أحمد بن يحيى الراوندى المتوفى عام ٢٤٥ هـ. كان معتزليا ، وإليه تنسب فرقة (الراوندية) ثم جاهر بإلحاده . قيل : له نحو ١١٤ كتابا منها : (الدامغ للقرآن) و (فضيحة المعتزلة) وهو الذى رد عليه الخياط فى كتاب (الانتصار) وقيل : إنه تاب فى آخر عمره - وفيات الأعيان ١/٧٨، الفرق بين الفرق ٢٦ ، الأعلام ١/٢٥٢. تاب فى آخر عمره - وفيات الأعيان ١/٧٨ ، الفرق بين الفرق ٢٥ ، المنوا .

على حدوثها إلا أن قوما جوزوا حدوثها قبل حدوث البدن ، لما روى في الأخبار (أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام)(١٠) .

ومنعه الآخرون(٢) . لقوله تعالى :﴿ ثم أنشأناه خلقاً آخر ﴾(٢) .

وخالف أرسطو من قبله ، وشرط حدوثها بحدوث البدن . واحتج بأن النفوس متحدة بالنوع . وإلا لكانت مركبة لاشتراكها في كونها نفساً ، فكانت جسماً ؛ لأن كل مركب جسم ، فلو وجدت قبل البدن لكانت واحدة ؛ لأن تعدد أفراد النوع إنما يكون (') بالمادة ، ومادتها البدن فلا تتعدد قبله . ثم إذا تعلقت إن بقيت واحدة ، لزم أن يعلم كل واحد ما علمه الآخر ، وإن لم تبق كانت منقسمة ، والمجرد لا ينقسم .

فقيل (°): علية المفهوم من كونه نفساً كونه مدبراً ، وهو عرضى ، لايلزم التركيب من الشركة فيه ، وإن سُلم فلا نسلم أن كل مركب جسم . كيف والجردات بأسرها متشاركة في الجوهر ، ومتخالفة (١) بالنوع (٧) ، وإن سلم الاتحاد بالنوع . فلم لا يجوز أن يتعدد فعل هذه الأبدان بتعدد أبدان أخر ؟ وعمدتكم الوثقي في بطلان التناسخ مبنى على حدوث النفس . وهي أن البدن إذا استكمل فاض عليه نفس لعموم الفيض ، ووجود الشرط ، فلا يتصل به أخرى ؛ لأن كل واحد يجد ذاته (٧) واحد الاثنين ، فإثبات الحدوث به دور (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عراق في الموضوعات، من كتاب الضعفاء لأبي الفتح الأزدى، عن على بن أبي طالب - تنزيه الشريعة لابن عراق ص ٣٦٨ ط.القاهرة.

 <sup>(</sup>۲) ب: ومنعه آخرون.
 (۳) سورة المؤمنون الآية رقم ۱٤٠.

<sup>(</sup>٤) أب د: بدون: (إنما يكون). (٥) جه: وقيل.

<sup>(</sup>٦) أول ق ٦٣ في د . (٧) جـ: متشاركة في الجوهرية متخالفة بالنوع .

<sup>(</sup>٨) قارن هذا بما ورد في المواقف ٧/ ٥٥٠، والمقاصد ٢/ ٠٢٠.

### السادس - في كيفية تعلق النفس بالبدن ، وتصرفها فيه :

قال الحكماء: إن (١) النفس غير حالة ولا مجاورة للبدن (٢) ، لكنها متعلقة به تعلق العاشق بالمعشوق ، وسبب تعلقها توقف كمالاتها ولذاتها الحسيتين والعقليتين عليه ، وهي تتعلق أولاً بالروح المنبعث عن القلب ، المتكون من ألطف أجزاء الأغذية ، فتفيض من النفس الناطقة (٣) عليه قوة تسرى بسريانه إلى أجزاء البدن وأعماقه ، فتسير في كل عضو قُوى تليق به ، ويكمل بها نفعه بإذن الحكيم العليم .

وهى بأسرها تنقسم إلى (1) مدركة ومحركة ، والمدركة (٥) إلى ظاهرة ، وباطنة ، أما الظاهرة فهي المشاعر الخمس :

الأول - البصر: وإدراكه بانعكاس صورة من المرئى إلى الحدقة ، وانطباعها في جزء منها يكون زاوية مخروط مفروض قاعدته على (١) سطح (٧) المرئى ، ولذلك يرى القريب أعظم من البعيد .

وقيل: باتصال شعاع مخروط يخرج منها إلى المرئى .

ومنع بأنه لو كان كذلك لتشوش الإبصار بهبوب الرياح ، فلا يرى المقابل، ونرى غيره (^) .

<sup>(</sup>١) ب جد: بدون : (إن) ·

<sup>(</sup>۲) انظر الإشارات ۲/ ۳۲۵ ، ۳/ ۹۷۲ ، ٤ / ۸۹۳ ، والنجاة ۱۷۶ وما بعدها حيث يقول ابن سينا: (ظهر من أصولنا التي قررناها أن النفس ليست منطبعة في البدن) ص ۱۸۱ . (۳) د: بدون: (من النفس الناطقة) . (٤) أ: وهي تنقسم بأسرها .

<sup>(</sup>٥) أ: بدون : (إلى) . ونلاحظ أن البيضاوى حينما يقسم الحواس المدركة إلى ظاهرة، وباطنة ، فإنه يسير مع الفلاسفة ؛ لأن المتكلمين لا يقرون إلا بالحواس الظاهرة فقط، يقول سعد الدين التفتازاني في شرحه للعقائد النسفية : (وأما الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة ، فلا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية) الشرح المدكور ص ١١٦٠.

<sup>(</sup>٦) أب د : بدون : (على) . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أُولُ قَ ٤٢ فَي بِ ،

<sup>(</sup>٨) جه: فلا يرى المقابل ، ويرى غيره .

الثانى - السمع: وسبب إدراكه وصول الهواء المتموج إلى الصماخ، وهو قوة مستودعة في مقعره.

الثالث - الشم<sup>(۱)</sup>: وهو قوة مودعة (<sup>۲)</sup> في زائدتين هما في مقدم الدماغ ، ويدرك الروائح بوصول الهواء المتكيف بها إليه .

وقيل: بوصول الهواء(٣) المختلط بجزء يتحلل من ذي الرائحة.

ومنع بأن القدر اليسير من المسك لا يتحلل منه (1) على الدوام ما ينتشر إلى مواضع (0) يصل إليها الرائحة.

الرابع - الذوق: وهو (٢) منبث (٧) في العصب المفروش على جرم اللسان. وإدراكه بمخالطة رطوبة الفم بالمذوق ووصوله إلى العصب.

الخامس - اللمس : وهو منبث في جميع جلد البدن وإدراكه بالماسة، والاتصال (^) بالملموس .

وأما( ٩) الباطنة فخمس:

الأول - الحس المشترك: وهو قوة ندرك بها (١٠) صور المحسوسات بأسرها. فإنا نحكم على هذا بأنه أبيض، طيب الرائحة، حلو، والحاكم لا محالة يحضره المحكوم به، وعليه (١١)، فلا بد من قوة تدركها جميعاً. ومحله مقدم البطن الأول من الدماغ.

الثاني - الخيال : وهي قوة تحفظ تلك الصور . فإن الادراك غير الحفظ.

| (٢) أجه : بدون : (قوة مودعة). | (١) أول ق ٢٤ في د .              |
|-------------------------------|----------------------------------|
| (٤) د : بدون : (منه) .        | (٣) أ ب د : بدون: (الهواء) .     |
| (٦) أول ق ٢٢ في أ .           | (٥) ب : إلى موضع .               |
| (٨) ب : واتصاله بالملموس .    | (٧) أ : وهو مثبت .               |
| (۱۰) أب د : بدون: (بها) .     | (٩) ب د : (أما) بدون واو العطف . |
|                               | (١١) أ : المحكوم عليه وبه .      |

ومحله مؤخر هذا(١) البطن.

الثالث - الواهمة: وهي قوة تدرك المعاني الجزئية، كصداقة زيد، وعداوة عمرو - ومحلها مقدم البطن الأخير.

الرابع - الحافظة: وهي قوة تحفظ ما يدركه (٢) الوهم، ومحلها مؤخر هذا البطن.

الخامس - المتصرفة: التي تحلل وتركب الصور والمعانى، وتسمى مفكرة إن استعملها العقل(") ومتخيلة إن استعملها الوهم. ومحلها الدودة التي وسط الدماغ.

والدليل على اختصاص القوى بهذه المواضع اختلال الفعل بخللها، فالمدرك(1) للجزئيات أولا هي(٥) هذه ، والنفس إنما تدركها(٢) بواسطة تلك القوى ، وانطباع صورها فيها . لأنا لو تصورنا مربعاً مجنحاً بمربعين، وتصورت النفس به يلزم(٧) تغاير محل الجناحين ، وانقسام النفس ، وهو محال .

وأما المحركة فتنقسم إلى اختيارية وطبيعية . والأولى إلى (^) باعثة تحث على جلب المنافع ، وتسمى بالقوة الشهوانية ، أو على دفع المضار ؛ وتسمى القوة الغضبية ؛ وإلى فاعلة ، وتسمى (¹) محركة تحرك الاعضاء بواسطة تمديد الأعصاب وإرخائها ، وهي علة (¹¹) المبدأ القريب للحركة .

وأما القوة (١١) الطبيعية فهي إما لحفظ الشخص ، أو لحفظ النوع .

<sup>(</sup>١) أ : مؤخر مبدأ البطن . (٢) ب جـ : ما يدرك .

<sup>(</sup>٣) د : وتسمى متفكرة إن استأمرها العقل .

<sup>(</sup>٤) جـ: والمدرك . (٥) ب د : بدون : (هي) ·

<sup>(7)</sup> ب جے: تدرك . (7) أد: (46)، وهو أول ق (7)

<sup>(</sup>٨) أ : بدون : (اختيارية وطبيعية . والأولى إلى ) .

<sup>(</sup>٩) أب: بدون : (فاعلة تسمى). (١٠) ب جـ: بدون : (علة) .

<sup>(</sup>١١) ب: وأما القوى .

### والأولى قسمان:

الأول - الغاذية : وهى التي تحيل الغذاء إلى مشابهة المغتذى ليخلف بدل ما يتحلل .

الثاني - النامية : وهي التي تزيد في أقطار البدن على تناسب طبيعي إلى غاية النشوء .

#### والثانية قسمان:

الأول (') - مولدة تفسد جسزءاً من الغذاء بعد الهضم ليصير مسادة شخص آخر.

الثاني - مصورة تحيل تلك المادة في الرحم ، وتفيد الصور والقوى .

وتخدم القوى الأربع أربع أخر (٢): الجاذبة وهى التي تحذب المحتاج إليه ، والهاضمة وهى التي تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءاً من المعتذى باندماج أولها أربع مراتب: الأولى عند المضغ. والثانية في المعدة. وهى التي تصير الغذاء (٢) كماء الكشك (٤) الثخين، ويسمى كيلوساً. والثالثة في الكبر، وهى أن يصير الكيلوس أخلاطاً، وهي (٥) الدم والصفراء والسوداء والبلغم. والرابعة في الأعضاء، والماسكة وهي التي (١) تمسك المجذوب ريشما تفعل فيه الهاضمة. والدافعة وهي التي تدفع الفضل والمهيأ (٧) لعضو آخر إليه.

<sup>(</sup>١) أ : (والأول)، وهو أول ق ٣ ع في ب .

<sup>(</sup>٢) ب : أخرى .

<sup>(</sup>٣) أجد: وهي أن يصير الغذاء.

<sup>(</sup>٤) ب: كالكشك.

<sup>(</sup>٥) جـ: (هي) بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٦) جـ: بدون (وهي التي) .

<sup>(</sup>٧) أ: الفضل المهيئ.

#### السابع – في بقاء النفس :

النفــس (١) لا تفنى بفنـاء (٢) البـدن ، لما ســبق مـن النصــوص . ونحوها (٣).

احتج الحكماء بأن النفس غير مادى ، وكل ما يقبل العدم (1) فهو مادى ، فالنفس لا تقبل العدم (0) .

وقد سبق القول في مقدمتيه تقريراً واعتراضاً .

ثم قالوا: لها بعد البدن (٢) سعادة وشقاوة ؛ لأنها إن كانت عالمة بالله تعالى، ووجوب وجوده ، وفيضان جوده ، وتقدّس ذاته تعالى عن النقائص ، وكانت نقية عن الهيئات البدنية ، معرضة عن اللذات الجسمانية ، التذّت بوجدانها نفسها كاملة شريفة منخرطة في سلك المجردات المقدسة ، والملائكة المكرمة ، وإن كانت جاهلة به تعالى ، معتقدة للأباطيل الزائفة ، تألمت بإدراك جهلها ، واشتياقها إلى المعارف الحقيقية ، ويأسها عن حصولها ، خالدة مخلدة (٧) ، وتمنت العود إلى الدنيا ، واكتساب المعالم ، وإن اكتسبت من البدن هيئات ذميمة (٨) ، وأخلاقا رديئة (١) عُذّبت بهيلانها (١٠) إليها ، وتعذر حصولها لها (١٠) مدة بحسب رسوخها ودوامها فيها حتى يزول . جعلنا الله

<sup>(</sup>١) أ : بدون : (النفس) .(٢) أ : بموت .

<sup>(</sup>٣) جـ: بدون :(ونحوها) ..(٤)أول ق ٦٦ في د .

<sup>(</sup>٥) انظر الإِشارات والتنبيهات ٣ / ٦٧٢ ، والنجاة ص ١٨٥ حيث عقد ابن سينا فصلا بعنوان : (فصل في أن النفس لا تموت بموت البدن ، ولا تقبل الفساد).

<sup>(</sup>٦) أ: بعد البدن لها . (٧) د : خالدا مخلداً .

<sup>(</sup>٨) أ : هيئات كريهة . (٩) د : وأخلاقا دنيئة .

من السعداء الأبرار وبعثنا في زمرة الأخيار بمنّه وجوده(١). والسلام على من البعداء الأبرار وبعثنا في زمرة الأخيار بمنّه وجوده(١). والسلام على من البعداء الأبرار وبعثنا في زمرة الأخيار بمنّه وجوده(١).

<sup>(</sup>١) ب: بمنه وكرمه.

<sup>(</sup>٢) أجد: بدون: (والسلام على من اتبع الهدى، وخشى عواقب الردى)، وقارن ما نسبه البيضاوى إلى الحكماء، بما ورد فى رسالة ابن سينا: (فى القوى الإنسانية وإدراكاتها) من: (تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات) ص ٢٠، ورسالته فى (إثبات النبوات) ص ١٢٠ من المرجع نفسه.

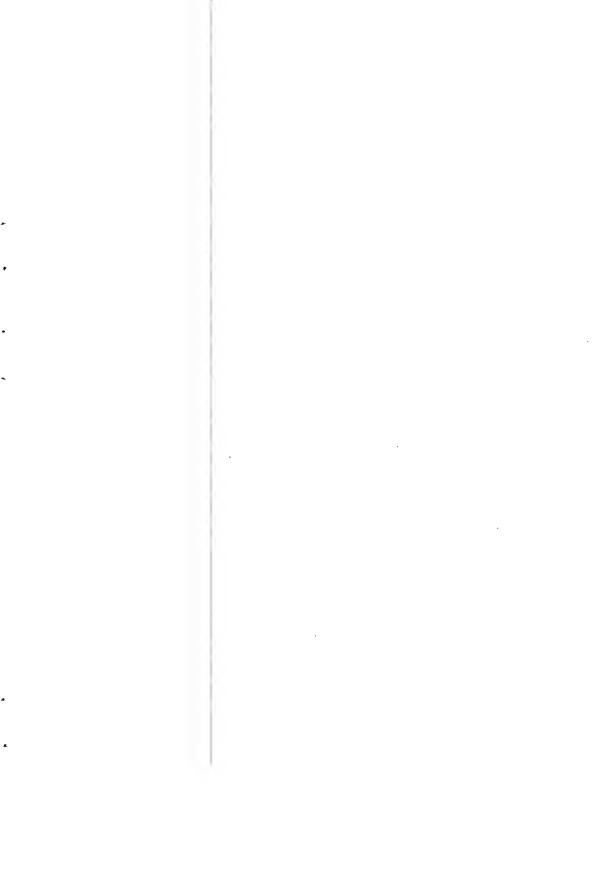

# الكتاب الثاني فسى الإلهيسايت

|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
| á |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# الباب الأول فَى ذاتــه تعالى

# 

#### وفيه مباحث:

# الأول - في إبطال الدُّور والتسلسل(١):

أما الدور ؛ فلأن صريح العقل جازم على تقدم وجود (٢) المؤثر على وجود أثره (٣) . فلو أثر الشئ في مؤثره السابق عليه ، لزم تقدم وجوده على نفسه عرتبتين . وهو محال .

وأما التسلسل، فيدل على بطلانه وجهان(٤):

الأول - أنه لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية ، فلنفرض جملتين : إحداهما من معلول معين ، والأخرى من المعلول الذى قبله ، وتسلسلتا (°) إلى غير نهاية (۱) . فإن استغرقت الثانية الأولى بالتطبيق من الطرف المتناهى ، يكون الناقص مثل الزائد، وإن لم تستغرق، يلزم (۷) انقطاعها ، والأولى تزيد

<sup>\*</sup> بجد: بدون: (الفصل).

<sup>(</sup>١) كان الأولى أن يقدم (البيضاوي) البرهان على وجود واجب الوجود على الكلام عن بطلان الدور والتسلسل اللازمين من عدم انتهاء المكنات إلى واجب الوجود ضرورة تقديم الملزوم على لازمه .

<sup>(</sup>٢) أول ق \$ \$ في ب . (٣) ب د : على وجود الأثر

<sup>(</sup>٤) أول الوجهين هو ما اشتهر عند المتكلمين ببرهان التطبيق ، وثانيهما هو ما يُعرف بدليل صاحب التلويحات (ت ٥٨٧هـ) على وجود الله ؛ إلا أن (البيضاوي) أجراه في إبطال التسلسل .

 <sup>(</sup>٥) أول ق ٢٧ في د .
 (٦) أجه : إلى غير النهاية .

<sup>(</sup>٧) ب: لزم.

عليها بمرتبة ، فتكون أيضاً متناهية(١) .

الثانى - مجموع المكنات المتسلسلة محتاج إلى كل واحد منها ، فيكون مكناً محتاجاً إلى سبب ، وذلك السبب ليس نفسه (٢) ، ولا الداخل فيه ؛ لأنه لا يكون علة لنفسه ، ولا(٣) لعلله (٤) ، فلا يكون علة مستقلة للمجموع . فهو أمر خارج عنه ، والأمر الخارج (٩) عن كل المكنات لا يكون ممكناً .

لا يقال: المؤثر فيه هو الآحاد التي لانهاية لها ؛ لأنه إن أريد به: أن المؤثر (١) الكل من حيث هو كل ، فهو نفس المجموع. وإن أريد به: أن (٧) المؤثر كل واحد، لزم اجتماع مؤثرات مستقلة على أثر واحد، وهو محال. وكان المؤثر داخلاً. وقد أبطلناه (٨).

وثانيهما - أن يكون السبب جزءاً غير معين . وهو باطل أيضاً ؛ لأنه يلزم عليه أن يكون هذا الجزء غير المعين علة لنفسه ، وعلة للعلل الأخرى ؛ لأن المفروض أنه علة للمجموع -وهو من ضمن الجموع- فيكون علة لنفسه ، والأجزاء الأخرى التى هى علة للمجموع أيضاً معللة بالجزء الذى فرض علة للمجموع ، ويلزم عليه أيضاً توارد علتين على معلول واحد .

<sup>(</sup>١) هذا الدليل يصح بشرطين .

الأول - أن تكون الأشياء موجودة في زمان واحد.

الثاني - أن يكون بينها ترتيب وضعى طبيعي ، كالعلل والمعلولات .

 <sup>(</sup>٢) لأنه يلزمه تقدم الشئ على نفسه ؛ لأن المجموع من حيث كونه علة ، فهو
 متقدم ، ومن حيث كونه معلولا ، فهو متأخر .

<sup>(</sup>٤) تعبير البيضاوى بـ (الداخل فيه) يشمل احتمالين .أولهما - أن يكون السبب جزءاً معيناً من المجموع . وهو باطل ؛ لأن علة المجموع علة لكل جزء؛ لأن كل جزء منه محتاج إلى علة ، فلو لم تكن علة المجموع علة لكل جزء ، للزم أن يكون لبعض الأجزاء علة أخرى ، فلم تكن العلة الأولى التي هي علة المجموع علة له ، بل لبعضه . وقد فرضت علة له . هذا خلف .

<sup>(</sup>٥) أب د: (والخارج) بدون: (أمر) . (٦) ب د : إن أريد بالمؤثر .

<sup>(</sup>٧) د: (وإن أريد بأن) وهي غير مستقيمة.

<sup>(</sup> ٨ ) انظر في إبطال الدور والتسلسل: القطب على الشمسية ص ٢٣ ، العقائد النسفية ص ٥٠ ، المواقف ٤ / ٥ ٥ ، ٥ ٦ - المطالب العالية للرازى تحقيق د.مصطفى عمران ص ١٥٠ .

### الثاني - في البرهان على وجود واجب الوجود:

ويدل على وجوده وجهان (١).

الأول - أنه لاشك فى وجود حادث ، وكل حادث ممكن ، وإلا لم يكن معدوماً تارة ، وموجوداً أخرى ، وكل ممكن فله سبب ، وذلك السبب لابد وأن يكون واجباً ، أو منتهياً إليه ؛ لاستحالة الدور ، أو التسلسل(٢).

الثانى - لا شك فى وجود موجود ، فإن كان واجباً ، فهو المطلوب ، وإن كان محكناً ، كان له سبب واجب ابتداء ، أو بواسطة .

ولا يعارض بأنه لو كان واجباً ، لزاد وجوده لما مر(<sup>7</sup>) فيحتاج إلى ذاته ، فيكون له سبب ملاق ، أو مباين ، فيلزم تقدم ذاته بوجوده على وجوده ، أو إمكانه (<sup>1</sup>) – لما بيَّنًا أن (<sup>6</sup>) ذاته من حيث هي توجب وجوده ، بلا اعتبار وجود ، أو عدم (<sup>7</sup>) .

<sup>(</sup>١) أجد: (ويدل عليه وجهان) ، ونلاحظ أن أول الوجهين مبنى على أن علة الاحتياج هي الجدوث ، والثاني مبنى على أن علة الاحتياج هي الإمكان .

<sup>(</sup>٢) أ : (والتسلسل) وأو أنسب لاختلاف اللازمين .

<sup>(</sup>٣) في المبحث الثالث من فصل (الوجود والعدم) في الباب الأول من الكتاب الأول من الكتاب الأول . الأول . الأول . من أن الوجود زائد على الماهية في الواجب ، وفي الممكن .

<sup>(</sup>٤) توضيح هذه المعارضة أن يقال: يمتنع أن يكون سبب الممكن واجباً؛ لأنه لو كان واجباً، لزاد وجوده، فيكون صفة للذات، والصفة محتاجة إلى الذات، والذات غير الصفة، فيكون الوجود محتاجاً إلى غيره، وكل محتاج ممكن، وكل ممكن لا بد له من سبب، وهذا السبب إما ملاق، وهو الذات، أو صفة من صفاته، وإما مباين، وهو غير ذلك، فإن كان سببه ملاقيا، لزم تقدم ذاته بوجوده على وجوده، فيلزم تقدم الشيء على نفسه، إذا كان الوجود المتقدم عين الوجود المتأخر، أو كونه موجوداً مرتين، إذا كان غيره، وهو باطل، وإذا كان سببه مبايناً لزم أن يكون الواجب ممكناً. وهو محال.

<sup>(</sup>٥) ب: لما بينا من أن .

<sup>(</sup>٦) أد: (وجود وعدم) ب: (وجوده وعدمه) وانظر في (إثبات واجب الوجود): المقاصد ٢/٢ ، المواقف ٨/٢ ، التمهيد للباقلاني ص ٤٤ ، الإرشاد لإمام الحرمين ص ١٧ ، الإنصاف ص ١٥ ، نهاية الإقدام ص ٥ ، أصول الدين للبغدادي ص ٦٨ ، المطالب العالية ص ١٠٥ ، غاية المرام ص ٧ ، لمع الأدلة ص ٧٦ ، أبكار الأفكار ص ١٤٩ ، المحصل ص ١٠٦ .

#### الثالث – في معرفة داته :

مذهب الحكماء أن الطاقة البشرية لاتفى (١) بمعرفة (١) ذاته -تعالى - لأنه غير متصور بالبديهة (٦) ، ولاقابل للتحديد (١) ، لانتفاء التركيب فيه (٥) .

ولذلك لما سئل عنه (موسى) (١) -صلوات الله عليه وسلامه- أجاب بذكر خواصه، وصفاته. فنُسِبَ إلى الجنون، فذكر صفات أبين، وقال: ﴿ إِن كنتم تعقلون ﴾ (٧) .

والرسم لايفيد الحقيقة.

وخالفهم المتكلمون ، ومنعوا الحصر (^) ، وألزموهم بأن حقيقته -تعالى-هو الوجود الجرد عندهم . وهو معلوم .

<sup>(</sup>١) أول ق ٦٨ في د .

 <sup>(</sup>٢) ب جـ: لمعرفة ..

<sup>(</sup>٣) أب: بدون: (البديهة) ج: (غير متصور، ولا قابل بالبديهة)

<sup>( \$ )</sup> أى للتعريف بالحد المركب من الجنس والفصل .

<sup>(</sup>٥) جـ :(في ذلك) والضمير في (فيه) يعود على الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) أ : لما سئل موسى عنه .

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء الآية ٢٨ ، وهذا الحوار مذكور في قوله تعالى : ﴿ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ﴾ .

<sup>(</sup>٨) أى حصر وسائل المعرفة فى التصور بالبديهة ، وفى التعريف بالحد والرسم ، فهناك وسيلة أخرى ، وهى الإلهام ، والواقع أنه لا اختلاف بين المتكلمين والحكماء فى أن معرفة كنه ذاته تعالى غير ممكن ، وإنما الخلاف فى تصور الحقيقة . هل هى الوجود المطلق، أو الوجود المخاص ؟ فإن كانت هى الوجود المطلق ، فهذا معلوم عند المتكلمين والحكماء، وإن كانت الحقيقة هى الوجود الخاص ، فهو غير معلوم عند الحكماء .

# الفصل الثانى فى التنزيهات

#### وفيه مباحث(١):

### الأول - أن حقيقته -تعالى- لا تماثل غيره :

وإلا فالواجب لما به يمتازعنه إن كان ذاته ، لزم الترجيح بلا مرجح ، وإن كان غيره ، فإن كان ملاقياً ، عاد الكلام إليه ، ولزم التسلسل . وإن كان مبايناً ، كان الواجب محتاجاً في هويته إلى سبب منفصل ، فكان ممكناً .

لا يقال: الصفة المميزة لذاتها(٢) اقتضت الاختصاص به ، كالفصل والعلة.

لأنها معلولة الذات ، فلا تقتضى تعين العلة ، كالجنس والمعلول . ولو جاز ذلك ، لجاز أن يتنافى لوازم الأمثال .

وقال قدماء المتكلمين: ذاته يساوى سائر الذوات فى كونه ذاتاً ، إذ المعنى به ما يصح أن يعلم ، ويخبر عنه ، وهو مشترك ، وأيضاً الوجوه الدالة على اشتراك الوجود تدل على اشتراك الذات (٣) ، ويخالفه بوجوب الوجود ، والقدرة التامة ، والعلم التام ، عند الأكثرين . وبالحالة الخامسة عند أبى هاشم (٤).

قلنا: فلعل مفهوم الذات هو (°) أمر عارض (۱) لما صدق عليه ، واشتراك العوارض لا يستلزم (۷) اشتراك المعروضات ، وتماثلها .

<sup>(</sup>١) أول ق ٤٥ في ب . (٢) الجار والمجرور يتعلق بالفعل (اقتضي).

<sup>(</sup>٣) سبق ذكر هذه الوجوه في المبحث الثاني من فصل (الوجود و العدم).

<sup>(</sup>٤) نلاحظ أن البيضاوى لم يذكر الحالة الرابعة عند الأكثرين ، وهي الحياة . والمراد بالحالة الخامسة عند أبي هاشم : الإلهية كما سماها .

 <sup>(</sup>٥) جد: بدون: (هو).
 (٦) أ: (أمر عارضي) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) ب: والاشتراك في العوارض لا يستلزم.

وقال الحكماء: ذاته نفس وجوده المشارك لوجودنا، ويتميز عن وجودنا بتجرده، وعدم العروض لغيره(١). وقد (٢) سبق القول فيه(٣).

#### الثاني - في نفي الجسمية والجهة عن الله تعالى:

الله -تعالى- ليس بجسم خلافاً للمجسَّمة (1) ، ولا في جهة (٥) ، ولا في حيز (٧) خلافاً للكرامية والمشبهة (٨) .

- ( ٤ ) انظر في آراء المجسمة : مقالات الإسلاميين للأشعرى ١ / ١٥٧ .
  - (٥) أ : بدون : (خلافاً للمجسمة ، ولا في جهة) .
    - (٦) أ ب د : بدون : (ولا في حيز ) .

(٧) المشبهة: هم الذين يشبهون ذات الله -تعالى- بغيره من الذوات ، أو يشبهون صفاته -تعالى- بعيره من الذوات ، أو يشبهون صفاته -تعالى- بصفات أغياره ، وأول من أفرط فى التشبيه من هذه الأمة: السبئية من الروافض الذين قالوا بإلهية على ً -كرم الله وجهه- ومن المشبهة جماعة من الشيعة الغالية، كالهشاميين ، ومنهم جماعة من حشوية المحدثين ، كمضر ، وكهمس ، وأحمد الهجيمى- انظر: التبصير فى الدين ص ٧٠ ، الملل والنحل ١٠٨-١٠٨٠ .

وقد صور الإيجى آراء المشبهة فقال: (وخالف فيه المشبهة ، وخصصوه بجهة الفوق، ثم اختلفوا:

فذهب محمد بن كرام إلى أن كونه في الجهة ككون الأجسام فيها ، وهو مماس للصفحة العليا من العرش ، ويجوز عليه الحركة ، والانتقال ، وتبدل الجهات ، وعليه البهود حتى قالوا : العرش يئط من تحته أطيط الرحل الجديد ، وأنه يفضل على العرش من كل جهة أربعة أصابع . وزاد بعض المشبهة ، كمضر ، وكهمس ، وأحمد الهجيمي : أن المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة .

ومنهم من قال: مُحازِ للعرش غير مماس له ، فقيل: بمسافة متناهية .وقيل: غير متناهية . ومنهم من قال: ليس ككون الأجسام في الجهة ) المواقف ٨ / ١٩ .

<sup>(1)</sup> انظر رأى الحكماء في : (الإشارات والتنبيهات) ٣/ ٤٥٨.

 <sup>(</sup>٢) أول ق ٦٩ في د٠.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا المبحث: المواقف ٨/٤١، والمقاصد ٢/٤٤. الإرشاد لإمام الحرمين ص ٣٤، التمهيد للباقلاني ص ٤٤، نهاية الإقدام ص ١٠٣، المطالب العالية ص ١٠٨، المحصل ص ١١١٠.

لنا(١): أنه -تعالى - لو كان فى جهة ، وفى حيز(٢): فإما أن ينقسم ، فيكون جسماً ، وكل جسم مركب ومحدث -لما سبق - فيكون الواجب مركباً ومحدثاً . هذا خلف . أو لا ينقسم ، فيكون جزءاً لا يتجزأ . وهو محال بالاتفاق .

وأيضاً فإنه -تعالى- لو كان في حيز ، وفي جهة لكان متناهي القدر -لما سبق- فكان(٣) محتاجاً في تقدره إلى مخصص ، ومرجح ، وهو محال .

واحتجوا (1) بالعقل والنقل.

## أما العقل فمن وجهين :

الأول – أن بديهة العقل شاهدة (٥) بأن كل موجو دين لا بد أن يكون أحدهما سارياً في الآخر (١) كالجوهر وعرضه (٧) ، أو مبايناً عنه في الجهة ، كالسماء والأرض والله سبحانه ليس محلاً للعالم ، ولا حالا فيه ، فيكون مبايناً عنه في الجهة .

الثانى - أن (^) الجسم يقتضى التحيز (٩) والجهة لكونه قائماً بنفسه ، والله -سبحانه وتعالى - يشاركه في ذلك - فيشاركه في اقتضائها .

وأما النقل فآيات تشعر بالجسمية والجهة(١٠).

<sup>(</sup>١) استدل البيضاوى على نفى الجهة والحيز ، ولم يستدل على نفي الجسمية ؛ لأن نفى الجهة والحيز يستلزم نفى الجسمية .

<sup>(</sup>۲) جـ: وحيز .(۲) بد: وكان .

<sup>(</sup>٤) أ : احتجوا . (٥) جـ : تشهد .

 $<sup>^{+}</sup>$  (٦) أ + c : في آخر . ( ) + + ( ) كالجوهر والعرض .

<sup>(</sup>٨) جـ: بدون : (أن).(٩) أب جـ: الحيز .

<sup>(</sup> ١٠) مثل قوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ وقوله : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾ وقوله : ﴿ وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴾ وقوله : ﴿ وجاء ربك والملك صفاً ﴾ وقوله : ﴿ وأمنتم من صفاً ﴾ وقوله : ﴿ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ﴾ وقوله : ﴿ خلقت بيدى ﴾ .

وأجيب عن الأول بمنع الحصر(١)، وشهادة البديهة، لاختلاف العقلاء فيه. وعن الثاني بأن(١) الجسم يقتضيهما(٣) بحقيقته المخصوصة .

وعن الآيات بأنها لا تعارض القواطع العقلية التي لا تقبل التأويل ، فيفوض علمها إلى الله -تعالى - كما هو مذهب السلف ، أو تؤول (1) . كما ذكر في المطولات (٥) .

#### الثالث - في نفي الاحَّاد والحلول:

أما الأول(١) - فلأنه -تعالى- لو اتحد بغيره ، فإن بقيا موجودين ، فهما بعد أثنان لا واحد ، وإلا لم يتحدا ، بل عدما ، ووجد ثالث(٧) ، أو عدم أحدهما ، وبقى الآخر .

<sup>(</sup>١) أى حصر الموجودين فيما ذكر . فإن ذلك في الموجودين الحادثين ، وفيما هو قابل لما ذكر .

<sup>(</sup>٢) ج: أن . (٣) ب جدد: (يقتضيها)، والضمير يعود على التحيز والجهة.

<sup>(</sup>٤) جمه: أو أول كما هو مذكور .

<sup>(</sup>٥) انظر في نفى الجسمية والجهة: المواقف للإيجى ١٩/٨ ، المقاصد للتفتازاني ٢ / ٤٨ ، العقائد النسفية ص ٤٢ ، الإرشاد لإمام الحرمين ص ٤٢ ، شرح السنوسية الكبرى ص ٤٠١ ، اللمع للأشعرى ص ٣٣ ، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي تحقيق د . عبد العزيز عبيد ص ٧٧ ، أبكار الأفكار ص ٢١٥ ، معالم أصول الدين ص ٣١ ، المحصل ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٦) يطلق الاتحادبطريق المجاز على معنيين:

الأول - صيرورة شئ ما شيئاً آخر بطريق الاستحالة، والتغير ، والانتقال .

والثاني - صيرورة شئ ما شيئاً آخر بطريق التركيب بأن ينضم أحدهما إلى الآخر ، فيحصل منهما ثالث .

والاتحاد بهذا المعنى ليس ثمتنعاً ، بل هو جائز ، وواقع ، كما نراه في عالم الطبيعة. وأما المعنى الحقيقي للاتحاد ، فهو صيرورة شئ بعينه شيئاً آخر من غير زوال شيء منه، أو انضمام شئ إليه ، وهذا هو الحال الذي يستدل البيضاوي على نفيه .

<sup>(</sup>٧) أول ق ٧٠ في د .

وأما الثاني - فلأن (1) المعقول منه قيام موجود بموجود على سبيل التبعية ، ولا يعقل في الواجب .

وحكى (٢) القول بهما عن النصارى (٣) ، وجمع من المتصوفة . فإن أرادوا ما ذكرناه ، فقد (١) بان فساده ، وإن أرادوا غيره ، فلا بد من تصويره أولاً ؛ ليتأتى التصديق به (٥) إثباتاً أو نفياً (٢) .

### الرابع - في نفي قيام الحوادث بذاته :

اعلم أن صفات البارى - تعالى - تنقسم إلى إضافات لا وجود لها فى الأعيان، كتعلق العلم، والقدرة، والإرادة، وهى متغيرة، ومتبدلة (٧٠)، وإلى أمور حقيقية: كنفس (٨) العلم، والقدرة، والإرادة، وهسى قديمة لا تتغير،

(١) أول ق ٤٦ في ب . (٢) جد: فحكى .

(٣) هم اتباع سيدنا عيسى ابن مريم -عليه السلام- رسول الله ، وكلمته ، كانت مدة دعوته ثلاث سنين ، وثلاثة أشهر ، وثلاثة أيام ، ولما رفع إلى السماء ، اختلف الحواريون وغيرهم فيه . وإنما اختلافاتهم تعود إلى أمرين : أحدهما - كيفية نزوله ، واتصاله بأمه، وتجسد الكلمة ، والثانى - كيفية صعوده ، واتصاله بالملائكة ، وتوحد الكلمة ، وقد افترقوا اثنتين وسبعين فرقة من أكبرها : الملكانية ، والنسطورية ، واليعقوبية ، وقد أثبت النصارى لله -تعالى - ثلاثة أقانيم . انظر : الملل والنحل ١ / ١ ، ٢ ، التبصير في الدين ص ، ٩ ، التمهيد للباقلاني ص ٧٨ ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٨٤ .

(٤) أج: بدون : (فقد) . (٥) أج: بدون : (به) .

(٦) انظر في مبحث الاتحاد والحلول: المقاصد للتفتازاني ١٠٣/١، ١٠٥، ٥٠ المواقف للإيجى ٤/ ٥٠ ، ٢/ ٥٠ ، المطالب العالية المواقف للإيجى ٤/ ٥٠ ، ٢٨/٨، الإشارات والتنبيهات ٢٠٣/٣ . المطالب العالية للرازى تحقيق د. مصطفى عمران ص ٥٣٥ ، ٥٣٩ بمكتبة كلية أصول الدين ، التفسير للرازى ٥/ ٥٧٠ ط. بولاق . معالم أصول الدين ص ٣٣ ، ٣٣ والمصل ص ١١٢.

(٧) أب : متغيرة متبدلة .
 (٨) أول ق ٢٤ في أ .

ولا تتبدل ، خلافاً للكرامية(١) .

#### لنا : وجوه :-

الأول - أن تغير صفاته يوجب انفعال ذاته . وهو محال .

الثانى - أن كل ما يصح اتصافه به فهو صفة كمال وفاقاً . فلو خلا عنها (٢) كان ناقصاً . وهو محال .

الثالث – لو صح اتصافه بمحدث، لصح اتصافه به أزلاً ؛ إذ لو قبل ذاته صفة محدثة، لكان ذلك القبول من لوازم ذاته ، أو منتهياً إلى قابلية لازمة ، دفعاً للتسلسل ، فلا ينفك عنه ، وصحة الاتصاف متوقفة على صحة وجود الصفة توقف النسبة على المنسوب إليه ، فيصح وجود الحادث أزلاً ، وهو محال ( $^{7}$ ) . فثبت بهذا أن كل أزلى لا يتصف ( $^{1}$ ) بالحوادث ، وينعكس بعكس النقيض إلى أن كل ما هو متصف بالحوادث لا يكون أزلياً ( $^{0}$ ).

<sup>(</sup>١) الكرامية لم يخالفوا في قدم القدرة: قال صاحب المواقف وشارحه: قال الكرامية: يجوز أن يقوم به الحادث لا مطلقاً ، بل كل حادث يحتاج البارى تعالى إليه في الإيجاد ، أي في إيجاده للخلق . ثم اختلفوا في ذلك الحادث: فقيل: هي الإرادة . وقيل: هو قوله: كن . فخلق هذا القول ، أو الإرادة في ذاته تعالى مستند إلى القدرة القديمة » المواقف ١ / ٣٣ . وقال الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد: « ولم يذهب أحد إلى حدوث الحياة والقدرة » ص ٧٥ ط. صبيح .

فقول البيضاوى : دخلافا للكرامية » أى فى كونها لا تتغير ، ولا تتبدل . فإنهم جوزوا ذلك عليها .

<sup>(</sup>٢) د : فلو خلاعته .

<sup>(</sup>٣) لأن الأزل يعنى نفى الأولية ، والحدوث يعنى ثبوت الأولية ، والجمع بينهما محال.

<sup>(</sup>٤) د : هو لا يتصف .

<sup>(</sup>٥) لا حاجة إلى العكس هنا ؛ لأنه متى ثبت أن الأزلى لا يتصف بالحوادث ، ثبت أنه حتعالى - لا يتصف بالحوادث ؛ لأنه أزلى ، وكل أزلى لا يتصف بالحوادث ، فالله - تعالى - لا يتصف بالحوادث . ولم يتعرض البيضاوى لإثبات الأزلية والأبدية ؛ لأنه أثبت وجوب وجوده . وهو يغنى عن إثبات الأزلية والأبدية .

الرابع - المقتضى للصفة الحادثة: إن كانت ذاته ، أو شيئاً من لوازم ذاته ، لزم ترجيح أحد الجائزين بلا مرجح ، وإن كان وصفاً آخر محدثاً ، لزم التسلسل(١) ، وإن كان شيئاً غير ذلك ، كان الواجب مفتقراً في صفته إلى منفصل . والكل محال .

ولقائل أن يقول: إنه -تعالى- لا ينفعل عن غيره. لكن لم لا يجوز أن تقتضى ذاته -تعالى- صفات متعاقبة ،كل واحدة منها مشروطة بانقراض الأخرى، أو مختصة بوقت وحال ، لتعلق الإرادة بها ، وخلف لما زال ، فيكون الكمال مطرداً ، وإمكان الاتصاف بها لما توقف على إمكانها ، لم يكن قبل إمكانها .

واحتجوا بأنه -تعالى- لم يكن فاعل العالم ، ثم صار فاعلاً ، وبأن صفاته (٣) القديمة يصح قيامها به -تعالى- لمطلق كونها صفات ، ومعانى ؟ لأن القدم عدمى ، لا يصلح أن يكون جزءاً من المقتضى ، والحوادث تشاركها فى ذلك ، فيصح قيامها بذاته تعالى .

<sup>(</sup>١) أول ق ٧١ في د .

<sup>(</sup>٢) هذه اعتراضات على الأدلة الأربعة المذكورة يمكن تصويرها كما يلى:

الاعتراض على الدليل الأول - لم لا يجوز أن تكون الذات مقتضية لصفات متعاقبة، كل منها مشروط بانتهاء الأخرى ، فلا ينفعل عن غيره .

الاعتراض على الدليل الثاني - لا نسلم أنه لو خلا عنها يكون ناقصاً ، لجواز أن يكون للصفة الزائلة خلف صفات متعاقبة ، كل منها مختص بوقت وحال حسب تعلق الإرادة بها . وهي كمال عند وقتها ، ويكون الكمال على هذا النحو مطرداً .

الاعتراض على الدليل الثالث - لا نسلم الملازمة ؛ لأن إمكان الاتصاف بالصفة لما توقف على إمكانها ، لم يكن قبل إمكانها ضرورة امتناع الموقوف قبل الموقوف عليه .

الاعتراض على الدليل الرابع - لا يلزم ترجيح أحد الجائزين بلا مرجح ، لجواز أن يكون المرجح هو إرادته تعالى .

 <sup>(</sup>٣) أ ب جه: وبأن الصفات.

وأجيب بأن التغير (١) في الإضافة ، والتعلق ، لا في الصفة ، والمصحح لقيام تلك الصفات حقائقها المخصوصة ، أو لعل (٢) القدم شرط ، أو الحدوث مانع ( $^{(7)}$ ) .

### الخامس - في نفي الأعراض الحسوسة عنه تعالى:

أجمع العقلاء على أنه -سبحانه وتعالى - غير موصوف بشيء من الألوان، والطعوم ('')، والروائح، ولا يلتذ باللذات ('') الحسية، فإنها تابعة للمزاج، وأما اللذة ('') العقلية فقد جوزها الحكماء، وقالوا: من تصور في نفسه ('') كمالاً فرح به، ولا شك أن كماله أعظم الكمالات، فلا بد من أن يلتذ به (۸)

(١) د : بأن التغيير . (٢) أ : ولعل .

(٣) انظر في (نفي قيام الحوادث بذاته) : المواقف ٨ / ٣١ ، المقاصد ٢ / ٥٢ ، لهاية الإقدام للشهرستاني ص ١٨٠ .

(٤) أول ق ٤٧ في ب .
 (٥) ب : باللذائذ .

(٦) ج: وأما اللذات . (٧) ج: من نفسه .

(٨) قال ابن سينا في الإشارات: « أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته؛ لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا » وعلّق نصير الدين الطوسي على هذه الإشارة فقال: «وإنما ترك لفظة اللذة ، واستعمل بدلها الابتهاج ؛ لأن إطلاقها على الواجب الأول ، وما يليه ليس بمتعارف عند الجمهور » ٣ / ٧٨٢ وانظر في الموضوع: المواقف ٨ / ٣٨ ، المطالب العالية ص ٥٠٠ ، الإرشاد ص ٤٤ ، أبكار الأفكار ص ٥٠٥ ، معالم أصول الدين ص ٤٣ ، المحصل ص ١١٤ .

# الفصل الثالث في التوحيد

احتج الحكماء (١) بأن وجوب الوجود نفس ذاته ، فلو شارك فيه غيره المتاز عنه بالتعين ، ويلزم التركيب(٢) .

والمتكلمون بأنا لو فرضنا إلهين لاستوت الممكنات بالنسبة إليهما، فلا (٣) يوجد شيء منها(١) . لاستحالة الترجيح بلا مرجح ، وامتناع اجتماع مؤثرين على أثر واحد .

وأيضاً فإن آراد أحدهما حركة جسم: فإن أمكن للآخر إرادة سكونه، فلنفرض، وحينئذ: إما أن يحصل مرادهما، أو لا يحصل مراد كل واحد منهما، وكلاهما محال، أو يحصل مراد أحدهما وحده، فيلزم عجز الآخر، وإن لم يمكن، فيكون المانع إرادة الآخر، فيلزم (٥) عجزه، والعاجز لا يكون إلهاً.

<sup>(1)</sup> د: احنج عليه الحكماء.

<sup>(</sup>٢) دليل الحكماء يذكره ابن سينا بقوله: و واجب الوجود المتعين: إن كان تعينه ذلك لأنه واجب الوجود ، فلا واجب وجود غيره . وإن لم يكن تعينه لذلك ، بل لأمر آخر ، فهو معلول ؛ لأنه إن كان وجود واجب الوجود لازما لتعينه ، كان الوجود لازما لماهية غيره ، أو صفة ، وذلك محال ، وإن كان عارضاً . فهو أولى بأن يكون لعلة ، وإن كان ما يتعين به عارضا لذلك ، فهو لعلة ، فإن كان ذلك ، وما يتعين به ماهية واحدة ، فتلك العلة علة لخصوصية ما لذاته بحسب وجوده . وهذا محال ، وإن كان عروضه بعد تعين أول سابق . فكلامنا في ذلك السابق وباقي الأقسام محال ، الإشارات والتنبيهات ٣ / ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) أول ق ٧٧ في د .

<sup>(</sup>٤) جدد: (فلا يوجد شئ منهما) وهو خطأ ؛ لأن الضمير على المكنات لا على الإلهين ، فلا بد من إفراده ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٥) ب د : ويلزم .

ويجوز التمسك فيه بالدلائل النقلية(١) ؛ لعدم توقفها عليه(٢) .

<sup>(</sup>١) مثل قوله تعالى: ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ الأنبياء الآية ٢٢ ، وقوله : ﴿ وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ﴾ المؤمنون الآية ٩ ، ويقول البيضاوى في تفسيره للآية الأولى : « لفسدتا : لبطلتا ، لما يكون بينها من الاختلاف والتمانع ، فإنها إن توافقت في المراد ، تطاردت عليه القدر ، وإن تخالفت فيه ، تعاوقت عنه ، أنوار التنزيل ص ٣٥٣ ويقول في تفسيره للآية الثانية : «أي لو كان معه آلهة كما تقولون ، لذهب كل منهم بما خلقه ، واستبد به ، وامتاز ملكه عن ملك الآخرين ، وظهر بينهما التحارب والتغالب ، كما هو حال ملوك الدنيا ، فلم يكن بيده وحده ملكوت كل شيء ، واللازم باطل بالإجماع ، والاستقراء ، وقيام البرهان على استناد جميع المكنات إلى واجب واحد »ص ٣٧٥ منه ، ويقول في تفسيره لسورة الإخلاص : «الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد ، وما يستلزم أحدهما ، كالجسمية ، والتحيز ، والمشاركة في الحقيقة وخواصها ، كوجوب الوجود ، والقدرة الذاتية ، والحكمة التامة المقتضية للألوهية » ص ٣٢٠ منه أيضا .

<sup>(</sup>٢) انظر في مبحث (التوحيد): التمهيد ص ٢٦، المطالب العالية ص ٥٧٨، المواقف ٨/ ٣٩، المقاصد ٢/ ٤٥، العقائد النسفية ص ٢١٦، نهاية الإقدام ص ٩٠، الإرشاد ص ٥٦، اللمع للأشعري ص ٢٠، الاقتصاد في الاعتقاد ص ٤٠، غاية المرام للآمدي ص ١٥١، النجاة ص ٢٧، أبكار الأفكار ص ٥٧٤.

# الباب الثانى فى صفاته تعالى

# الفصل الأول في الصفات التي يتوقف عليها أفعاله

#### وفيه مباحث<sup>(١)</sup> :

اتفق المتكلمون على أنه –تعالى – قادر ( $^{(7)}$ ) وأنه لو كان موجباً بالذات، ولم يتوقف تأثيره على شرط حادث ، لزم قدم العالم ، وإن توقف ، فإما أن يتوقف على وجوده ، فيلزم اجتماع حوادث متسلسلة لانهاية لها ، وهو محال ، أو على ارتفاعه ، فيلزم حوادث متعاقبة لا أول لها ، وهو محال أيضاً ولأن جملة ما حدث إلى زمان الطوفان إذا أطبق ( $^{(7)}$ ) بما مضى إلى يومنا ( $^{(4)}$ ) ، فإن لم يكن في الثاني ما لا يكون بإزائه في الأول شئ ( $^{(9)}$ ) ، ساوى الناقص الزائد ( $^{(7)}$ ) ، وإن كان انقطع الأول والثاني إنما زاد عليه بقدر متناه ، فيكون متناهياً .

قيل : تخلف عنه العالم(٧) لامتناع وجوده أزلاً .

قلنا : وجوده ساكناً من الموجب لم يكن ممتنعاً . سلمناه ، لكن كان (^) من

<sup>(</sup>١) د : بدون : (الفصل الأول في الصفات التي يتوقف عليها أفعاله . وفيه مباحث) وهو سطر سقط من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) بمعنى أنه يصح منه إيجاد الفعل وتركه ، وإرادته ترجح أحدهما ، فتأثير الله فى العالم بالقدرة والاختيار . أما الفلاسفة فيقولون بالإيجاب . وسبب الخلاف هو : هل يمكن مقارنة حصول الفعل مع اجتماع القدرة والإرادة أو لا ؟ المتكلمون ذهبوا إلى أنه لا يمكن ؟ لأن الإرادة الجازمة لا تتوجه إلا إلى معدوم ، والفعل يحصل بعد اجتماع القدرة والإرادة ، فالعالم حادث . وقال الفلاسفة : إنه يجب حصول الفعل مع اجتماعهما ، وما دامت القدرة قديمة ، والإرادة التي هي نوع خاص من العلم قديمة ، فالعالم قديم .

 <sup>(</sup>٣) جد: إذا طبقت .
 (٤) جد: إلى زماننا .

<sup>(</sup>٥) جم : فإن لم يكن في الثاني ما بإزائه شيء في الأول .

<sup>(</sup>٦) أب ج : ساوي الزائد الناقص . (٧) د : تخلف العالم عنه .

<sup>(</sup>٨) جم : بدون : (كان) .

المكن أن يتقدم وجوده .

قيل: الجملتان<sup>(۱)</sup> غير موجودتين. فلا يوصفان بالزيادة والنقصان. ونوقض بالزمان<sup>(۲)</sup>.

قيل : لم لا يجوز أن يكون موجد العالم وسطاً مختاراً (٣) ؟

قلنا: لأن كل ما ساوى الواجب ممكن ، وكل ممكن (1) مفتقر إلى مؤثر ، وكل ممكن (1) مفتقر إلى مؤثر ، وكل مفتقر (2) محدث ؛ لأن تأثير المؤثر فيه بالإيجاد لا يجوز أن يكون حال البقاء لاستحالة إيجاد الموجود (1) ، فبقى إما أن يكون حال الحدوث ، أو حال العدم ، وعلى التقديرين يلزم حدوث الأثر .

#### احتج المخالف بوجوه :

الأول – أن المؤثر إن استجمع الشرائط ، وجب الأثر ، وإلا لكان  $(^{V})$  فعله تارة ، وتركه  $(^{\Lambda})$  أخرى ترجيحاً بلا مرجح ، وإن لم يستجمع امتنع .

وأجيب بأن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر ، كما أن الجائع يختار أحد الرغيفين المتماثلين من كل الوجوه ، والهارب من السبع يسلك أحد السبيلين بلا مرجح ، وليس ذلك كحدوث الحادث بلا سبب أصلاً ؛ فإن البديهة شاهدة بالفرق بينهما ، وبأن (1) المؤثر استجمع شرائط المكنة ،

<sup>(</sup>١) أى جملة ما حدث إلى زمان الطوفان ، وجملة ما مضى إلى يومنا .

<sup>(</sup>٢) فإن أجزاء الزمان غير مجتمعة في الوجود ، ويوصف بالزيادة والنقصان .

٣) بأن يكون قد صدر عن واجب الوجود بالإيجاب موجود قديم قادر مختار هو الذى أوجد العالم بقدرته واختياره .

<sup>(</sup>٤) أ : بدون : (وكل ممكن) .

 <sup>(</sup>٥) أ : بدون : (مفتقر) وهو أول ق ٧٣ في د .

 <sup>(</sup>٦) أب جه: الموجد .
 (٧) أ : بدون : (لكان) .

<sup>(</sup>٨) أول ق ٤٨ في ب . (٩) هذا جواب آخر .

ووجود الفعل موقوف على تعلق الإرادة به(١) .

الثانى - إن اقتدار القادر نسبة ، فيتوقف على تميز المقدور في نفسه المتوقف على تميز المقدور في نفسه المتوقف على ثبوته . فيلزم الدور.

ونوقض بالإِيجاب  $(^{(7)})$  ، ثم أجيب  $(^{(7)})$  بأن التميز في علم القادر ،  $(^{(7)})$  الخارج  $(^{(4)})$  .

الثالث - المقدور لا يخلو من وجود أو عدم ، والحاصل واجب ، والمقابل له ممتنع ، فانتفت المكنة (٥) .

وأجيب بأن المكنة حاصلة في الحال من الإِيجاد في الاستقبال ، أو حاصلة في الحال بالنظر إلى ذاته مع عدم الالتفات إلى ما هو عليه .

الرابع - الترك نفي محض ، وعدم مستمر ، فلا يكون مقدوراً (١) وفعلاً .

وأجيب بأن القادر هو الذي يصح منه أن يفعل ، وأن لا يفعل ، لا أن يفعل الترك .

<sup>(</sup>١) أب ج : بدون : (به) .

<sup>(</sup>٢) أى الدليل المذكور . فإن القول بالإيجاب يؤدى إلى الدور أيضاً : فالإيجاب متوقف على متوقف على متوقف على وجوبه ، ووجوبه متوقف على إيجابه . فما لزمنا لزمكم .

<sup>(</sup>٣) من قبل المتكلمين.

<sup>( \$ )</sup> فينفك الدور . فالثبوت المتوقف على القدرة إنما هو الثبوت في الحارج ،أما الثبوت في علم الله القادر فغير متوقف على القدرة عليه .

<sup>(</sup>٥) أى الحاصل من أحد الطرفين - سواء كان الوجود أو العدم - واجب ، والمقابل للطرف الحاصل ممتنع ، وتستحيل القدرة على الواجب أو الممتنع .

<sup>(</sup>٦) أول ق ٢٥ في أ .

فرع: إنه -تعالى- قادر(١) على كل المكنات ؛ إذ الموجب للقدرة ذاته ، ونسبته إلى الكل على السواء ، والمصحح للمقدورية هو الإمكان المشترك بين الجميع .

وقالت الفلاسفة: إنه -تعالى- واحد، والواحد $^{(7)}$  لايصدر عنه إلا واحد $^{(7)}$ .

وقد سبق القول عليه (1).

وقال المنجمون: مدبر هذا العالم هو الأفلاك، والكواكب، لما نشاهد (٥٠) من أن تغيرات الأحوال مترتبة على تغيرات (١٠) أحوال الكواكب.

وأجيب بأن الدوران لا يقطع بالعلية ؛ لتخلفها عنه في المضافين ، وجزء العلة ، وشرطها ، ولازمها .

وقالت الثنوية(٧): إنه(٨) لايقدر على الشر، وإلا لكان شريراً. والتزم.

وقال النظام: إنه -تعالى- لايقدر على القبيح ؛ لأنه يدل على الجهل، أو الحاجة.

<sup>(</sup>١) أول ق ٤٧ في د . (٢) أجه: بدون : (والواحد) .

<sup>(</sup>٣) ب جدد: (إلا الواحد) . وقد ذكر هذا ابن سينا فقال: «فلا يجوز أن يكون أول الموجودات عنه . وهي المبدعات - كثيرة ، لا بالعدد ، ولا بالانقسام إلى مادة وصورة » النجاة ص ٢٧٦ وقال: «الواحد من حيث هو واحد إنما يوجد عنه واحد ، النجاة ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) في فصل العلة والمعلول من الباب الأول من الكتاب الأول .

<sup>(</sup>٧) هم القائلون بأن للعالم أصلين أزليين أبديين ، هما النور والظلمة ، وهما مختلفان في الجوهر ، والطبع ، والفعل ، والخير ، والأبدان ، والأرواح . وعن هذين الأصلين كانت كل الموجودات ، والثنوية أربع فرق : المانوية ، والديصانية ، والمرقونية ، والمزدكية - انظر : الملل والنحل ١ / ٢٢٤ ، التمهيد للباقلاني ص ٦٨ ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٨٨ .

<sup>(</sup>٨) ب : بدون : (إنه) .

وجوابه: أنه لا قبيح بالنسبة إليه. وإن سُلم فالمانع حاصل، لا أن القدرة زائلة. وقال البلخى: إنه -تعالى - لا يقدر على مثل فعل العبد ؛ لأنه طاعة ، أو سفه أو معصية ، أو عبث(١) .

وأجيب عنه بأن هذه الأمور اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة إلى العبد.

وقال أبو على (٢) ، وابنه: إنه -تعالى- لا يقدر على نفس مقدور العبد، وإلا لو أراده وكرهه العبد، لزم وقوعه ، ولا وقوعه للداعي والصارف.

وأجيب بأن المكروه لا يقع إذا لم يتعلق به إرادة أخرى (٢) .

### الثاني - في أنه -تعالى- عالم :

ويدل عليه وجوه:

الأول -- أنه مختار. فيمتنع توجه قصده إلى (1) ما ليس بمعلوم(٥).

(١) أ ب د : بدون : (أو معصية) د : (لأنه طاعة ، أو عبث ، أو سفه) .

(٢) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى ، المولود عام ٢٣٥ هـ ، والمتوفى عام ٣٠٥ هـ ، والمتوفى عام ٣٠٠ هـ ، وهو إمام معتزلة البصرة فى عصره ، انفردهو وأبوه أبو هاشم الجبائى عن أصحابهما بمسائل ، وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل . وتبعته فى آرائه فرقة سميت : (الجبائية)، وعلى يديه تتلمذ أبو الحسن الأشعرى ، وله تفسير للقرآن الكريم . انظر فى ترجمته : معجم المؤلفين ١ / ٢٦٩ ، لسان الميزان ٥ / ٧١ ، التبصير فى الديسن ص ١٩٥ ، وفيسات الأعيان ٣٩٨ / ٣٠ ، الله والنحلل ١ / ٧٧ ، الفهرست ص ١٧٧ ، الفرق بين الفرق ص ١٦٧ .

(٣) انظر في مبحث القدرة: المقاصد ٢/ ٥٩ ، المواقف ٨/ ٤٩ ، أبكار الأفكار ص ٢٠ ، أصول الدين ص ٩٣ ، الأسماء والصفات ص ١٢٤ ، غاية المرام ص ٨٥ ، العقائد النسفية ص ٢٧٥ ، الإنصاف ص ٦٥ ، الاقتصاد في الاعتقاد ص ٤٤ ، العقيدة النظامية ص ١٧٠ ، لمع الأدلة ص ٨٣ ، المحصل ص ١١٦ ، معالم أصول الدين ص ٣٨ .

(٤) أول ق ٩٤ في ب.

(٥) هذا الوجه مبنى على أن العلم تابع للمعلوم. وهو رأى لبعض المتكلمين. اعتمدوا فيه على قياس علم الغائب على علم الشاهد. أما الفريق الآخر منهم، فلا يرى تبعية العلم للمعلوم، ويرى أن علم الله ليس كعلمنا، وعلى هذا فلا يستقيم هذا الوجه للبيضاوى.

الثانى - أن من تأمل أحوال المخلوقات ، وتفكر فى تشريح الأعضاء ، ومنافعها ، وهيئة الأفلاك والكواكب ، وحركاتها ، علم بالضرورة حكمة مبدعها .

وما يرى من عجائب أحوال الحيوانات(١) فمن إقدار الله -تعالى- إياها وإلهامه(٢) لها(٣) .

الثالث - أن ذاته -تعالى - هوية مجردة حاضرة له ، فيكون عالماً به ، إذ العلم حضور (1) الماهية المجردة ، وهي مبدأ جميع (٥) الموجودات ، والعالم بالمبدأ عالم بدونه (١) ؛ لأن من علم ذاته علم كونه مبدأ لغيره ، وذلك يتضمن العلم به ، فيكون عالماً بالجميع .

الرابع – أنه –تعالی – مجرد ، و کل مجرد یجب أن یعقل ذاته ، وسائر الجردات (۲)  $^{(4)}$  و گل ما یصح أن یعقل  $^{(4)}$  و کل ما یصح أن یعقل ذاته  $^{(4)}$  و کل ما یصح أن یعقل ذاته  $^{(4)}$ 

 <sup>(</sup>١) جـ : أفعال الحيوانات .
 (٢) أول ق ٧٥ في د.

<sup>(</sup>٣) الدليل الأول مبنى على القدرة والاختيار ، وهو أقوى من هذا الدليل المبنى على التأمل في الخلوقات ، ولذلك عقب (سعد الدين التفتازاني) على هذين الدليلين فقال : وثم المحققون من المتكلمين على أن طريقة القدرة والاختيار أو كد وأوثق من طريقة الإتقان والإحكام ؛ لأن عليها سؤالاً صعباً ، وهو أنه لم لا يجوز أن يوجد البارى موجوداً تستند إليه تلك الأفعال المتقنة المحكمة ، ويكون له العلم والقدرة ؟ ودفعه بأن إيجاد مثل ذلك الموجود ، وإيجاد العلم والقدرة يكون أيضاً فعلاً محكماً . بل أحكم . فكون فاعله عالماً لا يتم إلا ببيان أنه قادر مختار . إذ الإيجاب بالذات عن غير قصد لا يدل على العلم . فيرجع طريق الإتقان إلى القدرة . مع أنه كاف في إثبات المطلوب » المقاصد ٢ / ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ج: إذ العلم حصول . (٥) ب جد: مبدأ لجميع .

<sup>(</sup>٦) أ جـد : (ذويه) ودون هنا بمعنى غير . (٧) جـ : وسائر الموجودات.

<sup>(</sup> ٨ ) المراد من الصحة : عدم الاستحالة ، وهي تجامع الوجوب . فليس المراد بها استواء الطرفين . فإن ذلك لا يتناسب مع الدعوى .

<sup>(</sup>٩) كلمة (ذاته) لا توجد إلا في النسخة [ ٢٧٩٠] حليم من نسخ الفئة (د) وكذلك كلمة (ذاته) التالية .

يعقل(۱) ذاته مع غيره ، فتكون حقيقته مقارنة له(۲) ، إذ التعقل يستدعى حضور ماهية في العاقل ، وصحة المقارنة لا يشترط فيها كونها في العقل ، لأنها(۲) مقارنتها للعقل ، والشئ لا يكون شرط نفسه ، فيصح اقتران ماهيته الموجودة(۱) في الخارج بالماهيات المعقولة(۱) ، ولا معنى للتعقل إلا ذلك ، وكل من يعقل غيره أمكنه أن يعقل كونه عاقلاً له ، وذلك يتضمن كونه عاقلاً لذاته ، وكل ما يصح للمجرد وجب حصوله له(۱) ؛ إذ القوة من لواحق المادة، لاسيما في حق الله –تعالى – فإنه واجب الوجود من جميع جهاته.

والوجهان الأخيران معتمد الحكماء(٧) . وفيهما نظر (٨).

### احتج المخالف بوجوه:

الأول (1) - أنه لو عقل شيئاً عقل ذاته ، لأنه يعقل أنه عقله ، وهو محال ؟ لاستحالة حصول النسبة بين الشئ ونفسه ، وحصول الشئ في تفسه .

<sup>(</sup>١) أ: يصح أن يعقل.

<sup>(</sup>٢) ب: بدون : (له) .

<sup>(</sup>٣) أجد : (لأنه) والضمير يعود على صحة المقارنة .

<sup>(</sup>٤) أ : (ما هية موجودة) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) د : للماهيات المعقولة .

<sup>(</sup>٦) جما: بدون : (له) وهو يعني الحصول بالفعل لا بالقوة .

<sup>(</sup>٧) أنظر (الإشارات والتنبيهات) حيث يقول إبن سينا : ﴿ الأول معقول الذات بحال قائمها ، فهو قيوم ، برئ عن العلائق ، والعهد ، والمواد ، وغيرها ثما يجعل الذات بحال زائدة . وقد علم أن ما هذا حكمه ، فهو عاقل لذاته ، معقول لذاته ، ٣ / ٤٨١ وحيث يقول : ﴿ واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما تحقق ، ويعقل ما بعده من حيث هو علة لما بعده ، ومنه وجوده ، ويعقل سائر الأشياء من حيث وجوبها في سلسلة الترتيب النازل من عنده طولاً وعرضاً ، ٣ / ٧٠٩ .

<sup>(</sup>٨) ب : وفيه نظر ، (٩) د : بدون : (الأول) .

ونوقض بتصور الإنسان نفسه .

ثم أجيب عنه(١) بأنْ علمه بنفسه صفة قائمة به متعلقة بذاته تعلقاً خاصاً.

الثانى - أن علمه لا يكون لذاته - لما سنذكره - فهو صفة (٢) قائمة بذاته لازمة له ، فيكون ذاته قابلاً وفاعلاً معاً (٣) .

وقد سبق الجواب عنه .

الثالث - لو كان العلم صفة كمال (1) لكان الموصوف به -تعالى - ناقصاً لذاته ، ومستكملاً بغيره ، وإن لم تكن ، لزم تنزيهه عنه إجماعاً .

وأجيب بأن كمالها لكونها(°) صفة ذاته ، لاكمال ذاته من حيث إنه متصف بها(٦) .

#### فرعان :

الأول - أنه - تعالى - عالم بكل المعلومات ، كما هي ؛ لأن الموجب لعالميته ذاته ، ونسبة ذاته إلى الكل على السواء ، فلما أوجب كونه عالماً بالبعض أوجب كونه عالماً بالباقى .

(٢) أول ق ٧٦ في د .

(٤) د : صفة الكمال .

(١) أي عن الدليل الأول.

dan dale ser

(٣) د : بدون : (معا) .

(٥) جه: بكونها .

(٦) انظر في صفة العلم بالإضافة إلى ماسبق: المحصل ص ١١٨ ، المواقف ٨/ ٦٢ ، المقاصد ٢/ ٦٤ ، نهاية الإقدام ص ٢١٥ ، العقائد النسفية ص ٢٧٥ ، أصول الدين ص ٧٥ ، الأسماء والصفات ص ١١٤ ، أبكار الأفكار ص ٢٥٤ ، غاية المرام ٧٦ ، الاقتصاد في الاعتقاد ص ٥٣ .

وقيل: يعلم الجزئيات بوجه كلى (١)؛ إذ لو علمها جزئياً فعند تغير المعلوم يلزم الجهل أو التغير في صفاته.

قلنا: يتغير الإضافة والتعلق دون العلم.

وقيل: لا يعلم ما لايتناهى ؛ لأنه ليس بمتميز، والمعلوم متميز، ولأنه يستلزم علوماً لانهاية لها(٢) .

قلنا (٣): المعلوم كل واحد منها ، والعلم القائم بذاته صفة واحدة ، واللانهاية في التعلق والمتعلق .

الثاني - أنه -تعالى- عالم بعلم مغاير لذاته خلافاً لجمهور المعتزلة(1) ،

(۱) هذا رأى ابن سينا . فقد قال فى الإشارات : ( فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات علماً زمانياً ، حتى يدخل فيه ؛ الآن ، والماضى ، والمستقبل ، فيعرض لصفة ذاته أن تتغير . بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس العالى عن الزمان والدهر ، ويجب أن يكون عالماً بكل شئ ؛ لأن كل شئ لازم له ، بوسط، أو بغير وسط ، يتأدى إليه بعينه قدره الذى هو تفصيل قضائه الأول تأدياً واجباً ، إذا كان ما لا يكون كما علمت ، ٣ / ٧٢٨ .

والحق أن الدراسة المتأنية لنصوص ابن سينا في هذا الموضوع تؤدى بنا إلى ما وصل إليه الدكتور سليمان دنيا عندما قال: « فيخلص من ذلك: أن الله - فيما يري ابن سينا- يعلم العالم كله: يعلم منه ما لا يتغير علماً جزئياً، ويعلم منه ما يتغير علماً كلياً. هذا هو موقف ابن سينا بالنسبة لعلم الله بالجزئيات، الإشارات ٢ / ٨٣ .

فإن كان البيضاوى يقصد بقوله : (قيل : يعلم الجزئيات بوجه كلي) ابن سينا . فكلامه يصدق عليه في شق واحد فقط ، وهو ما يتغير من العالم .

(٢) يستلزم علوماً لا نهاية لها ؛ لأن العلم بمعلوم ما يختلف عن العلم بغيره من المعلومات الأخرى ؛ لأنه يمكن أن يكون الشئ معلوماً ، وغيره قد لا يكون معلوما ، فلو كانت المعلومات لانهاية لها أيضاً .

(٣) أول ق ٥٠ في ب.

( ٤ ) انظر آراء المعتزلة في مسألة زيادة الصفات وعدمها في (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار حيث ذكر آراءهم ، وأدلة عدم الزيادة ص ١٨٢ .

وغير متحد به . خلافاً للمشائين . وكذا قدرته(١) .

لنا: البديهة تفرق بين قولنا: ذاته ذاته (٢٠) ، وبين قولنا: ذاته عالم قادر ، وأيضاً العلم إما إضافة مخصوصة ، وهي التي سمّاها الجبّائيان عالميّة ، أو صفة تقتضى تلك الإضافة ، وهي مذهب أكثر أصحابنا (٣٠) ، أو صور المعلومات القائمة بأنفسها ، وهي المثل الأفلاطونية ، أو بذاته -تعالى - كما هو مذهب جمهور الحكماء . وأياً ما كان فهو غير ذاته . وفساد الاتحاد قد سبق ذكره (١٠) .

#### احتجوا(٥) بوجوه :

الأول - لو قامت بذاته صفة (١٠). لكان ذاته مقتضياً لها ، فيكون قابلاً وفاعلاً معاً . وهو محال .

قلنا : سبق جوابه (۷) .

الثانى - لو قامت بذاته صفة وكانت قديمة ، لزم كثرة القدماء ، والقول

<sup>(</sup>١) جـ: بدون :(وكذا قدرته) .

<sup>(</sup>٣) أب ج: بدون تكرار (ذاته) ، وتكوار ها أولى حتى يتضح الفرق بين الجملتين ؛ إذ الحمل في الأولى غير مفيد ، وفي الثانية مفيد ، وما ذلك إلا زيادة العلم .

 <sup>(</sup>٣) وهم نفاة الأحوال . (٤) في المبحث الثالث من فصل التنزيهات .

<sup>(</sup>٥) أى نفاة زيادة الصفات ، وهم المعتزلة القائلون بأنه-تعالى- عالم بذاته ، لا بعلم موجود ، بل هو أمر اعتبارى لا وجود له فى الخارج ، وكذا باقى الصفات ما عدا الإرادة فإنها حادثة لا فى محل ، والكلام فإنه حادث ، يقوم ببعض الجمادات ، والفلاسفة القائلون ليس العلم إلا الذات ، وهو متحد بها اتحاداً كاملاً ، وكذا باقى الصفات إلا الكلام ؛ فإن الله متكلم بمعنى أن الله يخلق الكلام فى سمع النبى .

<sup>(</sup>٦) أول ق ٧٧ في د .

<sup>(</sup>٧) في المبحث الرابع من فصل العلة والمعلول . وهو أن الواحد يجوز أن يكون قابلاً وفاعلاً معا ، وأن عدم استلزام الشئ باعتبار لاينافي استلزامه باعتبار آخر ، ولما كان الله هو الوجود الخاص الذي يلزمه الوجود المطلق . فإذن فيه جهتان : يجوز أن يكون قابلاً بإحداهما ، وفاعلاً بالأخرى .

به كفر بالإجماع. ألا ترى أنه -تعالى - كفر النصارى بتثليثهم، وهو إثباتهم الأقانيم الثلاثة التى هى: الوجود، والعلم، والحياة، فما ظنك بمن أثبت ثمانية أو تسعة (١) ؟ ولزم التركيب فى ذاته ؛ لأنه يشارك الصفة فى قدمه، ويتميز عنها الحوادث بذاته.

وأجيب بأن القول بالذوات (٣) القديمة كفر ، دون القول بالصفات القديمة ، والنصاوى وإن (١) سمُّوا ما أثبتوه صفات إلا أنهم قائلون بكونها ذوات فى الحقيقة ؛ لأنهم قالوا بانتقال أفنوم الكلمة ، أعنى العلم إلى بدن عيسى صلوات الله عليه وسلامه والمستقل بالانتقال هو الذات ، والقدم عدمى ، فلا يلزم من الاشتراك فيه التركيب (٥) .

الثالث - عالمية الله - تعالى - وقادريته واجبة ، فلا تعلل بعلم ، ولا قدرة (١٠). وأجيب بأن العالمية واجبة بالعلم الواجب لاقتضاء الذات له ، لا بذاتها ؛ ليمتنع التعليل ، وكذا القادرية .

الرابع - لو زاد علمه وقدرته ، لاحتاج في أن يعلم ويقدر إلى غيره (٧) . وهو محال .

وأجيب بأن ذاته -تعالى- اقتضى صفتين موجبتين للتعلقات العلمية

<sup>(</sup>١) ثمانية على رأى أغلب المتكلمين ، وهي الذات وصفات المعاني السبعة ، وتسعة على رأى الحنفية الذين زادوا صفة التكوين على هذه الثمانية .

<sup>(</sup>٢) أبد: (عنه)، وهنا يجب التأنيث؛ لأن الضمير يعود على مؤنث مجازي.

<sup>(</sup>٣) ب جه: (بالذات) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أول ق ٢٦ في أ .

<sup>(</sup>٥) أ ب ج : فلا يلزم التركيب من الاشتراك فيه .

<sup>(</sup>٦) جم: بعلم وقدرة .

<sup>(</sup>٧) أ ب ج : إلى الغير .

والإِيجادية ، فإن أردتم بالحاجة هذا المعنى . فلا نسلم استحالته ، وإن أردتم غيره فبينوه (1) .

#### الثالث - في الحياة :

اتفق الجمهور على أنه -تعالى- حي . لكنهم اختلفوا في المعنى .

( 1 ) وبعد فهذه مسألة زيادة الصفات ، ورأى القائلين بها ، وأدلتهم ، ورأى المانعين للزيادة ، وأدلتهم مع الرد على هذه الأدلة ، ولكن هل الاختلاف في هذه المسألة يؤدى إلى الكفر ؟

لعل الصواب أن أمثال هذه المسائل العويصة التي تختلف فيها الأنظار ، ويصعب على العامة ، وبعض الخاصة تناولها بيسر ووضوح تكون بعيدة عنِ مجال التكفير للقائل بأحد الآراء .

ولقد صدق المحقق الدواني حيث قال: واعلم أن مسألة زيادة الصفات، وعدم زيادتها، ليست من الأصول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين، وقد سمعت عن بعض الأصفياء أنه قال: عندى أن زيارة الصفات، وعدمها، وأمثالها مما لا يدرك إلا بالكشف. ومن أسندها إلى غير الكشف، فإنما يرى له ما كان غالباً على اعتقاده بحسب النظر الفكرى، ولا أرى بأساً في اعتقاد أحد طرفي النفي والإثبات في هذه المسألة، حاشية العقائد النسفية ص ٢٥٨، والنص من كلام عبد الحكيم.

وقد اختار الشيخ صالح شرف في مذكراته رأى القائلين بأنها تعلق مخصوص به يصير العالم عالماً ، والقادر قادراً ، ولم يمل إلى رأى القائلين بالزيادة . وقال في نهاية البحث : و وفي الحق بعد هذا كله أن الأدلة على وجود هذه الصفات لم تنهض – كما عرفت – بتحقيق وجودها ، ولعل مذهب الفريق القائل بأنها عبارة عن تعلقات مخصوصة أسلم هذه المذاهب ، ولم يلزمه شئ مما لزم غيره من هذه المذاهب . ولهذا مال بعض المتأخرين إلى هذا الرأى ... ولا يضير العقيدة في شئ اعتقاد زيادتها ، أو عدم الزيادة ، مذكرات التوحيد للسنة الثالثة ص ١٥ .

وانظر في هذا المبحث بالإضافة إلى ما سبق: المواقف ٨/ ٤٤، والمقاصد ٢/٥٥، نهاية الإقدام ص ١٧٠، الإرشاد ص ٦١، محصل الرازى ص ١٣١، تيسير الاقتصاد في الاعتقاد للشيخ صالح شرف، والشيخ عبد الحميد شقير ص ٤، شرح البيجورى على الجوهرة ص ٤٤، العقائد النسفية ص ٢٥٣.

فذهب الحكماء (١) وأبو الحسين(٢) إلى أن حياته عبارة عن صحة اتصافه بالعلم والقدرة(٣) .

وذهب الباقون إلى أنها عبارة عن صفة تقتضى هذه الصحة .

ويدل عليها(1): أنها لو لم تكن كذلك لكان اختصاصه -تعالى- بهذه الصحة(٥) ترجيحاً بلا مرجح(١).

وينتقض (٧) باتصافه -تعالى- بتلك الصفة ، ويندفع بأن ذاته الخصوصة كاف في التخصيص والاقتضاء(٨) .

#### الرابع - في الإرادة :

توافق الجمهور على أنه مريد . وتنازعوا في معنى إرادته .

فقال الحكماء هي علمه بأنه كيف ينبغي أن يكون نظام الوجود حتى يكون

<sup>(</sup>١) انظر رأيهم في (النجاة) لابن سينا ص ٢٤٩ - ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسين محمد بن على البصرى المتوفى ببغداد عام ٢٣٦ هـ فقيه ، أصولى ، متكلم ، يعتبر من أذكياء المعتزلة ، تتلمذ على القاضى عبد الجبار بن أحمد ، ثم اختلف معه فى بعض آرائه . إذ نفى الحال ، والمعدوم ، والمريدية ، وتوقف فى السمع والبصر ، وجوز كرامات الأولياء : ومن كتبه : غرر الأدلة ، والمعتمد فى أصول الفقه . وتصفح الأدلة فى أصول الدين ، انظر تاريخ بغداد ٣ / ٠ ، ١ ، إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ١٩٢ ، وفيان الأعيان ٣ / ٢ . ٤ .

<sup>(</sup>٣) أد: بدون: (والقدرة)(٤) ج: ويدل عليه.

 <sup>(</sup>٥) بد: بتلك الصحة .
 (٦) أول ق ٦٦ في ب .

<sup>(</sup>٧) أى الدليل السابق.

<sup>(</sup>٨) انظر في مبحث حياته تعالى: المواقف ٨/ ٨، المقاصد ٢/ ٧٢، التمهيد ص ٤٧ ، الإنصاف ص ٣٥ ، العقائد النسفية ص ٢٧٦ ، أصول الدين ص ١٠٥ ، الأسماء والصفات للبيهقي ص ١١١ ، النجاة ص ٢٤٩ ، أبكار الأفكار ص ٣٧٩ .

على الوجه الأكمل .ويسمونه عناية(١) .

وفسَّرها أبو الحسين بعلمه بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإِيجاد. والنَّجَّار (٢) بكونه -تعالى- غير مغلوب ، ولا مكره .

والكعبي(٣) بعلمه -تعالى- في أفعال نفسه ، وبأمره -تعالى- في أفعال غيره(١).

وقال أصحابنا ، و أبو على ، وأبو هاشم ، والقاضى عبــد الجبار (°) : إنها

(١) عقد ابن سينا في كتابه (النجاة) فصلاً بعنوان: (فصل في العناية وبيان دخول الشر في القضاء الإلهي) وفيه يقول: « العناية هي كون الأول عالماً لذاته بما عليه الوجود من نظام الخير، وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الإمكان، وراضيا به على النحو المذكور. فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الإمكان، فيفيض عنه ما يعقله نظاماً ما، وخيراً على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضاناً على أتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان. فهذا هو معنى العناية ، ص ٢٨٤، وانظر أيضاً: الإشارات والتنبيهات ٣ / ٢٦٥.

(٢) هو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله ، البغدادى ، المتوفى عام ٢٠٣ هـ متكلم آراؤه خليط من آراء أهل السنة ، وآراء المعتزلة . والفرقة التي اتبعته في آرائه تعرف بالنَّجُّارية . انظر في ترجمته : التبصير في الدين ص ٢١، ، ومقالات الإسلاميين ١/٢١٦ ، والملل والنحل ١ / ٨٨ ، والفرق بين الفرق ص ٢٠٧ .

(٣) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى ، المتوفى عام ٣١٩ ه. أحد أئمة المعتزلة ، ورأس طائفة منهم تسمى : (الكعبية) وكان تلقى الاعتزال على يد أبى حسين الخياط، وله آراء ومقالات فى الكلام انفرد بها . أقام ببغداد ، وتوفى ببلخ ، وله كتب منها : أوائل الأدلة فى أصول الدين ، وأدب الجدل ، وتفسير للقرآن الكريم فى اثنى عشر مجلداً -انظر فى ترجمته : الأعلام ٤ / ١٨٩ ، وفيات الأعيان ١ / ٢٤ ، تاريخ بغداد ٩ / ٣٨٤ ، الملل والنحل ١ / ٧٧ ، الفرق من ١٩٥٠ .

#### ( \$ ) د : والكعبي بعلمه في أفعاله نفسه ، وأمره في أفعال غيره .

(٥) هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الهمزانى . المتوفى بالرى عام ١٥ هـ فقيه ، مؤرخ ، متكلم ، كان شيخاً للمعتزلة فى عصره بعد أن عاش مدة شبابه بين الأشعرية ، له كتب كثيرة منها : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ، وشرح الأصول الخمسة ، وتنزيه القرآن عن المطاعن ، والأمالى . انظر ترجمته : الأعلام ٤ / ٤٧ ، طبقات الشافعية ٣ / ٢١٩ ، مقدمة جـ ١٢ من المغنى ، مقدمة شرح الأصول الخمسة .

أما عن رأيه في الإرادة فانظره في (شرح الأصول الخمسة) حيث يقول: و نحن إذا قلنا: إنه -تعالى - مريد. فلا نعني به كونه قادراً، ولا عالماً؛ لأنه قد يريد مالا يقدر عليه، وقد يقدر على ما لايريده، وهكذا في العلم. وإنما مرادنا: أنه حاصل على مثل صفة الواحد منا إذا كان مريداً ، ص ٤٣٤.

صفة زائدة مغايرة للعلم والقدرة مرجحة لبعض مقدوراته على بعض.

لنا: أن تخصيص بعض المقدورات بالتحصيل ، وبعضها بالتقديم والتأخير ، لابد له (۱) من مخصص . وهو ليس نفس العلم ، فإنه تابع للمعلوم ، ولا القدرة ؛ فإن نسبتها إلى الجميع على وتيرة واحدة ، فلا تخصص ، ولأن شأنها التأثير والإيجاد ، والموجد من حيث هو موجد غير المرجح من حيث هو مرجح ، لتوقف الإيجاد على الترجيح .

لا يقال: إمكان وجود كل حادث مخصوص بوقت معين، أو وجوده مشروط باتصال (٢) فلكى ، أو علمه -تعالى- بحدوثه في ذلك الوقت ، أو بما في حدوثه فيه (٣) من المصلحة يرجحه ؛ لأن خلاف المعلوم والأصلح مجال.

لأنا نقول: الممتنع لا يصير ممكناً. والكلام في تلك الاتصالات والحركات والأوضاع أيضاً، فإن الأفلاك لبساطتها كما أمكن أن تتحرك على هذا الوجه أمكن أن تتحرك على خلافه، وأن تتحرك بحيث تعيد المنطقة (أ) مداراً ( $^{\circ}$ )، وأن تكون الكواكب في جانب غير ما هي فيه ( $^{\circ}$ )، والعلم بأن الشئ سيوجد إنما يتعلق به إذا كان هو بحيث سيوجد ، فالحيشية سابقة على العلم ، فلا تكون منه – وأما رعاية الأصلح فغير واجبة ( $^{\circ}$ ) على ما سنذكره.

احتج الخالف بأن الارادة لو تعلقت لغرض لكان البارى-تعالى- ناقصاً لذاته- مستكملاً لغيره . وهو محال .

وأجيب بأن تعلقها بالمراد لذاتها ، لا لغيرها .

<sup>(</sup>١) جـ: بدون : (له) . (٢) أول ق ٧٩ في د .

<sup>(</sup>٣) بج : بدون : (فيه) .(٤) أ : بحيث يكون المنطقة .

<sup>(</sup>٥) جد: تصير المنطقة دائرة أخرى.

<sup>(</sup>٦) أجد: وأن يكون الكوكب في جانب غير ما هو فيه .

<sup>(</sup>٧) أجه: فغير واجب.

فرع: إرادته غير محدثة ، وقالت (١) المعتزلة : إرادته قائمة بذاتها حادثة لا في محال (٢) - وقالت الكرامية : هي صفة حادثة في ذاته -تعالى-.

#### لنا وجهان :

الأول – أن وجود كل محدث موقوف على تعلق الارادة به (٢) . فلو كانت إرادته محدثة احتاجت إلى إرادة أخرى ، ولزم التسلسل .

الثانى - قيام الصفة بنفسها غير معقول ، ومع ذلك كان اختصاص ذاته بها تخصيصاً بلا مخصص ؛ لأن نسبتها إلى جميع الذوات على السواء(''). وكونها لافى محل مفهوم سلبى ، لا يصلح أن يكون مخصصاً ، وقيام الصفة الحادثة(') بذاته ممتنع لما سبق (۱) .

<sup>(</sup>١) أد: (قالت) بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٢) انظر رأى المعتزلة في : (شرح الأصول الخمسة) حيث يقول القاضى عبد الجبار: (واعلم أنه مريد عندنا بإرادة محدثة موجودة لا في محل) ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ب ج : بدون : (به).
(٤) ب ج : على سواء .

<sup>(</sup>٥) أول ق ٥٢ في ب.

<sup>(</sup>٦) د : (لما سلف) وقد سبق في المبحث الرابع من فصل التنزيهات .

أما عن الكتب التى درست صفة الإرادة فانظر منها: المواقف ٨ / ٨ ، المقاصد ٢ / ٢٩ ، أبكار الأفكار ص ٢٧٩ ، التمهيد ص ٤٧ ، العقائد النسفية ص ٢٧٩ ، نهاية الإقدام ص ٢٣٨ ، الإرشاد ص ٣٣ ، غاية المدام ص ٥٣ ، الحصل ص ٢٠١ ، أصول الدين ص ٢٠١ ، الأسماء والصفات ص ١٣٩ ، الإنصاف ص ٣٣ ، اللمع ص ٣٣ ، مشرح البيجورى على الجوهرة ص ٧٩ ، الاقتصاد في الاعتقاد ص ٥٤ ، الاشارات ٣ / ٥٦١ ، النجاة ص ٢٨٤ .

# الفصل الثانى فى سائر الصفات

وفيه(١) مباحث:

#### الأول – في(١) السمع والبصر:

دلت الحجج (٣) السمعية على أنه -تعالى- سميع بصير ، وليس في العقل ما يصرفها (١) عن ظواهرها ، فيجب الإقرار بها ، فيكون عالماً بالمسموعات والمبصرات حال حدوثهما (٥) ، وهو المعنى بكونه سمعياً بصيرا .

واستدل بأن الحي إن لم يتصف بهما كان ناقصاً.

وهو إقناعى ؛ لأنه متوقف على أن كل حى يصح أن يتصف بهما ، وأن عدم اتصاف الحى بهما نقص ، وللمخالف أن يمنعهما(١) .

احتج الخالف(٢) بوجهين(^):

<sup>(</sup>١) أول ق ٨٠ في د .

<sup>(</sup>٢) أجد: بدون : (في) والأولى اثباتها ؛ لأنه سيرد: الثاني في ... الثالث في ..الخ

 <sup>(</sup>٣) ب: دلت الحجة .
 (٤) د : ما يصرف .

<sup>(</sup>٥) أب جه: (حال حدوثها) والضمير يعود على كل من المسموعات والمصرات. فالأولى التثنية .

<sup>(</sup>٦) بأن يقول في المقدمة الأولى: إن حياته -تعالى- ليست كحياتنا، فلا يلزم من كون حياتنا مصصحة للاتصاف بهما كون حياته -تعالى- كذلك. فقد تكون ذاته غير قابلة لهما. وأما المقدمة الثانية ؛ فلا يلزم من عدم الاتصاف بهما الاتصاف بضدهما ؛ فإن القابل لشئ يجوز أن يخلو عنه وعن ضده ، وكل منهما من قبيل العدم والملكة ، فالصواب الاستدلال بالأدلة السمعية كما ذكر البيضاوي ، أو الاستدلال بالاجماع . انظر المواقف ٨ / ٧٨ ، والمقاصد ٢ / ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) أب : بدون : (الخالف) والمراد به من يقول : العلم يغنى عن هاتين الصفتين.

<sup>(</sup>٨) أ : (بوجوه) والصواب ما في الصلب ؛ لأن المذكور هنا وجهان فقط .

الأول - أن سمعه وبصره إن كانا قديمين لزم قدم المسموع والمبصر ، وهو باطل عندكم . وإن كانا محدثين . كان ذاته محل الحوادث $^{(1)}$  ، وهو محال .

وأجيب عنه بأنهما صفتان مستعدتان (٢) للإدراك (٣) ، و هو تعلقهما بالمسموع والمبصر . عند وجودهما (١) .

الثانى - السمع والبصر تأثر الحاسة ، أو إدراك مشروط به . وهما محالان على الله -تعالى-(°) .

وأجيب بمنع الصغري(١) .

#### الثاني - في الكلام :

تواتر إجماع الأنبياء - عليهم السلام- واتفاقهم على أنه -تعالى- متكلم. وثبوت نبوتهم غير متوقف على كلامه -تعالى- فيجب الإقرار به(٧) .

وكلامه ليس بحرف ، ولا صوت يقومان بذاته -تعالى- خلافاً للحنابلة(^)،

- (١) ب : محلا للحوادث . (٢) أ د : يستعدان .
- (٣) أ : (تستعدان الإدراك) جد : (صفتان تقتضيان الادراك)
- (٤) جـ : بدون :(عند وجودهما) . (٥) أب د : وهما على الله تعالى محال .
- (٦) انظر في هذا المبحث: المواقف ٨ / ٨٨ ، المقاصد ٢ / ٧٧ ، العقيدة النظامية ص ٢٢ ، الإرشاد ص ٧٢ ، العقائد النسفية ص ٢٧٨ ، نهاية الإقدام ص ٣٤١ ، الاقتصاد في الاعتقاد ص ٥٨ ، الأسماء والصفات ص ١٧٥ ، أصول الدين ص ٩٦ ، المحصل ص
- (٧) هذا بناء على أن دلالة المعجزة عقلية ، وهو الصحيح حتى لا يؤدى إلى الدور .
- (٨) هم أتباع الإمام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ، المولود عام ١٦٤ هـ ، والمتوفى عام ٢٤١ هـ ببغداد ، صاحب المذهب الحنبلى . قيل : إنه كان يحفظ ألف ألف حديث ، وكان يرى الإيمان بالنصوص المتشابهة من غير تأويل ، أو تشبيه ، أشهر مؤلفاته : المسند ، الناسخ والمنسوخ ، المعرفة والتعليل ، الجرح والتعديل . انظر : وفيات الأعيان ١/٧١ ، الفهرست ١/ ٢٢٩ ، تاريخ بغداد ٤/٢١٤ ، تذكرة الحفاظ ٢/ ١٧ ، البداية والنهاية ، ١/ ٣٢٥ ، شذرات الذهب ٢/ ٢٩ .

والكرامية ، أو بغيره خلافاً للمعتزلة (١٠) . بل هو المعنى القائم بالنفس المعبّر عنه بالعبارات المختلفة المتغيّرة (٢٠) المغاير للعلم والإرادة ؛ لأنهما قد يتخالفان (٢٠) . فإنه -تعالى – أمر أبا لهب بالإيمان مع علمه -تعالى – بأنه لايؤمن ، وامتناع إرادته لما يخالف علمه .

والإطناب في (٤) ذلك قليل الجدوى ؛ فإن كنه ذاته وصفاته محجوب عن نظر العقول .

فرع (°): خبرالله -تعالى- صدق ، فإن الكذب نقص ، والنقص على الله - تعالى - محال (١) .

ولم يتعرض البيضاوى لرأى الفلاسفة فى المسألة ، وأذكره تتميماً لها . فهم يرون مثل رأي المعتزلة إلا أنهم يقولون : إنه قائم بسمع النبى . على معنى أن الله خلق أصواتاً وحروفاً منسقة منتظمة ، يسمعها النبى مناماً أو يقظة ، من غير أن يكون لتلك الأصوات، أو الحروف وجود فى الخارج ، بل هى أشبه بحلم النائم . انظر المدينة الفاضلة للفارابى ص ٢٨٣ ، الاشارات ٣٠٣ ، النجاة ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>۱) فالحنابلة يقولون: إن كلامه -تعالى - بحرف وصوت، وهو قديم قائم بذاته -تعالى - والكرامية يقولون: إنه بحرف وصوت، وهو حادث، قائم بذاته -تعالى - والا مانع عندهم من قيام الحادث بالقديم، والمعتزلة يقولون: إنه بحرف وصوت، وهو حادث لا يقوم بذاته -تعالى - وإنما بحسم صلب، كما حصل لموسى -عليه السلام - فإن الله خلق الكلام في شجرة سمع موسى كلام الله منها، فمعنى كون الله متكلماً عندهم: أنه خلق الكلام في غيره. قال القاضى عبد الجبار: « وأما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن كلام الله -تعالى - ووحيه، وهو مخلوق محدث الأصول الخمسة ص ٥٧٨.

<sup>(</sup>٤) أول ق ٢٧ في أ . (٥) أول ق ٨١ في د .

<sup>(</sup>٦) انظر في صفة الكلام غير ما سلف: المواقف ٨ / ٩١ ، المقاصد ٢ / ٧٧ ، أصول الدين ص ١٠٦ ، الأسماء والصفات ص ١٨١ ، غاية المرام ص ٨٨ ، نهاية الإقدام ص ٢٦٨ ، العقائد النسفية ص ٨٥ ، الإرشاد ص ٩٩ ، اللمع ص ٣٣ ، الإبانة ص ٢١ ، ٢١٨ الاقتصاد في الاعتقاد ص ٢٠ ، العقيدة النظامية ١٨ ، المحصل ص ١٢٤ ، ١٣٣ ، أبكار الأفكار ص ٢٨٨ .

#### الثالث - في البقاء :

ذهب الشيخ إلى أنه -تعالى- باق(١) ببقاء قائم بذاته . ونفاه القاضى(١) وإمام الحرمين(٦) ، والإمام (١).

وأحتجوا بأن البقاء لو كان موجودا(\*)، لكان باقياً ببقاء آخر(۱)، ولزم (۷) التسلسل، وبأن كونه باقياً لو كان ببقاء قائم به (۸)، لكان واجب (۱) الوجود لذاته واجباً بالغير. هذا خلف.

(١) د: باق ببقائه.

(٢) انظر رأى القاضى في كتابه: (التمهيد) ص ٤٨- ٩٤، وفي كتابه: (الانصاف) ص ٣٧.

(٣) انظر رأى إمام الحرمين في كتابه: (الارشاد) حيث يقول: «ذهب العلماء من أثمتنا إلى أن البقاء صفة الباقى زائدةعلى وجوده، بمثابة العلم في حق العالم، والذى نرتضيه أن البقاء يرجع إلى نفس الوجود المستمر من غير مزيد، ولو لم نسلك هذا المسلك للزمنا أن نصف الصفات الأزلية بكونها باقية، ثم لها بقاء، ويجر سياق هذا القول إلى قيام المعنى بالمعنى، ثم لو قدرنا بقاء قديماً، للزمنا أن نصفه ببقاء، ثم يتسلسل القول عم ١٣٨ - ١٣٩.

(٤) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين ، الملقب بالإمام ، وفخر الدين الرازى، ولد عام ٤٠٥ هـ . وتوفى عام ٢٠٥ هـ . وهو فقيه شافعى ، ومفسر ، ومتكلم أشعرى يصفه السبكى بأنه إمام المتكلمين . ويقول عنه : « وأما الشرعيات : تفسيراً ، وفقها ، وأصولا وغيرها . فكان بحراً لا يجارى ، وبدراً إلا أن هداه يشرق نهاراً » جاوزت مؤلفاته الثمانين في فروع العلوم الختلفة منها : المطالب العالية ، الأربعين في أصول الدين ، تأسيس التقديس ، إرشاد النظار ، المحصل ، المباحث المشرقية ، مفاتيح الغيب . انظر الأعلام ٧ / ٣٠ ، طبقات الشافعية ٥ / ٣٣ ، شذرات الذهب ٥ / ٢١ ، الكامل ٩ / ٢٠ ، معجم المؤلفين ١ / ٧٩ ، البداية والنهاية ١٣ / ٥٥ .

وأما عن رأيه في البقاء فانظر: المطالب العالية تحقيق د. مصطفى عمران ١ /٣٨٣، ومعالم أصول الدين ص ٥٨.

(٥) جـ : واحتجوا بأنه لو كان موجوداً . (٦) ب جـ د : بدون : (آخر) .

 $(V) = \frac{1}{2} \operatorname{sub}(A)$  .  $(A) = \frac{1}{2} \operatorname{sub}(A)$ 

(٩) جه: لكان الواجب.

احتج الشيخ بأن الشئ حال حدوثه لايكون باقياً ، ثم يصير باقياً ، والتبدل والتغيير ليس في ذاته -تعالى- ولا في عدم (١) البقاء(٢).

ونوقض بالحدوث.

واعلم أن المعقول من بقاء البارى -تعالى- امتناع عدمه ، وبقاء الحوادث مقارنة وجودها(٢) لزمانين فصاعداً . وقد عرفت أن الامتناع ، ومقارنة الزمان من المعاني العقلية (<sup>4)</sup> التي لا وجود لها في الخارج <sup>(٥)</sup> .

# الرابع - في صفات أخر أثبتها الشيخ :

وهسى الاستواء ، واليد ، والوجه ، والعين (١) للظواهر الدواردة

- (١) ب : ولا في عدمه . (٢) أب د : بدون : (البقاء) . (٣) أد : مقارنة وجوده . (٤) ب: من المعاني المعقولة .
- (٥) انظر في صفة البقاء بالإضافة إلى ما سبق: المواقف ٨ / ١٠٦ ، المقاصد ٢ / ٤٥ ، أصول الدين ص ١٠٨ ، نهاية الإِقدام ص ٢١٥ ، الاقتصاد في الاعتقاد تحقيق د. عبد العزيز عبيد ص ٦٧ ، أبكار الأفكار ص ٣٨٥ .
- (٦) أما عن إثبات الأشعرى للاستواء فإنه يقول: ( إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له : نقول : إن الله عز وجل مستو على عرشه . كما قال : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ ... وقد قال قائلون من المعتزلة ، والجهمية ، والحرورية : إن قولَ الله عز وجل : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ إنه استولى ، وملك ، وقهر . . . وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ، ولو كان هذا كما ذكروه ، كان لا فرق بين العرش والأرض ، فالله -سبحانه- قادر عليها ، وعلى الحشوش ، وعلى كل ما في العالم ... وإذا كان قادراً على الأشياء كلها - ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله عز وجل مستوعلى الحشوس والأخلية - لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ، ووجب أن يكون معناه استواء يختص العوش دون الأشياء كلها ، الإبانة عن أصول الديانة ص ٣٦-٣٧ .

وأما عن إثباته (اليد) فقد قال : (فإن سئلنا : أنتولون : إن الله يدين ؟ قيل : نقول ذلك. وقد دل عليه قوله -عز وجل : ﴿ يِد الله فوق أيديهم ، وقوله -عز وجل- : ﴿ لما خلقت بيدى ﴾ . وروى عن النبي - عَيْنَهُ - أنه قال: وإن الله مسح ظهر آدم بيده ، فاستخرج منه ذريته ، فثبت اليد ) الإبانة ص ٤١ . ويقول أيضا: ١ معنى قوله: (بيديّ إثبات يدين ليستا جارحتين ، ولا قدرتين ، ولا نعمتين، ولا يوصفان إلا بأنهما : يدان ليستا كالأيدى ، ص ٣٠ .

وأما عن إثباته (الوجه) فقد قال: «قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ كُلُّ شَيُّ هَالُكَ إِلَّا وَجَهُهُ ﴾ وقال -عز وجل- : ﴿ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ فأخبر أن له وجهًا ، لايفنى ، ولا يلحقه الهلاك، الإبانة ص ٥٠٠.

وأما عن إثباته (العين) فقد قال : وقال -عز وجل - ﴿ تجرى بأعيننا ﴾ وقال : ﴿ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ﴾ فأخبر عز وجل أن له وجهاً وعيناً ، لا بكيف ، ولا بحدُ، الإبانة صَ . £ . بذكرها(١) . وأوَّلَها(٢) الباقون ، وقالوا : المراد بالاستواء الاستيلاء ، وباليد القدرة ، وبالوجه الوجود ، وبالعين البصر ، والأولى اتباع السلف في الإيمان بها، والرد إلى الله تعالى(٣) .

#### الخامس - في التكوين :

قالت الحنفية (٤): التكوين صفة قديمة تغاير القدرة ؛ فإن (٩) متعلق القدرة قد لايوجد أصلاً بخلاف متعلق التكوين ، والقدرة متعلقة بإمكان الشئ . والتكوين بوجوده (١) .

<sup>(</sup>١) جـ: الواردة بها . (٢) أول ق ٥٣ في ب .

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا المبحث ، أبكار الأفكار ص ٣٩٦ ، الإرشاد ص ١٥٥ ، المحصل ص ١٣٥ ، الخصل ص ١٣٥ ، الخصل ص ١٣٥ ، الأسماء والصفات ص ٢٠١ ، أصول الدين ص ١٠٩ ، المواقف ٨ / ١١٠ ، المقاصد ٢ / ٨٠٠ ، العقيدة النظامية ص ٢٣ ، الاقتصاد في الاعتقاد ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) هم أتباع الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت ، المولود بالكوفة عام ٨٠ هـ ، والمتوفى ببغداد عام ٥٠ أه فقيه العراق ، ومؤسس المذهب الحنفي ، وإمام أصحاب الرأى ، وله آراؤه المتفرقة في مسائل علم الكلام . انظر : الفهرست ١/١ ، ٢ ، تاريخ بغداد ٣٢٣ / ٣٢٣ ، طبقات الشعراني ١/ ٦٠ .

<sup>(</sup>٥) جدد: لأن .

<sup>(</sup>٦) فعلى هذا يكون التكوين صفة واحدة حقيقية أزلية قائمة بذاته -تعالى- بها التأثير والإيجاد . لها تعلقاتها التي هي : الرزق ، والإحياء ، والإماتة ، وما إلى ذلك . وتكون القدرة صفة تجعل المكن صالحاً لتأثير الفاعل فيه بالإيجاد والإعدام .

وهذا هو المذهب الأول في صفة التكوين الذي لا يرتضيه البيضاوي .

والمذهب الثانى - أن التكوين صفات متعددة قائمة بذاته -تعالى- كالترزيق ، والتخليق ، وغير ذلك مما لا يحصى ،. وهو مذهب ضعيف ، لا يرتضيه البيضاوى أيضا.

والمذهب الثالث - وهو لأبى الهذيل العلاف من المعتزلة : أن التكوين صفة حادثة قائمة بغير ذات الله -تعالى- لأنه لا يمكن أن يقوم بذاته -تعالى- لأنه لو فرض قديماً ، للزم قدم المكون ، ولو كان حادثاً ، للزم قيام الحوادث بذات القديم . وهو مذهب ضعيف أيضاً لم يتعرض له البيضاوى .

أما المذهب الرابع - الذي يدافع عنه البيضاوي هنا ، فهو مذهب الأشاعرة ، وهم يرون أن التكوين ليس صفة حقيقية ، وإنما هو عبارة عن تعلق صفة القدرة ، فهو أمر إضافي ، ونسبة بين القادر والمقدور ، وهذا التعلق حادث ، والقدرة صفة قديمة .

قلنا: الإمكان بالذات، فلا يكون بالغير، والتكوين هو التعلق الحالى ؟ ولذلك يترتب عليه الوجود. كما قال الله -تعالى : ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ (١) .

## السادس(١) أنه - سبحانه - يصح أن يرى في الآخرة :

بمعنى أنه ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئى (٦) ، خلافاً للمعتزلة (٤) . من غير ارتسام ، أو اتصال شعاع به ، وحصول مواجهة . خلافاً للمشبهة والكرامية .

أما الأول - وهو أنه يرى في الآخرة بالانكشاف (°) فيدل عليه وجوه سمعية أربعة(١):

الأول - أن موسى سأل الرؤية ، فلواستحال لكان (٧) سؤاله (^ ) جهلاً أو عبثاً (٩) .

<sup>(</sup>۱) سورة يس الآية ۸۲ وقد ذكر البيضاوى فى تفسيرها ما يتفق مع رأيه هنا حيث قال: إغا أمره ، إنما شأنه (إذا أراد شيئاً أن يقول له كن) أى تكون (فيكون) فهو يكون. أى بحدث، وهو تمثيل لتأثير قدرته فى مراده بأمر المطاع للمطيع فى حصول المأمور من غير امتناع، وتوقف، وافتقار إلى مزاولة عمل، واستعمال آلة قطعاً لمادة الشبهة، وهو قياس قدرة الله - تعالى - على قدرة الخلق، أنوار التنزيل ص ٤٦٧.

وانظر أيضا في صفة التكوين: المواقف ٨ / ١١٣ ، المقاصد ٢ / ٨٠ ، العقائد النسفية ص ٣٠٨ ، مذكرات التوحيد للسنة الثالثة للشيخ صالح شرف ص ٥١ .

 <sup>(</sup>۲) أول ق ۸۲ في د .
 (۳) ج : البدر المنير .

<sup>(1)</sup> عقد القاضى عبد الجبارفى كتابه: (شرح الأصول الخمسة) فصلاً بعنوان: (فصل فى نفى الرؤية) جاء فيه: (ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية) ص ٢٣٢، وانظر أيضاً: (الانتصار) للخياط ص ٣٧-٨٦.

<sup>(</sup>٥) أب د : بدون : (وهو أنه يصح أن يرى في الآخرة بالانكشاف )وإثباتها للتوضيح.

<sup>(</sup>٦) أد: بدون: (أربعة) . (٧) بد: كان . (٨) أج: بدون: (سؤاله) .

 <sup>(</sup>٩) يكون سؤاله جهلاً إذا كان غير عالم باستحالتها - وجهل النبى بالعقائد لا يسوغ .
 ويكون سؤاله عبثاً إذا كان عالماً باستحالتها ، وسألها ، والعبث على النبى محال.

الثاني - أنه -تعالى- علَّقها باستقرار الجبل ، وهو من حيث هو ممكن - فكذا المعلق به .

الثالث - قوله تعالى: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ (١٠ . الرابع - قوله تعالى: ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ﴾ (٢٠ . وأما الثانى - فلتقدسه عن الجهة والمكان - كما مر (٣٠ .

واستدل بأن الجسم مرئى ؛ لأنا نرى الطويل والعريض (') ، والطول ليس بعرض ؛ إذ لو كان عرضاً لكان قيامه إما بجزء واحد ، فيكون أكبر مقداراً (°) ، فينقسم ، أو بأكثر فيقوم الواحد بمتعدد (۱) وهو محال . والعرض أيضاً مرئى ، فالمصحح مشترك ، وهو إما الحدوث ، أو الوجود . والأول عدمى ،

<sup>(</sup>١) سورة القيامة الآيتان / ٢٣,٢٢ قال الأشعرى تعليقاً على هاتين الآيتين: (لا يجوز أن يعنى: منتظرة ؛ لأن النظر إذا قرن بذكر الوجوه ، لم يكن معناه نظر القلب الذى هو انتظار ، كما إذا قرن النظر بذكر القلب ، لم يكن معناه نظر العين ؛ لأن القائل إذا قال : انظر بقلبك في هذا الأمر ، كان معناه نظر القلب ، وكذلك إذا قرن النظر بالوجه لم يكن معناه إلا نظر الوجه ، والنظر بالوجه هو نظر الرؤية التي تكون بالعين التي في الوجه . فصح أن معنى قوله تعالى : ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ : رائية . .

فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى : ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ أى إلى ثواب ربها ناظرة ؟ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللهِ

قيل له : ثواب الله -تعالى- غيره ، ولا يجوز أن يعدل بالكلام عن الحقيقة إلى المجاز بغير حجة ، ولا دلالة ) اللمع ص ٦٤ - ٦٥ -

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين الآية / ١٥ ، ووجه الاستدلال بها أنها على سبيل الوعيد للكافرين ، وهى تدل على يأن المؤمنين يومئذ ليسوا بمحجوبين عن ربهم، فيرونه -تعالى-، وإلا لم يكن لهذا الوعيد للكافرين فائدة .

<sup>(</sup>٣) ب ج : بدون : (كما مر) . (٤) ج : الطويل العريض . (٥) أد : أكثر مقداراً . (٦) ب ج : بالمتعدد .

فتعين الثاني (١) .

واعترض عليه بأن التأليف عرض ، والصحة عدمية ، فلا تحتاج إلى سبب . وإن سُلم . فلا نسلم وجوب كونه مشتركاً ، ووجودياً ؛ فإن الختلفين قد يشتركان في أثر واحد ، والصحة لما كانت عدمية جاز أن تكون علة (٢) لعدم . وإن سُلم فلم لا يجوز أن يمتنع رؤيته -تعالى- لفوات شرط ، أو وجود مانع (٣) ؟ .

#### واحتجت(') المعتزلة بوجوه :

الأول - قوله تعالى : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ (٥).

(١) هذا دليل عقلى ضعيف على صحة الرؤية. توضيحه: أن الجسم مرئي بدليل أننا نرى طوله وعرضه، والطول ليس بعرض. وإنما هو مقدار، والدليل على أنه ليس عرضا: أنه لو كان عرضاً: فإما أن يقوم بجزء واحدمن أجزاء الجسم التي لا تتجزأ، وإما أن يقوم بأكثر من جزء لا يتجزأ.

لا جائز أن يقوم بجزء واحدلا يتجزأ ، وإلا لكان أكبر من الجزء الآخر الذى لم يقم به الطول ، وعلى ذلكٍ يكون هذا الجزء الذي قام به الطول منقسماً . والفرض أنه جزء لا يتجزأ.

ولا جائز أيضاً أن يقوم بأكثر من جزء، وإلا لكان الشئ الواحد قائماً بمتعدد. وهذا باطل.

فتبت بذلك أن المرئى الجسم واللون ، وهما أمران مختلفان ، اشتركا فى شئ واحد، وهو صحة الرؤية . وهذه العلة ليست وهو صحة الرؤية . وهذه العلة ليست الحدوث ؛ لأنه عدمى ، إذ هو كون الوجود مسبوقاً بالعدم ، والعدمى لا يصلح أن يكون علة ، فلم يبق مصححاً للرؤية إلا الوجود ، وهو مشترك بين الواجب ، والجسم ، واللون ، فليصحح رؤية الله -تعالى - كما صحح رؤية الجسم واللون .

(٢) أجد : بدون : (علة) .

(٣) الاعتراض على الدليل السابق من ثلاثة وجوه :

أ - لا نسلم أن الطول مرئى ، إنما المرئى هو تأليف الجواهر الفردة ، وهذا التأليف عرض مرئي ، وصحة الرؤية عدمية ، لا تحتاج إلى علة .

ب - لو سلمنا أن الصحة - وهي عدمية - تحتاج إلى علة ، فلم لا يجوز أن يكون الحدوث أيضاً علة لها ؟ وعلى هذا فلتكن العلة لصحة رؤية الجسم واللون هي الحدوث ، وهو غير مشترك بينهما وبين الواجب ، وبما أن الصحة عدمية فيجوز أن تكون علتها عدمية .

ج- لو سلمنا أن المصحح هو الوجود . فلم لا يجوز في حق البارى أن يكون هناك شرط ، أو مانع : يمنع الرؤية ؟

(٤) أب د : احتج.
 (٥) سورة الأنعام الآية ١٠٣.

وأجيب بأن الإدراك هو الإحاطة . ولا يلزم من نفى الرؤية على سبيل الإحاطة نفيها مطلقاً . وبأن معنى الآية ، لا تدركه جميع الأبصار ، وذلك(١) لا يناقض إدراك البعض(٢) .

الثاني - قوله تعالى: ﴿ لَن تَرَانَى ﴾ (٣) وكلمة لن للتأبيد.

وأجيب - بالمنع(1) .

الثالث - قوله تعالى : ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ﴾ (°) الآية نفى الرؤية في (¹) وقت الكلام ، فتنتفى في غيره ؛ لعدم القائل بالفصل .

وأجيب بأن الوحى كلام يسمع بسرعة ، سواء كان المتكلم (٧) به (٨) محجوباً عن السامع أو لم يكن .

الرابع - أنه -سبحانه- استعظم طلب رؤيته ، ورتب الوعيد والذم عليه ، قال : ﴿ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ﴾ (1) . ﴿ وقال الذين لا يرجون لقاءنا ﴾ (1) الآية .

وأجيب بأن الاستعظام لأجل أنهم طلبوا ذلك تعنتاً وعناداً.

الخامس - أن(١١) الأبصار في الشاهد يجب إذا كانت الحواس سليمة، والشي جائز الرؤية ومقابلاً (١١) للرائي ، كالجسم المحازى له ، وفي حكمه ،

 <sup>(1)</sup> أول ق ٨٣ في د .

<sup>(</sup>٢) وذلك جرياً على القاعدة القائلة : إن النفي إذا سبق العام سلب عمومه .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١٤٣.

<sup>(</sup> ٤ ) وإن سلم أنها للتأبيد . فذلك يقتضى نفيها عن سيدنا موسى فقط . وإلا لقال : لن أرى . فنفى الخاص لا يستلزم نفى العام .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى الآية / ٥١ . (٦) أ : بدون : (في ) .

<sup>(</sup>٧) أول ق ٤٥ في ب . (٨) أب د : بدون : (به) -

<sup>(</sup> P ) سُورة النساء الآية / ١٥٣ . (١٠) سورة الفرقان الآية / ٢١ ·

<sup>(</sup> ١٩) أ : بدون : (أن) . (١٢) أ : (مقابلاً) بدون واو العطف .

كالأعراض القائمة (١) به ، والصور (٢) المحسوسة في المرآة ، ولم يكن في غاية القرب، والبعد، واللطافة، والصغر، ولم يكن بينهما حجاب، وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال لا نراها. والستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها في رؤية الله –تعالى (٢) – وسلامة الحاسة حاصلة الآن، فلو صح رؤيته. وجب أن نراه الآن. واللازم باطل، فالملزوم مثله .

وأجيب بأن الغائب ليس كالشاهد ، فلعل رؤيته تتوقف على شرط لم يحصل الآن ، أو لم تكن واجبة الحصول عند حصول ('') هذه الشرائط.

السادس- أنه تعالى - لا يقبل المقابلة والانطباع، وكل مرئى (°) مقابل ومنطبع في الرائى .

وأجيب بمنع الكبرى ، ودعوى الضرورة فيها باطلة ، الختالف العقالاء فيه ، والنقض بإبصار الله -تعالى - إيانا(١٠) .

 <sup>(</sup>١) أب : كالأعراض المقابلة.
 (١) أب : والصورة .

<sup>(</sup>٣) لأنها خاصة بما هو في جهة وحيز . والله -تعالى- منزه عن ذلك .

<sup>(</sup>٤) أب د : بدون : (حصول) . (a) أول ق A في د

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ صالح شرف معقباً على موضوع رؤية الله تعالى: « هذا هو مبحث الرؤية في نظر كل من المعتزلى والسنى ، وقد يقف الإنسان حائراً أمام هذه الأدلة المتعارضة، غير أنى أميل إلى ترجيح مذهب السنى تمسكاً بظاهر أدلتهم ، وبأن الرؤية لا يلزم من فرض وقوعها محال ، ولو صح الحديث الذى ساقه السنى فى هذا المبحث ، لكان المعتزلى مكابرا فى تأويله .

هذا ومتى ثبت إمكانها في الآخرة ، ثبت إمكانها في الدنيا ؛ لأن الإمكان لا يختلف.

ويدل أيضا على إمكانها في الدنيا اختلاف الصحابة -رضى الله عنهم- في وقوعها للنبي -عليه السلام- ليلة المعراج ، والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان .

وأما رؤاية الله في المنام فهي نوع مشاهدة بالقلب دون العين ، وهي جائزة اتفاقاً ، وحكى وقوعها كثير من السلف والخلف، مذكرات التوحيد للسنة الثالثة ص ٧٤.

وبالبحث عن هذا الحديث الذى استدل به الأشاعرة على صحة الرؤية وجدته فى صحيح البخارى: كتاب التوحيد ، باب قول الله -تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ . ونصه : عن جرير . قال : كنا جلوسا عند النبى - الله الذون إلى القمر ليلة البدر قال : إنكم سترون ربكم ، كما ترون هذا القمر ه وفى رواية : «إنكم سترون ربكم عياناً » / ١٥٦ ط . الشعب .

وبهذا يترجح مذهب الأشاعرة في مبحث الرؤية . وانظر في هذا الموضوع بالإضافة إلى ما سلف : المواقف ٨/ ١١٥ ، المقاصد ٢/ ٨٨ ، نهاية الإقدام ص ٣٥٦ ،أبكار الأفكار ص ٤٧٩ ، غاية المحصل ص ١٣٦ ، لمع الأدلة ص ١٠١ ، غاية المحصل ص ١٣٦ ، لمعالم أصول الدين ص ٩٥ ، الإرشاد ص ١٧٨ ، العقائد النسفية ص ٣٧٥ ، المرام ص ١٥٩ ، أصول الدين ص ٩٧ ، الأسماء والصفات ص ١٧٨ ، العقائد النسفية ص ٣٨ ، العقيدة النظامية ص ٢٧ ، الإبانة ص ٢٣ ، القرآن والفلسفة : د. محمد يوسف موسى ص ٨٩ .

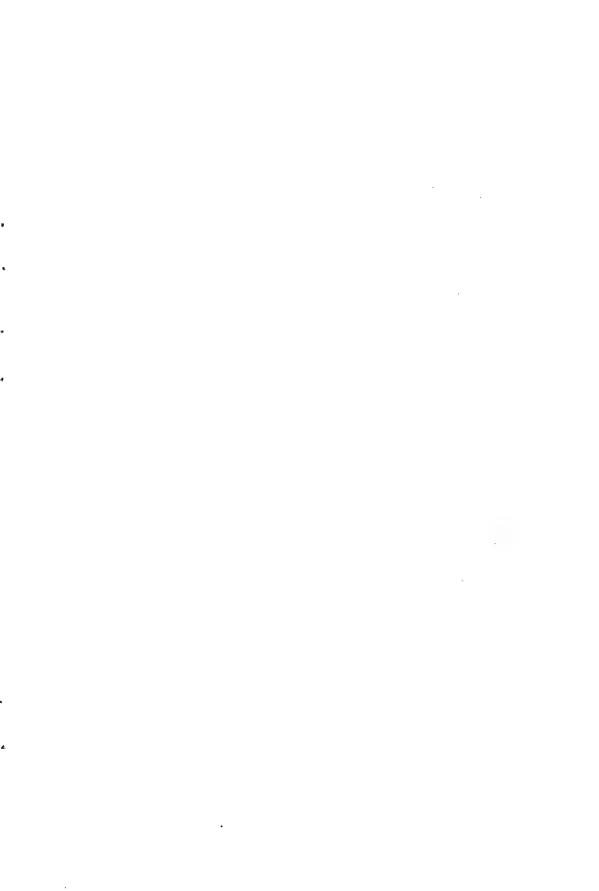

# الباب الثالث فــى أفعاله تعالــى

#### وفيه مسائل:

المسألة الأولى : في أفعال العباد :

قال الشيخ: إِن أفعال العباد كلها واقعة بقدرة الله -تعالى - مخلوقة له (١٠). وقال القاضى: كونها طاعة أو معصية (٢) بقدرة (٣) العبد (١٠).

وقال إمام الحرمين (°) ، وأبو الحسين ، والحكماء: إنها واقعة بقدرة خلقها الله -تعالى - في العبد .

<sup>(</sup>١) انظر : (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع) باب : (الكلام في القدر) . حيث يقول الأشعرى : « إن قال قائل : لم زعمتم أن أكساب العباد مخلوقة لله –تعالى؟ قيل له : قلنا ذلك لأن الله –تعالى – قال : ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ » ص ٦٩ .

 <sup>(</sup>٢) جـ: طاعة ومعصية .
 (٣) أول ق ٢٨ في أ .

<sup>(\$)</sup> ليس فيما بين أيدينا من مؤلفات القاضى رأيه هذا فى أفعال العباد ، وإن كان كثير من علماء الكلام يتفقون مع البيضاوى فى نسبة هذا الرأى إليه . حقيقة قد ورد فى كتابه : (التمهيد) قوله فى بيان العلم الكسبى : (ومعنى قولنا فى هذا العلم إنه كسبى: إنه مما وجد بالعالم ، وله عليه قدرة محدثة ، وكذلك كل شئ شركه فى ذلك . أعنى العلم فى وجود القدرة المحدثة عليه ، فهو كسب لمن وجد به ) ص ٣٦ ، وهو يعترف بقدرة العبد فى هذا النص . لكنه يقول فى ص ٥٤ من الكتاب نفسه : (إن الخلوق لا يفعل فى غيره شيئا) فهو ينفى قدرة العبد .

<sup>(</sup>٥) صرح إمام الحرمين بما نسبه له البيضاوى فى كستابه: (العقيدة النظامية) حيث قال: « إن من استراب فى أن أفعسال العباد واقعة على حسب إيثارهم ، واختيارهم ، واقتدارهم، فهو مصاب فى عقله ، أو مستمر على تقليده ، مصمم على جهله ، ص ٣٠ .

وقال الأستاذ (١٠): المؤثر في الفعل مجموع قدرة الله -تعالى- وقدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة: العبد يوجد فعله باختياره (٢٠).

### ومُنعَ بوجوه :

الأول: أن الترك إن امتنع عليه حال الفعل كان مجبراً (") ، لا مختاراً ، وإن لم يمتنع احتاج فعله إلى مرجح موجب ، لا يكون من العبد دفعاً للتسلسل، ويلزم الجبر .

الثانى - أنه(1) لو أوجد فعله باختياره . كان عالماً بتفاصيله ، فيحيط بالسكنات المتخللة للحركة البطيئة ، ويعرف(٥) أحيازها .

الثالث - لو اختار العبد ، وناقض مراده مراد الله -تعالى - لزم جمعهما ، أو رفعهما ، أو الترجيح بلا مرجح ؛ فإن قدرته وإن كانت أعم لكنها بالنسبة لهذا المقدور المعين (١٠) على سواء .

واحتجوا(٧) بالمعقول والمنقول.

<sup>(</sup>١) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني ، المتوفى عام ١٨ ه هوبنيسابور ، فقيه شافعي ، وأصولي ، ومتكلم من أثمة الأشاعرة . قال عنه أبو المظفر الإسفراييني : (عقمت النساء عن أن يلدن مثله ، ولم تر عيناه في عمره مثل نفسه) من كتبه : الجامع ، والمختصر في الرد على أهل الاعتزال والبدع ، انظر في ترجمته: التبصير في الدين ص ١/٩ ، معجم المؤلفين ١/٨٣ ، طبقات السبكي ٣/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: (شرح الأصول الخمسة) حيث يقول القاضى عبد الجبار: (إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها) ص ٣٢٣، وانظر أيضاً: (الانتصار) للخياط ص ٧٩، ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) ب ج : كان مجبورا . (٤) ب : بدون : (أنه) .

<sup>(</sup>٥) جـ: وعرف . (٦) أب د: بدون : (المعين) .

<sup>(</sup>٧) أجمـ :(احتجوا) بدون واو العطف . وهو يعني المعتزلة؛ فهذه أدلتهم .

أما الأول - فهو أن العبد لو لم يكن مختاراً لقبح تكليفه .

وأجيب بأنه مشترك؛ إذ المأمور به(١) عند استواء الدواعي، ومرجوحية داعيه ممتنع ، وعند رجحانه واجب (٢) ، وأيضاً إن كان معلوم الوقوع وجب وقوعه ، وإن كان معلوم اللاوقوع امتنع، ومع هذا فإنه -تعالى- لا يُسأل عما يفعل :

## وأما الثاني(٣) - فهو من رجوة :

الأول - الآيات (1) التي أضافت الأفعال إلى العباد، وعلقتها (٥) بمشيئتهم . كقوله تعالى : ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ﴾(١) ، ﴿ إن يتبعون إلا الظن ﴾(٧) ، ﴿ حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾(^)، ﴿ بل سولت لكم أنفسكم ﴾(٩)، ﴿ فطوعت له نفسه ﴾ (١٠) ، ﴿ من يعمل سوءا يجزبه ﴾ (١١) ، ﴿ لكل امرئ بما كسب رهين ﴾(١٢) ، ﴿ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾(١٣) ، ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾(١١٠)، ﴿ فمن شاء ذكره ﴾(١٥٠)، ﴿ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ﴾(١٦٠).

<sup>(</sup>١) أ : لأن المأمور .

<sup>(</sup>٢) هذا وجه أول في بيان الإلزام، وهو أن الفعل المأمور به إذا استوت دواعي الفعل، ودواعي الترك بالنسبة له ، فعند مرجوحية داعي الفعل . يمتنع صدور الفعل ، وعنيد رجحان داعى الفعل يجب صدوره من العبد، فيكون الفعل بذلك : إما ممتنعاً ، وإما واجباً ، فلا يكون مقدورا للعبد ، وعلى هذا يقبح تكليف العبد به .

<sup>(</sup>٣) أول ق ٨٥ في .

<sup>(</sup>٤) ب جدد : (وأما الثاني فهو الآيات) أي بدون : (من وجوه الأول).

 <sup>(</sup>٥) أول ق ٥٥ في ب (٦) سورة البقرة الآية / ٧٩.

 <sup>(</sup>٧) سورة الأنعام الآية / ١٩٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنفال الآية / ٥٣، وسورة الرعد الآية / ١١.

<sup>(</sup>٩) سورة يوسف الآية / ١٨ ، والآية ٨٣ . (١٠) سورة المائدة الآية / ٣٠.

<sup>(11)</sup> سورة النساء الآية ١٢٣. (١٢) سورة الطور الآية / ٢١.

<sup>(</sup>١٣) سورة الكهف الآية / ٢٩. (١٤) سورة فصلت الآية / ٤٠.

<sup>(</sup>١٥) سورة المدثر الآية / ٥٥ وسورة عبس الآية / ١٢

<sup>(</sup>١٦) سورة المدثر الآية ٣٧.

وعورض بنحو قوله -تعالى- :﴿ خالق كل شي ﴾(١)، ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾(٢) ، ﴿ من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ﴾(٣).

الثاني - الآيات المشتملة على الوعد والوعيد بها ، والمدح والذم عليها ، وهي أكثر من أن تحصى .

وأجيب بأن السعادة والشقاوة جبلية ، كتبت له قبله ، والأعمال أمارات، وترتب الثواب والعقاب عليها من حيث إنها معرفات لا موجبات.

الثالث - اعتراف الأنبياء -عليهم السلام- بذنوبهم ، كقوله -تعالى-حكاية عن آدم : ﴿ رَبُّنَا ظُلُّمْنَا أَنِفُسْنَا ﴾ (٤) وعن يونس : ﴿ سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ (°) وعن موسى -عليه السلام- : ﴿ رب إني ظلمت نفسي ﴾ (١).

وعورض بقوله -تعالى- حكاية عن موسى : ﴿ إِنْ هِي إِلَّا فَتَنْتُكُ تَضُلُّ بِهَا من تشاء وتهدى من تشاء (<sup>٧)</sup> ونظائره.

الرابع - الآيات الدالة على أن أفعاله لا تتصف بصفات أفعال العباد(^) من الظلم ، والاختلاف والتفاوت . كقولم تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظُّلُمُ مَثَّقَالُ درة ١٠٠٠، ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ (١٠٠ ، ﴿ وما ظلمناهم ولك ن ظلموا ﴾ (١١) ، ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ (١٢)،

<sup>(</sup> ١ ) سورة الأنعام الآية ٢ • ١ ، وسورة الرعد الآية ١٦ ، وسورة الزمر الآية ٦٢ ، وسورة غافر الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٣٩. (٢) سورة الصافات الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء الآية ٨٧. (٤) سورة الأعراف الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف الآية ١٥٥. (٦) سورة القصص الآية ١٦.

<sup>(</sup>٨) ب د : أفعال العبد .

<sup>(</sup>١٠) سورة فصلت الآية ٤٦.

<sup>(</sup>١٢) ستورة النساء الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>١١) سورة هود الآية ١٠١.

﴿ مَا تَرَى فِي خَلَقَ الرَّحِمَنِ ١٠٠ مِنْ تَفَاوِتٍ ﴾ (٢) .

وأجيب بأن كونه ظلماً اعتبار يعرض لبعض (٣) الأفعال بالنسبة إلينا لقصور ملكنا واستحقاقنا ، وذلك لا يمنع صدور أصل الفعل عن البارى -تعالى- مجرداً عن هذا الاعتبار .

وأما نفي الاختلاف والتفاوت فعن(٤) القرآن، وخلق السموات؛ إذ الكلام فيهما.

واعلم أن أصحابنا لما وجدوا تفرقة بديهية بين ما نزاوله ، وبين ما نجده ( $^{\circ}$ ) من الجمادات وزادهم قائم البرهان عن إضافة الفعل إلى اختيار العبد مطلقاً ، جمعوا بينهما ، وقالوا : الأفعال واقعة بقدرة الله –تعالى – وكسب العبد . على معنى أن العبد إذا صمم العزم ، فالله –تعالى – يخلق الفعل فيه ( $^{\circ}$ ). وهو أيضا مشكل ( $^{\circ}$ ) ، ولصعوبة هذا المقام أنكر السلف ( $^{\circ}$ ) على المناظرين فيه .

<sup>(</sup>١) أول ق ٨٦ في د . (٢) سورة الملك الآية ٣ .

<sup>(</sup>٣) جمد: اعتبار يفرض بعض الأفعال. (١٤) أ د : ففي .

<sup>(</sup>٥) د : وبين ما نحسه .

<sup>(</sup>٣) هذا رأى (الماتريدية) في بيان معنى الكسب، وهو أنه العزم والتصميم من العبد على الفعل. أما الأشاعرة فيرون أن الكسب هو تعلق قدرة العبد الحادثة بالفعل المقدور، ومقارنتها له. فإذا قلنا: إن مراحل إيجاد أى فعل أربع هي: الإرادة، والقدرة، والفعل، والمقارنة بين الفعل والقدرة، فإن الأشاعرة يرون أن الكسب هو المرحلة الرابعة، وباقي المراحل من خلق الله—تعالى— والماتريدية يرون أن المراحل ثلاث فقط، ويسقطون المرحلة الرابعة، وهي المقارنة الاعتبارية.

<sup>(</sup>٧) مشكل لأن تصميم العبد هذا فعل من الأفعال ، فهو مخلوق لله --تعالى - فلا يكون للعبد مدخل فيه .

<sup>(</sup>٨) قال الشيخ صالح شرف بعد عرضه لهذا المبحث : و فأنت ترى من كل ما قدمناه من الأدلة ، أنها متعارضة ، وأن العقل يقف حائراً : أي المذهبين يختار ؟ وأى طريق يسلك ؟ ما دام أن العبد باتفاق الرأيين لا يفعل غير معلوم الله ، غير أن الباحث في هذه المسألة ، يمكن أن يحكم بأن مذهب الاعتزال أعطى حرية للعبد أوسع ، حيث كان له تصرف في فعله ، بإيجاده ، بخلاف مذهب أهل السنة من تقييد العبد بأنه هو ، وقدرته ، وعمله خلق لله -تعالى - .

#### المسألة الثانية - عموم الإرادة:

أنه -تعالى- مريد الكائنات(١) من الخير ، والشر ، والإيمان ، والكفر ؛ لأنه موجد للكل(٢) ، ومبدعه .

والأنه علم ممن يموت على كفره(٣) عدم إيمانه ، فامتنع وجوده ، وإلا لأمكن انقلاب علمه جهلاً ، فلا تتعلق الإرادة به .

= كذلك نرى أن مذهب الاعتزال قريب ومنسجم مع التكاليف ، كما أن مذهب أهل السنة أليق بقدسية الخالق ، وعظمته ، وتفرده بالإيجاد ، وباستحقاق العبودية

ولو قارنت بين الأدلة النقلية كل من الطرفين ، لوجدتها متساوية ، فلا يمكنك أن ترجح بها مذهبا على مذهب . وأما الأدلة العقلية ، فهي أليق بمذاهب الاعتزال .

والعقيدة السلفية هي أن يفوض الإنسان الأمر إلى الله وحده ، ويعتقد أنه الواحد المنفرد بالخلق ، القادر على كل شئ . وسر هذه المسألة يعلمه الله -تعالى- وفوق كل ذى علم عليم) مذكرات التوحيد للسنة الرابعة ص ١٢.

ولصعوبة هذا المقام أيضاً ينادي بعض العلماء اليوم بعدم بحث هذه المشكلة أساساً، أو كما يقول صاحب هذا الرأى : (إن البحث في هذه المسألة يجب أن ينتزع كلية من محيط الفكر الإسلامي ، وأن تنتزع المسألة مما يسمونه : علم الكلام فإذا ما فعلنا ذلك فإننا نكون قد أزلنا سببا هاما من الأسباب التي تفرق المسلمين بسبب الاختلاف في العقيدة ، و نكون بذلك قد ساهمنا بقسط وافر في سبيل التوحيد) الإسلام والعقل

ولست أرى انتزاع المسألة كلية ، وعدم بحثها . لأن القرآن الكريم قد عرضها في كثير من الآيات . وكذَّلك وردت أحاديث كثيرة فيها . فيجب بحثها بهذا القدر الذي عرضته النصوص المقدسة ، ولا داعي للاستطراد ، والجرى وراء شطحات عقول البشر .

وانظر: المواقف ٨/ ١٤٥، المقاصد ٢/ ٩٢، أبكار الأفكار ص ٧١٣، المحصل ص • ١٤ ، الإرشاد ص ١٨٧ ، العقيدة النظامية ص ٣٠ ، غاية المرام ص ٢٠ ، أصول الدين ص ١٣٤ ، العقائد النسفية ص ٣٣٩ ، لمع الأدلة ص ١٠٦ ، القرآن والفلسفة ص ١١١ . (٢) د : موجد الكل . (1) جر: مريد للكائنات.

(٣) د : على الكفر .

#### احتجت المعتزلة(١) بوجوه :

الأول - أن الكفر غير مأموربه، فلا يكون مراداً، إذ الإرادة مدلول الأمر، وملزومه.

الثاني - لو كان الكفر مراداً ، لوجب الرضابه ، والرضا بالكفر كفر (٢٠).

الثالث - أنه لو كان مراداً ، لكان الكافر مطيعاً بكفره ؛ لأن الطاعة تحصيل مراد المطاع .

الرابع - قوله تعالى - : ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ (٣) والرضا هو الإرادة.

وأجيب بأن الأمر قد ينفك عن الإرادة . كأمر (٤) المختبر ، والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقضى ، والطاعة موافقة الأمر ، وهو غير الإرادة ، والرضا من الله -تعالى- . إرادة الثواب ، أو ترك الاعتراض .

وقالت الحكماء: الموجود إما خير محض كالملائكة والأفلاك ، أو الخير فيه غالب . والمقضى بالذات خير والشر واقع (°) بالتبع ؛ فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير (١).

(۱) لم يذكر البيضاوي رأى المعتزلة ، واعتمد على استنتاج القارئ له من أدلتهم التي يذكرها.

وهم يرون أن الله لا يريد الشر ، والكفر ، والمعاصى . وقالوا : إن الإرادة والأمر بمعنى واحد، فكل ما أمر الله به أراده .

ولعل الحوار الذي بين أبي إسحاق الإسفراييني ، وبين القاضي عبد الجبار يُصور لنا رأى كل من الأشاعرة والمعتزلة في هذا الموضوع :

فعندما قال القاضي عبد الجبار: سبحان الذي تنزُّه عن الفحشاء.

قال أبو اسحاق: سبحان الذي لا يجرى في ملكه إلا ما يشاء.

فالمعتزلة يعولون على التنزيه المطلق لله -تعانى- عن كل نقص . بينما يعتمد الأشاغرة على هيمنة الله وقدرته على كل ما في العالم .

أما عن توثيق رأى المعتزلة . فقد عقد القاضى عبد الجبار في (شرح الأصول الخمسة) فصلا بعنوان : (فصل في أنه -تعالى- لا يجوز أن يكون مريداً للمعاصى) فانظره ص ٤٣١ .

- (٢) أول ق ٥٦ في ب . (٣) سورة الزمر الآية ٧ .
- (٤) أول ق ٨٧ في د . (٥) أ : بدون : (واقع) .
- (٦) انظر في عموم إرادته: المقاصد ٢/٧٠، المواقف ١٧٣/٨ ، المحصل ص ١٤٤، العقائد النسفية ص ٣٤٥ ، الاقتصاد في الاعتقاد ص ٥٧ ، معالم أصول الدين ص ٨٨ .

#### المسألة الثالثة - في التحسين والتقبيح:

لا قبيح بالنسبة لذات الله -تعالى- فإنه مالك الأمور على الإطلاق ، يفعل الله ما يشاء ، ويختار ، ولا علة لصنعه ، ولا غاية لفعله .

وأما بالنسبة إلينا ، فالقبيسح ما نهى عنه شرعاً ، والحسن ما ليس كذلك(١).

وقالت المعتزلة: القبيح قبيح في نفسه ، وقبحه يكون لذاته ، أو لصفة قائمة به (۲) ، فيقبح من الله كما يقبح منا ، وكذلك الحسن . ثم إن (۳) منهما (۱) . ما يستبد العقل يدركه ضرورة ، كإنقاذ (۵) الغرقي والهلكي ، وقبح الظلم ، أو استدلالا ، كقبح الصدق الضار ، وحسن الكذب النافع ، ولذلك يحكم بهما (۱) المتدين وغيره كالبراهمة (۷) ، ومنها ماليس كذلك ، كحسن صوم آخر رمضان وقبح صوم أول شوال (۸) .

<sup>(</sup>١) هذا أحد إطلاقات ثلاثة لكل من الحسن والقبح . وهذا الإطلاق هو محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة . وهناك إطلاقان آخران :

أحدهما - الحسن بمعنى كونه صفة كمال . والقبح بمعنى كونه صفة نقص.

والآخر - الحسن بمعنى كونه ملائماً للطبع ، والقبح بمعنى كونه منافرا له.

وهدان الإطلاقان لا خلاف في كونهما عقليين .

 <sup>(</sup>۲) أ د : قائمة بها.
 (۳) د : بدون :(إن) .

<sup>(</sup>٤) جدد: منها . (٥) أول ق ٢٩ في أ .

<sup>(</sup>٦) أب ج: بها .

<sup>(</sup>٧) البراهمة قوم من الهند ينتسبون إلى رجل منهم يقال له: (براهم) ينكرون جميع الأنبياء ، ويقولون بحدوث العالم ، وتوحيد الصانع ، وقد تفرّقوا أصنافا . فمنهم: البددة ، وأصحاب الفكرة ، وأصحاب التناسخ . انظر: التبصير في الدين ص ٨٩ ، الملل والنحل ٢ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٨) انظر رأى المعتزلة في (المغنى) حيث عقد القاضى عبد الجبار فصلا بعنوان : (فصل في الحسنات العقلية) ١٧١/ ١٤ وفصلا بعنوان : (فصل في تفصيل القبائح العقلية) ١٤٤/ ١٥٤.

قلنا: المراد بالحسن والقبح (٢) إن كان ما يكون صفة كمال ، أو نقص ، أو يكون ملائماً للطبع ، أو منافراً له ، فلا خلاف في كونهما عقليين ، وإن كان ما يتعلق به في الآجل ثواب أو عقاب ، فالعقل لا مجال له فيه . كيف وقد بان أن العبد غير مختار في فعله ، ولا مستبد بتحصيله (٢) ؟ .

# المسألة الرابعة - في أنه -تعالى- لا يجب عليه شئ :

فى أنه -تعالى- لا يجب عليه شئ ؛ إذ لا حاكم عليه ، ولأنه (') لو وجب عليه شئ : فإن (°) لم يستوجب الذم بتركه ، لم يتحقق الوجوب ، وإن استوجب كان ناقصاً لذاته مستكملاً بفعله . وهو محال

والمعتزلة أوجبوا على الله(١) أموراً منها:-

اللطف: وهو أن يفعل ما يقرب العبد إلى الطاعة (٧).

فقيل : هذا التقريب يمكن أن يفعله (^) ابتداء ، فيكون الوسط عبثاً .

<sup>(</sup>١) ب: والقبيح.

<sup>(</sup>٢) وانظر في هذا المبحث: نهاية الإقدام ص ٣٧٠، المقاصد ٢/٩،١، الاقتصاد في الاعتقاد ص ٩٠٠، المحصل ص ١٤٧، أبكار الأفكار ص ٢٠٢، المواقف ٨/١٨١، الإرشاد ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) ب: (لأنه) بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٤) أول ق ٨٨ في د .

<sup>(</sup>٥) أب جه: بدون : (على الله) .

<sup>(</sup>٣) انظر هذا في (شرح الأصول الخمسة) فقد عقد القاضي عبد الجبار فصلاً بعنوان: (فصل في وجوب الألطاف) ص ٥١٨ ، وانظر أيضا: المحيط بالتكليف ٢/٣٨٦ . (٧) أجد: أن يفعل.

ومنها: الثواب على الطاعات(١).

فقيل: تلك الأعمال لا تكافئ النعم السابقة. فكيف تقتضى مكافأة؟.

ومنها: العقاب على الكبائر قبل التسوية(٢).

فقيل: هو حقه فله عفوه.

ومنها: أن يفعل الأصلح لعباده (٣) في الدنيا (١) .

فقيل: الأصلح للكافر الفقير أن لا يخلق.

ومنها: أن لا يفعل القبيح عقلاً لعلمه بقبحه ، واستغنائه عنه قياساً على الشاهد (٥) .

وقد عرفت(١) فساد ذلك .

(٣) أ : لعبده .

(٤) انظر رأيهم هذا في (الانتصار) للخياط ص ١٧ ، ٢٣-٢٥ وفي (المغني) ١٥-٧/١٤.

(٥) انظر رأيهم هذا في (شرح الأصول الخمسة) ص ٣١٣.

(٦) أول ق ٥٧ في ب.

<sup>(</sup>١) ج: (الطاعة) قال القاضى عبد الجبار: (إنه -تعالى- وعد المطيعين بالثواب، وتوعد العصاة بالعقاب، فلو لم يجب، لكان لا يحسن الوعد والوعيد بهما) شرح الأصول الخمسة ص/ ٢٢ وقال في المغنى: (إنه لايجب على القديم -سبحانه- إلا ما أوجبه بالتكليف من: التمكين، والألطاف، وإثابة من يستحق الثواب، وما أوجبه بفعل الآلام من الأعواض. فهذا جملة ما يجب عليه -تعالى-) ١٤ / ٥٣ ، والنصوص صريحة فيما ينسبه البيضاوي إلى المعتزلة.

<sup>(</sup>۲) أورد القاضى عبد الجبار قوله تعالى : ﴿ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ﴾ ثم قال : «فالله أخبر أن العصاة يعذبون بالنار ، ويخلدون فيها ، والعاصى اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاً . فيجب حمله عليهما ؛ لأنه -تعالى - لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه ، فلما لم يبينه دل على ما ذكرناه ، الأصول الخمسة ص ١٥٥ ثم قال : «فهذا هو الكلام في أن الفاسق يعذب بالنار أبد الأبدين، ص ٢١٧ وسنفصل القول في هذه المسألة عند حديث البيضاوى عن الثواب والعقاب إن شاء الله تعالى .

#### المسألة الخامسة – في أن أفعاله لا تعلل بالأغراض لوجوه :

الأول() - أنه لو فعل لغرض لكان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره. وهو محال.

لا يقال: غرضه تحصيل مصلحة العبد؛ لأن تحصيل مصلحة العبد، وعدم تحصيلها إن استويا بالنسبة إليه، لم يصلح أن يكون غرضاً داعياً إلى الفعل. وإلا لزم الاستكمال.

الثانى - أن تحصيل الأغراض ابتداء مقدور الله -تعالى - فجعلها غايات عبث ، وهو ينافى الغرض .

الثالث - الغرض من اختصاص الحادثة المعينة بوقتها المعين ، إن وجد قبله ، لزم أن يكون الحادث حينئذ ، وأن لا يكون الغرض غرض هذا الحادث ، وإن وجد معه ، عاد الكلام في اختصاصه به ، ولزم التسلسل ، أو التنزيه عن الغرض .

واتفقت المعتزلة على أن أفعاله وأحكامه (٢) معللة برعاية مصالح العباد (٣)، لأن مالا غرض فيه عبث، وهو على الحكيم محال (٤).

وأجيب بأن العبث إن كان هو الخالى عن الغرض فهو عين الدعوى ، وإن كان غيره ، فلا بد من تصويره أولاً ، وتقريره ثانياً (ع).

<sup>(</sup>١) اتفق الأشاعرة ، وأهل السنة على أن أفعال الله -تعالى- تترتب عليها المصالح للعباد. وإنما محل النزاع هو: هل هذه المصالح باعثة لله -تعالى- على الفعل ، وسبب لإقدامه عليه، أم ليست كذلك ؟ قال المعتزلة بالأول ، وقال الأشاعرة بالثاني .

<sup>(</sup>٢) أول ق ٨٩ في د . (٣) أ : مصالح العبد .

<sup>(</sup>٤) انظر رأى المعتزلة في :(المغني) ١٤/٧-٩٠٩ ، والانتصار ص ٢٣,١٧-٢٥.

<sup>(</sup>٥) ثم الاستدلال عليه ثالثاً حتى تتم دعواهم . ولقد ذكر (القاضى الإيجى) في (المواقف) ما قاله (البيضاوى) ثم قال : (ثم إنه معارض بما فيه من تعريض الكافر والفاسق للعذاب . ومن أين لكم أن ذلك أكثر من هذا؟ ٨ / ٦ / ٢ ، وأين هي رعاية مصالح العباد المعللة بها أفعاله وأحكامه تعالى؟ . وقد سبق قول البيضاوي في المسألة السالفة : (الأصلح للكافر الفقير أن لا يخلق) .

وانظر في هذا المبحث . المقاصد ٢ / ١١٣ ، ، ١٢ ، العقائد النسفية ص ٣٨٩ ، نهاية الإقدام ص ٣٧٠ ، غاية المرام ص ٢٢٤ و أبكار الأفكار ص ٦٣٧ ، المحصل ص ١٤٧ ، الإرشاد ص ٢٦٨ ، الاقتصاد في الاعتقاد ص ٩٥ .

#### المسألة السادسة – في التكليف:

قالت المعتزلة: الغرض من التكليف التعويض لاستحقاق التعظيم ؛ فإن التفضل بدونه (١) قبيح .

قلنا: مبناه على القول بالحسن والقبح في أفعاله (٢) ، ومع ذلك (٦) فالتفضل إنما يقبح عمن يتصور له النفع والضر

واحتج منكرو التكليف بأن العبد مجبر -لما مر(1)- فيقبح تكليفه ، ولأنه لو عرى عن الغرض كان عبثاً ، فيقبح ، وإن كان لغرض فذلك الغرض لايكون له لتعاليه عنه ، ولا لغيره ، فإنه -تعالى- قادر على تحصيله ابتداء ، فيقبح التكليف(٥) .

وأجيب بأن حاصل التكليف إيذان من الحق للخلق ، بنزول الثواب ، وحلول العقاب على أهل الجنة والنار ، وفرقان بين السعداء والأشقياء وحكمه (٧) لا تطلب لميته (٨) ولا تسأل علته . يعترض ولا يعترض عليه ، ويسأل ، ولا يسأل عنه ، كما قال الله تعالى : ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ (٩) والله أعلم (١٠) .

<sup>(</sup>١) أ: فإن التفضل به قبيح .

<sup>(</sup>٢) قال القاضى عبد الجبار وهو يتحدث عن التكليف : الغرض في ذلك تعريض المكلف إلى درجة لا تنال إلا بالتكليف، شرح الأصول الخمسة ص ١١٥.

<sup>(</sup>٣) أي ومع تسليم العقول بالحسن والقبح ، والقول بالوجوب على الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) في المسألة الأولى من هذا الباب . جد: بدون : ( لما مر) .

<sup>(</sup>٥) د : فيضيع التكليف . (٦) ب : إلى الخلق . (٧) د : أو حكمه .

 <sup>(</sup>A) لميته أى علته وسببه . وإلا لأدى إلى التسلسل ، فإنه إذا كان كل شئ معللا .
 كانت علية العلة لابد أن تكون معللة بعلة أخرى أيضاً ، ويتسلسل .

 <sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء الآية رقم ٢٣ . (١٠) أب د : بدون : (والله أعلم) .

# الكتاب الثالث فى النبوة وما يتعلق بها

|   | • |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| A |   |  |  |  |
| • |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| 4 |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| 4 |   |  |  |  |
| • |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

# الباب الأول فـــى النبـــوة

#### وفيه مباحث :

## الأول - في احتياج الإنسان إلى النبي عليه السلام:

لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل بأمر نفسه ، وكان أمر معاشه لا يتم إلا بمشاركة آخر من أبناء (١) جنسه ، ومعاوضة ومعارضة تجريان بينهما ، فيما يعن (٢) لهما ، مما يتوقف عليه (٣) صلاح الشخص ، أو النوع ، احتاج إلى عدل ، يحفظ شرع ، يفرضه شارع ، يختص بآيات ظاهرة ، ومعجزات باهرة ، تدعو إلى طاعته ، وتحث على إجابته ، وتصدق في مقالته ، يوعد المسيئ بالعقاب ، ويعد المطيع بالثواب ، وهو النبي (١) عليه الصلاة والسلام (٥).

#### الثاني - في إمكان المعجزات:

المعجزة أمر<sup>(١)</sup> خارق للعادة من ترك أو فعل ، مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة (١) ، مثلى أن يمسك عن القوت مدة غير معتادة ، المنجذاب النفس إلى

<sup>(</sup>١) ب: بدون :(أبناء).

<sup>(</sup>٢) د : فيما يعرض .

<sup>(</sup>٣) أول ق ٩٠ في د .

<sup>(</sup>٤) د : بدون : (وهو النبي) .

 <sup>(</sup>٥) هذا تقرير ابن سينا في وجه الاحتياج إلى النبي . انظر الإشارات ٣/٣ .
 والنجاة ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٦) أول ق ٥٨ في ب.

<sup>(</sup>٧) أب د : بدون :(مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة) .

عالم القدس ، واستتباعه القوى البدنية ، فوقفت عن (١) أفعالها ، فلم يتحلل منه ما يتحلل من غيره ، فاستغنى عن البدل ، كما أن المريض لما اشتغلت قواه الطبيعية عن تحريك المواد المحمودة بتحليل المواد الرديئة ، لم يطلب الغذاء مدة لو انقطع مثله عنه في غير هذه الحالة هلك .

وإليه الإشارة في قوله (٢) –عليه الصلاة والسلام – « لست كأحدكم ؛ أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني »(٣) .

وأن يخبر عن الغيب ، بأن يقع له في اليقظة ما يقع له في النوم ، فتتصل نفسه لقوتها ونقائها عن الشواغل البدنية بالملائكة العظام ، فتنتقش بما فيها من صور الجزئيات (١) الواقعة (٥) في عالمنا . فإنها أسباب وعلل لوجوداتها ، مدركة لذواتها ، ولما (١) يتوقف عليها ، فينتقل منها (٧) إلى القوة المتخيلة ، ومنها إلى الحس المشترك ، فيرى كالمشاهد المحسوس ، وهو الوحى . وربما يعلق (٨) ، ويشتد الاتصال ، فيسمع كلاماً منظوماً من مشاهد يخاطبه ، ويشبه أن يكون نزول الكتب بهذا الوجه .

أو يفعل مالا تفى به منة أمثاله(١٠) . مثل أن يمنع الماء عن(١١) جريانه ، ويتفجر(١١) من خلال أصابعه وبنانه. وذلك بأن يسلطه الله على(١٢) مادة

<sup>(</sup>١) جـ: بدون :(عن) .

<sup>(</sup>٢) جـ: بقوله .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه في باب النهى عن الوصال في الصوم عن أبي هريرة وعائشة ١ /١٣٣ ، ١٣٣٤ ط. الشعب .

 <sup>(</sup>٤) ب ج : الصور الجزئية .
 (٥) ج : بدون : (الواقعة) .

<sup>(</sup>٦) أول ق ٣٠ في أ . . . . (٧) د : بدون : (منها).

 <sup>(</sup>A) ب : وربما يعلو .
 (٩) أ : قوة أمثاله .

<sup>(</sup>۱۰) ب: من . (۱۱) أول ق ۹۱ في د .

<sup>(</sup>١٢) أب: بأن يسلط على .

الكائنات، فتتصرف نفسه فيها كما يتصرف في أجزاء بدنه، سيما فيما يناسب مزاجه الخاص، ويشاركه في طبيعته، فيفعل فيه ما يشاء. هذا على رأى الحكماء(١).

وأما على رأينا: فالله -سبحانه وتعالى- قادر أن (٢) يخص من يشاء من عباده بالوحى ، والمعجزة ، وإرسال الملك إليه ، وإنزال الكتب عليه (٣).

#### الثالث - في نبوة نبينا محمد عُلِيَّةً :

والذى يدل عليها أنه -عليه السلام- ادعى النبوة بالإجماع ، وأظهر المعجزة ؛ لأنه أتى بالقرآن ، وتحدى به ، ولم يعارض .

وأخبر عن المغيبات ، كقوله تعالى : ﴿ وهم من بعد غلبهم سيغلبون ﴾ (') وقوله تعالى : ﴿ ستدعون إلى قوم أولى وقوله تعالى : ﴿ ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ﴾ ('') وقوله تعالى : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم ﴾ ('') الآيــة ، وقوله عليه السلام : ﴿ الخلافة بعدى ثلاثون سنة » (^) وقوله عليه السلام :

<sup>(1)</sup> انظر النجاة ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) أ : بدون : (أن) ، ب : (قادر على أن يختص) ، د : (قادر فله أن يخص من شاء) .

<sup>(</sup>٣) انظر في مبحث المعجزة وإمكانها: المقاصد ٢/ ١٣٠، المواقف ٢/٢٢، والمحلق الم ٢٢٢، المحصل ص ١٥١، الإرشاد ص ٣٠٧، العقيدة النظامية ص ٤٨، العقائد النسفية ص ٤٥، نهاية الإقدام ص ٤١٠، الإنصاف ص ٣٠، أصول الدين ص ١٦٩، غاية المرام ص ٣١٥، الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم آية رقم ٣ . (٥) سورة القصص آية رقم ٨٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح آية رقم ١٦.

<sup>(</sup>٧) سورة النور آية رقم ٥٥ . وقد ذكرت هذه الآية في (د) عقب قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ مِنْ بَعِدَ عَلَيْهُمْ سَيَعْلُبُونَ ﴾ .

<sup>(</sup> ٨ ) في (كنوز الحقائق) بها من الجامع الصغير : (الخلافة في أمتى ثلاثون سنة ، ثم يكون الملك) ونسب تخريجه لأبي داود ١ / ١٢٧ .

«اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر» (١) ولعمَّار: «ستقتلك الفئة الباغية» (٢) وقتل يوم صفين ، والعباس حين أعجز نفسه عن الفداء: (أين المال الذى وضعته بمكة عند أم الفضل ، وليس معكما أحد ، وقلت: إن أصبت فلعبد الله كذا ، وللفضل كذا ) (٢) وإخباره عن موت النجاشي (١) ، وما يحدث من الفتن والعلامات ، كنائبة بغداد (٥) ، ونار بصرى (٢) ، وما كان من أقاصيص الأولين .

وبلوغه(٧) هذا المبلغ العظيم في الحكمة النظرية والعملية بغتة ، بلا تعلم وممارسة . ونقل عنه معجزات أخر : كانشقاق القمر(٨) ، وتسليم الحجر(٩) ، ونبوع

 <sup>(</sup>١) أخرجه السيوطى في (الجامع الصغير) من عند أحمد في مسنده ، والترمذي، وابن ماجة ، كلهم عن حذيفة ، ورمز له بالصحة - الجامع الصغير ١/ ٥٥ ط. الحلبي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الملقن عن عمرو بن ميمون - البخارى بشرح ابن الملقن جـ ١ كتاب الإيمان: باب إفشاء السلام من الإيمان - مخطوط بدار الكتب رقم ١٨ حديث .

<sup>(</sup>٣) أخرجه السيوطى فى سبب نزول آية : ﴿ يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى ﴾ الآية / ٧ من سورة الأنفال . من عند البيهقى فى سننه ، والحاكم ، وصححه ، كلاهما عن عائشة - الدر المنثور ٣ / ٤٠ ط. طهران .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى عن أبي هريرة في كتاب الجنائز . باب التكبير على الجنازة أربعا - البخارى بشرح ابن حجر ٣/ ٤٤٥ ط. الحلبي سنة ١٩٥٩ م.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الباجى والقارى من عند أبى نعيم ، فى دلائل النبوة ، والخطيب فى التاريخ ، والذهبى فى ميزانه ، فى ترجمة عمار بن يوسف الضبى رواية . وقال : إنه منكر جدا . ونقل القارى عن أحمد بن حنبل : أنه لم يحدث بحديث بغداد ثقة ، ومداره على عمار بن يوسف ، وهو مغفل -٣/ ١٩٤/ .

<sup>(</sup>٦) حديث إخباره - عَنْ نار بصرى، أخرجه البخارى في صحيحه عن أبي هريرة - السيرة النبوية لأحمد زيني ٢ / ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٧) أول ق ٥٩ في ب.

<sup>(</sup>٨) حديث انشقاق القمر: أخرجه البخارى في تفسير سورة (القمر) كتاب التفسير ، البخارى بشرح ابن حجر ، ٢٤٠ باب : (وانشق القمر) عن ابن مسعود، وابن عباس، وأنس - البخارى بشرح ابن حجر ، ٢٤٠ جدا طلبي سنة ١٩٥٩م.

<sup>(</sup>٩) حديث تسليم الحجر على سيدنا رسول الله - على - : أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة . كتاب الفضائل . باب فضل نسب النبي - عله وتسليم الحجر عليه قبل النبوة -٧/ ٥٩ ه. ١٩٥ م ٥٩ ط.الشعب .

الماء من (١) بين أصابعه(٢) ،وحنين الخشب(٣) ، وشكاية الناقة(١) ، وشهادة الشاة(٥) المسمومة(١) ، إلى غير ذلك مما ذكر في كتاب (دلائل النبوة) .

وإن (٧) لم يتواتر كل واحد منها فالمشترك بينها متواتر . فيكون نبياً ؛ لأن الرجل إذا قام في محفل (١) ملك (١) عظيم ، وقال : إنى رسول هذا الملك إليكم، فطالبوه بالحجة . فقال : أيها الملك ، إن كنت صادقاً في دعواى فخالف عادتك . وقم من مقامك ففعل ، علم بالضرورة صدقه .

وأيضاً فجميع سيرته وصفاته المتواتره كملازمة الصدق ، والإعراض عن الدنيا مدة عمره ، والسخاوة في الغاية ، والشجاعة إلى حد لم يفر قط من أحد ، والفصاحة التي

<sup>(</sup>١) أجه : بدون : (من).

 <sup>(</sup>٢) حديث نبوع الماء من بين أصابعه على - : أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بروايات متعددة . كتاب الفضائل . باب معجزات النبي - عَلَيْد - ٧ / ٥٩ هـ الشعب .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في علامات النبوة ، عن ابن عمر ، وجابر ، من طرق ، وكان الحسن إذا سمع بهذا الحديث يقول : يا معشر المسلمين ، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه ، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه - البخارى بشرح ابن حجر ٧ / ٤١٤ ، ١٥٥ ط. الحلبي سنة ٩٥٩ م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه العراقى من عند أحمد ، والبيهقى بإسناد صحيح ، من حديث يعلى بن مرة ، فى البعير الذى شكا إلى النبى - عَليه - أهله . تخريج الإحياء للعراقى بهامش الاحياء للغزالى ١ / ١١٩ ط. الحلبى .

<sup>(</sup>٥) أول ق ٩٢ في د .

<sup>(</sup>٦) حديث شهادة الشاة المسمومة أخرجه البخارى في فتح خيبر ٩ / ٣٨ من الفتح ، وفي كتاب الجزية . باب إذا غدر المشركون بالمسلمين . هل يعفى عنهم ٧ / ٨٦ من الفتح . (٧) د: فإن .

<sup>(</sup>٩) أب د : بدون .(ملك).

 <sup>(</sup>١٠) جـ: لم يفر من أحد قط.

أبكمت مصاقع الخطباء من العرب العرباء ، والإصرار على الدعوى مع ما يرى من المتاعب والمشاق ، والترفع على (١) الأغنياء ، والتواضع مع الفقراء . لا يكون إلا للأنبياء (١) .

وقالت (٣) البراهمة: كل ما حسنه العقل فمقبول، وما قبحه فمردود، وما توقف (٤) فيه فمستحسن عند الحاجة إليه، مستقبح عند الاستغناء عنه. فإذن في العقل مندوحة عن النبي - عليه - .

قلنا: لبعثة الرسل فوائد لا تحصى.

منها: أن يقرر الحجة ، ويميط الشبهة ، ويرشد إلى ما يتوقف (\*) العقل فيه ، كبعث الأموات ، وأحوال الجنة والنار .

ومنها: أن يبين حسن ما يتوقف العقل فيه ، ويفصل ما حسنه إجمالاً .

ومنها: أن يعين وظائف الطاعات(٢) والعبادات المذكورة(٧) للمعبود المتكررة(٨) لاستحفاظ التذكر وغيرها.

<sup>(</sup>١) أب: عن .

<sup>(</sup>٢) انظر في إثبات نبوته - على - : أصول الدين ص ١٦١ ، غاية المرام ص ٣١٥ ، المحصل ص ١٥١ ، الإرشاد ص ٣٢٨ ، العقيدة النظامية ص ٥٤ ، المواقف ٢٤٣/٨ ، المقاصد ٢/ ١٣٥ ، الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٠٣ ، نهاية الإقدام ص ٤١٧ ، العقائد النسفية ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٣) أ: (قالت) بدون واو العطف. وكان الأولى أن يذكر البيضاوى اعتراض البراهمة، والجواب عنه ، وبيان فوائد البعثة في المبحث الأول عند بيان وجه الحاجة إلى النبي .

 <sup>(</sup>٤) أد : وما يتوقف .
 (٥) جـد : ما توقف .

<sup>(</sup>٦) أ: أن يعين على وظائف الطاعات.

<sup>(</sup>٧) د : (والعبادات المذكورة) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) أب : (المكررة) ، جـ : (والمكررة) .

ومنها: أن يشرع قواعد العدل المقيم لحياة النوع ، ويعلم الصناعات الضرورية النافعة(١) المكملة لأمر المعاش.

ومنها: أن يعلم منافع الأدوية ، ومضارها الله وخصائص الكواكب وأحوالها التي لا يحصل العلم بها إلا بتجربة متطاولة ، لا تفي بها الأعمار .

وأيضاً فالعقول متفاوتة ، والكامل نادر ، فلابد من معلم يعلمهم ، ويرشدهم على وجه يناسب عقولهم .

وقالت اليهود(1) ، لا يخلو إما أن يكون في شرع موسى -عليه السلام-أنه سينسخ ، أولا يكون فإن كان لزم أن يتواتر ، ويشتهر كأصل دينه ، وإن(٥) لم يكن . فإن كان فيه(١) ما يدل على دوامه امتنع نسخه ، وإن لم يكن فيه ما يدل(٧) لم يتكور شرعه ، فلم يثبت غير مرة .

قلنا: كان فيه ما يشعر بنسخه، ولم يتواتر إد لم يتوفر الدراعي على نقله (^) توفرها على نقل أصله(¹) أو كان فيه ما يدل على الدوام ظاهراً لا قطعاً، فلا يمنع النسخ(١٠).

<sup>(</sup>١) جم: الضرورية والنافعة . (٢) ب: بدون : (ومضارها) .

<sup>(</sup>٣) أول ق ٩٣ في د .

<sup>(</sup>٤) هم أمة سيدنا موسى -عليه السلام - والأغلب عليهم التشبيه ، وقد اختلفوا كما ورد فى حديث سيدنا رسول الله - على إحدى وسبعين فرقة . منها : العنائبة ، والعيسوية ، واليوذعانية ، والسامرة . وسبب اختلافهم يرجع إلى بحثهم فى الجبر والقدر، والتشبيه ونفيه ، والنسخ وعدمه . وغير ذلك من المسائل . والعيسوية من اليهود سلموا ببعثة محمد - التقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٨٣ ، الملل والنحل قانوا : إنها للعرب خاصة . انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٨٣ ، الملل والنحل ١٩٢ / التبصير في الدين ص ٨٩ ، التمهيد للباقلاني ص ١٩٤ ، المواقف ٨ / ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) أب : فإن . (٩) ج : بدون : (فيه) .

<sup>. (</sup>٧) أب د : بدون (فيه ما يدل) . (٨) ج : إلى نقله .

<sup>(</sup>٩) أ د : (إذ لم تتوفر الدواعي إلى نقل أصله) وهو خطأ .

 <sup>(</sup>۱۰) انظر فى موضوع النسخ: التمهيد للقاضى الباقلانى فقد كتب فيه كتابة عظيمة من ص ١١٤ إلى ص ١٤٨ ، وكذلك الإرشاد لإمام الحرمين الجوينى ص ٣٢٨ . وانظر المواقف،
 ٢٦١ / ٥ والمقاصد ص ٢ / ١٤٠ .

# الرابع – في عصمة الأنبياء :

الجمهور على عصمتهم عن الكفر والمعاصى بعد الوحى . والفضيلية من الخوارج(١) جوزوا عليهم المعاصى ، واعتقدوا أن كل معصية كفر ، وآخرون جوزوا إظهار(٢) الكفر عليهم (٣) تقية ، بل(١) أوجبوه ؛ لأن إلقاء النفس إلى التهلكة(٥) حرام .

ومنع ذلك (٢) بأنه لو جاز ذلك لكان أولى الأوقات به وقت إظهار الدعوى، فيؤدى إلى إخفاء الدين بالكلية ، والحشوية (٧) جوزوا الإقدام على الكبائر . وقوم منعوا عن تعمدها ، وجوزوا تعمد الصغائر (٨) . وأصحابنا منعوا الكبائر مطلقاً ، وجوزوا الصغائر سهواً .

لنا : أنه لو صدر عنهم كفر أو ذنب ، لوجب اتباعهم فيه ؛ لقوله تعالى: ﴿ واتبعوه ﴾ (٩) ولكانوا معذبين بأشد العذاب . كما أو عد نساءه . بقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الخوارج هم الذين خرجوا على سيدنا على -كرم الله وجهه - حين رضى بالتحكيم. وهم يثبتون إمامة أبى بكر وعمر ، وينكرون إمامة عثمان ، ويقولون بإمامة على قبل أن يُحكم ، وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم ، ويرون وجوب الخروح على الإمام الجائر، ويقرلون: إن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النار خالدين فيها مخلدين. وقد انقسم الخوارج إلى عشرين فرقة . انظر: التبصير في الدين ص ٣٠، مقالات الإسلامين ١ / ١٨٩ ، الفرق بين الفرق ص ٢٤ ، ٢٧ ، الملل والنحل ١ / ١٠٥ .

 <sup>(</sup>٣) أجد : بدون : (إظهار) .
 (٣) ب ج : بدون : (عليهم) .

<sup>(</sup>٤) أول ق ٦٠ في التهلكة . (٥) أجدد · في التهلكة .

<sup>(</sup>٦) أب: بدون : (ذلك) .

<sup>;</sup> ٧) الحشوية هم قوم عمن اشتغل بالحديث، يؤمنون بظواهر الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية التي توهم التثبيه، حتى أدى بهم ذلك إلى التشبيه، واعتقدوا أن الله جسم كسائر الأجسام، وقالوا: إن طريق معرفة الله هو السمع لا العقل . انظر: الملل ١/ ١٠ ، مناهج الأدلة ص ٣١، ٣١ .

<sup>(</sup>٨) أ : (ولم يجوزوا الإقدام على الكبائر) بدل قوله :(وجوزوا تعمد الصغائر).

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف الآية رقم ١٥٨.

﴿ يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ (١) . وزاد في حدود الأحرار ، وكانوا (٢) من حزب الشيطان ، لأنهم يفعلون ما أراده . ولم يقبل شهادتهم ، واستوجبوا الذم والإيذاء . وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنْ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ﴾ (٢) وانعزلوا (٤) عن النبوة ؛ لأن المذنب ظالم ، والظالم لا ينال عهدى الظلمين ﴾ (٥) .

لا يقال : العهد عهد الإمامة ؛ لأنه وإن سُلم فعهد النبوة بذلك أولى .

وأما واقعة آدم -عليه السلام- فإنها كانت قبل نبوته ، إذ لم يكن له حينئذ أمة ، ولقوله نعاني : ﴿ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴿ (٩) .

وأما قول إبراهيم: ﴿ هذا ربى ﴾ (١٠) فعلى سبيل الفرض ، وقوله . ﴿ بل فعله كبيرهم ﴾ (١١) فعلى سبيل الاستهزاء . أو إسناد (١١) الفعل إلى السبب ؛ لأن تعظيم الكفار للصنم الأكبر (١١) حمله على ذلك . ونظره في النجوم كان للاستدلال والتعرف عن صنعه (١٠) تعالى ، وقوله : ﴿ إني سقيم ﴾ (١٠) إما (١١) إخبار عن سقم حالى ، أو عن متوقع استقبالى ، فلا كذب .

وأما إخفاء يوسف حريته فلإشعاره بالقتل (١٧) ، وأما همه فجبلي ، لا

<sup>(</sup>١) سورة الأخراب الآية برقم ٣٠ . (٢) أول ق ٩٤ في ٥ . . ﴿ اللهُ عَرَابِ الآية رقم ٧٥ . ﴿ اللهُ عَرَابُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ١٢٤ ولم تذكر هذه الآية في (جـ) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٤٣ . (٧) سورة الفتح الآية رقم ٢.

<sup>(</sup>٨) ب : بدون : (ونحوها) . . . . . (٩) سورة طه الآية رقم ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>١٠) سورة الأنعام الآيتان ٧٧, ٧٧ . (١١) سورة الأنبياء الآية رقم ٦٣ .

<sup>(</sup>١٢) أد: وإسناد. (١٣) جـ: للصنم الكبير.

<sup>( 14 )</sup> جـ: بدون : (والتعرف عن صنعه) . (١٥) سورة الصافات الآية رقم ٨٩. (١٥) = : فلإشعاره عن القتل .

اختيارى ، وجعله(١) سقايته في رحل أخيه ، كان بمواطأته ، وما صدر من إخوته لم يكن حال نبرتهم ، إن سُلم أنهم أنبياء .

وأما قصة داود -عليه السلام- فلم تثبت على ما ذكروا(٢) ، والآية تحتمل غيره(٦) .

وأما قبل الوحى فالأكثرون منعوا الكفر ، وإفشاء الكذب(<sup>1)</sup> ، والإصرار عليه ، لئلا تزول عنهم(<sup>0)</sup> الثقة بالكلية وجوزوه على الندور . لقصة(<sup>1)</sup> إخوة يوسف .

والروافض (٧) أوجبوا العصمة مطلقاً .

تنبيه: العصمة ملكة نفسانية تمنع (^) عن الفجور، وتتوقف على العلم بمثالب المعاصى، ومناقب الطاعات، وتتأكد في الأنبياء بتتابع الوحى على التذكير، والاعتراض على ما يصدر عنهم سهواً، والعقاب على ترك الأولى.

وقيل: هي كون الشخص بحيث (١) يمتنع الذنب عنه خاصية (١٠) في نفسه أو بدنه.

<sup>(</sup>١) جد: وجعل سقايته . (٢) أجد: على ما ذكر -

<sup>(</sup>٣) د : لأنه يحتمل غيره . (٤) جد : وإفشاء الذنب .

<sup>(</sup>٧) هم فرقة من الشيعة يرون أن النبى - عَلَي - نص على إمامة على - كرم الله وجهه - وأظهر ذلك وأعلنه ، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم إمامته ، ويعتقدون أن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف . وأنها قرابة ، ويجوز للإمام إخفاء إمامته تقية - انظر التبصير في الدين ص 13 ، مقالات الإسلاميين 1 / ٨٧ .

<sup>(</sup>٨) أول ق ٩٥ في د . (٩) د : بدون : (بحيث) .

<sup>(</sup>١٠) ب: بخاصية .

ومنع بأنه لو كان كذلك لما(١) استحق المدح على عصمته ، والممتنع تكليفه(٢) ، وبقوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنْمَا أَنَا بِشُر مِثْلُكُم يُوحِي إلى ﴾(٢) ، ﴿ ولوالا أَنْ تُبْتَنَاكُ ﴾(١) .

### الخامس - في تفضيل الأنبياء على الملائكة:

ذهب إليه أكثر أصحابنا والشيعة (٥) . خلافاً للحكماء ، والمعتزلة ، والقاضى ، وأبى عبد الله الحليمي (١) منًا في الملائكة العلوية .

# احتج الأولون بوجوه : -

الأولى - أنه -تعالى- أمر الملائكة بالسجود لآدم (٧) . والحكيم لا يأمر الأفصل بخدمة المفضول .

الثاني - أن آدم -عليه السلام- كان أعلم من الملائكة ؛ لأنه كان يعلم

 <sup>(</sup>۱) أول ق ۲۱ في ب . (۲) ب : (ولا امتنع تكليفه) وهو حطأ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية ١٦٠ وفصلت الآية ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية ٧٤ وأنظر في عصمة الأنبياء: المواقف ٨ / ٢٨١ ، والمقاصد ٢ / ١٤٢ ، الإرشاد ص ٢٥٦ ، وأصول الدين ص ١٦٧ ، ونهاية الإقدام ص ٤١٧ ، المحصل ص ١٥٧ ، معالم أصول الدين ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) الشيعة هم الذين شايعوا علياً -رضوان الله عليه- وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ورصية ، وفالوا : إن الإمامة لا تخرج من أولاده ، رإن خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو بتقية من عنده ، وتجمعهم تلاثة أصناف : الغالية ، والرافضة ، والزيدية. انظر : مقالات الإسلامين ١ / ٦٥ ، الملل والنحل ١ / ١٣١ ، التبصير في الدين ص ١٦ .

<sup>(</sup>٦) هو أبرَ عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخارى الجرجاني ، ولد عام ٣٣٨هـ، وتوفى عام ٣٠٤ هـ ، فقيه شافعي ، وقاض ، كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر ، مولده بجرجان ، ووفاته ببخارى ، له (المنهاج في شعب الإيمان) – انظر : الأعلام ٢ / ٢٥٣ ، وفيات الأعيات ٢ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) أ د : بسجود آدم .

الأسماء دونهم ، فكأن أفضل؛ لقوله تعالى :﴿ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾(١) .

الثالث – أن طاعة البشر أشق ؛ لأنها مع الموانع من الشهوة ، والغضب ، والوسوسة ؛ ولأنها تكليفية مستنبطة بالاجتهاد ، وطاعة الملك ذاتية جبلية منصوص عليها ، فتكون أفضل ، لقوله –عليه السلام– «أفضل العبادات أحمزها» (٢) أي أشقها .

الرابع - قوله - تعالى - : ﴿ إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ﴾ (٣) ترك العمل به فيمن لم يكن نبياً من الآلين ، فيبقى معمولاً به في حق الأنبياء .

# واحتج(١) الآخرون أيضاً بوجوه :

الأول - فوله -تعالى- :﴿ لَن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا ٥٠ الملائكة المقربون ﴾ ٢٠٠٠ .

<sup>(1)</sup> سورة الزمر الآية رقم ٩.

<sup>(</sup>٢) حديث وأفضل المبادات أحمزها وقال في الدرر تبعا للزركشي: لا يعرف . وقال ابن القيم في شرح المنازل: لا أصل له ، وقال المزى: هر من غرائب الأحاديث ، ولم يمرو في شيء من الكتب الستة . وقال القارى في الموضوعات الكبرى: معناه صحيح لما في الصحيحين عن عائشة: الأجر على قدر التعب انتهى ، وذكر في اللآلئ عقبه: أن مسلما روى في صحيحه قول عائشة: إنما أجرك على قدر نصبك . وهو في نهاية ابن الأثير مروى عن ابن عباس بلفظ: سئل رسول الله - الله الخفاء ومزيل الإلباس عما أحمزها. وهو بالحاء المهملة ، والزاى: أقواها وأشدها . كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . للشيخ العجلوني ١ / ١٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية رقم ٣٢ .
 (٤) د : (احتج) بدون واو العطف .

<sup>(</sup>٥) أول ق ٩٦ في د . (٦) سورة النساء الآية ١٧٢ .

الثاني - اطراد تقديم ذكرهم على ذكر الأنبياء عليهم السلام.

الثالث - قوله -تعالى - : ﴿ لا يستكبرون عن عبادته ﴾(١) استدل بعدم استكبارهم على أن البشر ينبغى أن لا يستكبر (١) ، ولا يناسب ذلك ما لم يثبت تفضيلهم .

الرابع - قوله -تعالى - : ﴿ وَلا أَقُولَ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ ﴾ (٣) وقسوله -تعالى (١٠) -: ﴿ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكِينَ ﴾ (٥) .

الخامس - الملك معلم (١) النبي والرسول (٧) ، فيكون أفضل من المتعلم والمرسل إليه .

السادس – الملائكة أرواح مسرأة عن السرذائل – والآفسات النظسرية والعملية ، مطلعة على أسرار الغيب ، قويسة علسى الأفعال العجيبة ، سابقة إلى الخيرات ، مواظبة على محاسن الأعمال ، لقوله تعالى : ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ (^) وقوله تعالى : ﴿ يسبحون الليل والنهار لايفترون ﴾ (^) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٢٠٦، وسورة الأنبياء الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) جد: لا ينبغي أن يستكبر.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية . ٥ .

<sup>(</sup>٤) أ : بدون : (وقوله تعالى) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية . ٧.

<sup>(</sup>٦) ب: الملك يعلم.

<sup>(</sup>٧) جـد : (والرسول إليه) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) سورة النحريم الأية ٣.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء الآية ٢٠ .

## السيادس - في الكرامات:

أنكرها المعتزلة (1) إلا أبا الحسين منهم (٢) ، والأستاذ أبا إسحاق (٣) منا .

لنا قصة آصف ، ومريم ، وأصحاب الكهف .

واحتجوا بأن الخوارق لو ظهرت(٤) على يد غير الأنبياء لالتبس النبي(٥) بالمتنبى.

قلنا: لا ، بل يتميز النبي (٢) بالتحدي ، والدعوى. والله أعلم (٧) .

<sup>(</sup>١) عقد القاضى عبد الجبار فى (المعنى) فصلا بعنوان: (فصل فى الكلام على من جوز ظهورها على الصالحين) جاء فيه: (قد بينا قبل ما يدل على فساد قولهم بوجوه بسطناها) وجاء فيه: (فإن قالوا: إن الذى يجوز ظهوره عليهم هى الكرامات دون المعجزات. قيل لهم: ما الذى تريدون بالكرامات؟ فلا يخلو قولهم من أن يرجعوا إلى ما ينقض العادة، كما قلنا فى المعجزات، فيؤول الخلاف فيه إلى عبارة؛ لأنا قد بينا أن ذلك لا يصح، فاختلاف العبارة لا يؤثر فيه، وإن أرادوا بذلك ما لا ينقض العادات. فهذا مما يجوز ظهوره على الصالحين فضلا عن الطالحين) ٥ ا / ٢٤١ - ٢٤٢٠

<sup>(</sup>٢) أب د : بدون : (منهم) · (٣) أب : بدون : (أبا إسحاق) ·

<sup>(</sup>٤) أد: (وهم يقولون: إنها لو ظهرت) بدل قوله: (واحتجوا بأن الخوارق لوظهرت).

<sup>(</sup>٥) د : بدون (النبي) · (٦) أ : بدون : (النبي) ·

<sup>(</sup>٧) أجد: بدون: (والله أعلم) وانظر في الكرامات: أصول الدين ص ١٨٤، العقائد النسفية ص ٤٧٤، المواقف ٢٨٨/٨ ، المقاصد ٢/٩٤، العقيدة النظامية ص ٢٥٠، الإرشاد ص ٣١٦، المحصل ص ١٦١٠.

# الباب الثانى فى الحشر والجزاء

وفيه مباحث :

# الأول - في إعادة المعدوم:

وهي جائزة خلافاً للحكماء ، والكرامية ، والبصري من المعتزلة ..

لنا: أنه (١) لو امتنع وجوده بعد عدمه، فإما أن يمتنع لذاته، أو لشئ من لوازمه، فيمتنع إبتداء. أو لشئ من عوارضه، فيمكن عند ارتفاعه، وبالنظر (١) إلى ذاته من حيث هو:

#### احتجوا بوجـوه:

الأول - أنه نفى محض ، فلا يحكم عليه بإمكان العود .

الثاني - أنه لو أمكن لوقع، فلم يتميز (٣) عن مثله المبتدأ معه حال عوده .

الثالث - أنه لو أمكن لأمكن (1) إعادة الوقت المبتدأ فيه ، وإعادته فيه ، فيكون مبتدأ معاداً معاً ، وهو محال .

والجواب عن الأول - أن قولكم (°): لا يحكم عليه (١) . حكم ، وهو منقوض بالحكم على مالم يوجد بعد ، وعلى الممتنع ، ونفس العدم .

٠ (١) ب: بدون : (أنه) .

<sup>(</sup>٢) أب د : والنظر .

<sup>(</sup>٣) أ د : (لو وقع لم يتميز).

<sup>(</sup> ٤ ) أول ق ٩٧ في د .

<sup>(</sup>٥) أب : أن قولك .

<sup>(</sup>٦) جد: بدون: (عليه).

وعن الثاني - أن كل مثمين منهما متميزان (١) بالشخص في إخارج لا محالة ، وإن اشتبه علينا ، وإلا لم يكونا مثلين ، بل هو هو .

وعن الثالث - أن إعادة ذلك الوقت لا يستلزم كونه مبتدأ ، فإنه أمر يعرض له باعتبار، وهو كونه غير مسبوق بحدوث ألبتة (٢) .

# الثاني - في حشر الأجساد:

أجمع الملّيون على أنه -تعالى- يحي الأبدان بعد موتها وتفرقها ، لأنه(٦) ممكن عقلاً ، والصادق أخبر عنه ، فيكون حقاً .

أما الأول - فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع والحياة . وإلا لم تتصف بهما قبل ، والله - تعالى - عالم بأجزاء كل شخص على التفصيل - لما سبق(') وقادر(°) على جمعها ، وإيجاد الحياة فيها لشمول قدرته لجميع(¹) المكنات . فثبت أن إحياء الأبدان ممكن .

كما أن إعادة الوقت الأول بعينه محال ؛ لأنه يؤدى إلى تخلل العدم بين الشيء ونفسه. وهو محال .

وانظر في مبحث (إعادة المعدوم): (المواقف ٨/ ٢٨٩، المقاصد ٢/ ١٥٣، المخصل ص ١٦٣، المجتفدة المراد ص ٢٢٨، المحتفدة المراد ص ٢٢٨، العقائد النسفية ص ٣٩٨، العقيدة النظامية ص ٥٨.

<sup>(</sup>١) جه: فهما يتميزان .

<sup>(</sup>٢) ويمكن أن يقال أيضاً في الجواب: إن الإعادة لا تحتاج إلا إلى الأجزاء الأصلية التي هي العوارض المشخصة . ولا تحتاج إلى جميع العوارض . فلا تحتاج إلى إعادة الوقت. لأنه ليس من هذه العوارض المشخصة ، وإلا لتبدل الشخص بتبدل الوقت ، والواقع غير ذلك .

<sup>(</sup>٣) أول ق ٣٢ في أ .

<sup>(</sup>٤) ب: ( لما ثبت ) ، وقد سبق في مبحث علمه تعالى.

 <sup>(</sup>٥) د : (قادر) بدون واو العطف .

وأما الثانى - فلأنه ثبت بالتواتر أنه - عَلَيه - كان يثبت المعاد البدنى ، ويقول به ، وإليه أشار حيث قال -عز وجل- : ﴿ قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾(١) .

قيل: لو أكل إنسان إنساناً آخر ، وصار جزءاً منه ، فالمأكول إما أن يعاد في الأكل ، أو المأكول منه (٢٠٠٠ . وأيًّا ما كان ، فلا يعود أحدهما بتمامه .

وأيضاً فالمقصود من البعث إما الإيلام ، أو الإلذاذ ، أو دفع الألم ، والأول لا يليق بالحكيم . والثاني محال ؛ لأن كل ما يتخيل لذة في عالمنا ، فهو دفع ألم ، ويشهد له الاستقراء ، والثالث يكفي فيه الإبقاء على العدم ، فيضيع البعث (٧) .

والجواب(<sup>1)</sup> عن الأول - أن<sup>(0)</sup> المعاد من كل واحد أجزاؤه الأصلية التى هى الإنسان، فإنها هى الباقية من أول عمره إلى آخره الحاضرة لنفسه<sup>(1)</sup>، لا الهيكل المتبدل المغفول عنه ثى أكثر الأحوال، والمأكول فضل<sup>(٧)</sup> من المنتذى، فلا يعاد فيه<sup>(٨)</sup>.

وعن الثانى - أن فعله لا يستدعى غرضاً . وإن سام فالمقصود هو الإلذاذ ، والاستقراء ممنوع ، وإن سُلم فلم لا يجوز أن تكون لذاته (١) الأخروية مشابهة للذائذ الدنيا في الصورة لا في الحقيقة .

تنبيه: اعلم أنه لم يثبت أنه -تعالى - يعدم الأجزاء ، ثم يعيدها ، فالتمسك (١٠٠ بنحو قوله -تعالى -: ﴿ كُلُّ شَيَّ هَالَكَ إِلَّا وَجَهِه ﴾ (١٠) ضعيف ؛ لأن التفريق أيضاً هلاك (١٠) .

<sup>(</sup>۱) سورة يس الآية ۷۹ . (۲) ب : دون : (منه) . (۴) أول ق ۷۸ في د . (٤)

 <sup>(</sup>٣) أول ق ٧٨ في د .
 (٥) ج : بأن .

<sup>(</sup>٧) ب د : فضلة . (A) أول ق ٦٣ في ب .

<sup>(</sup>٩) ج: اللذائذ)، د: (اللذات) . (١٠) أد: والتمسك .

<sup>(</sup>١١) سورة القصص الآية ٨٨.

<sup>(</sup>١٢) انظر في مبحث (حشر الأجساد): المواقف ٨/ ٢٩٤، المقاصد ٢/ ١٥٩، المحصل ص ١٦٣، العقائد النسفية ص ٢٩٩.

#### الثالث - في الجنة والنار:

قالت النفاة (۱): الجنة والنار – إما أن تكونا في هذا العائم ، فيكونان إما في عالم الأفلاك ، وهو باطل ؛ لأنها لا تنخرق ، ولا تخالط الفاسدات ، وإما في عالم العناصر ، فيكون الحشر تناسخا ، أو في عالم آخر ، وهو باطل ؛ لأن هذا العالم كرى . فلو فرضت كرة أخرى ، حصل بينهما خلاء ، وهو محال ، ولأن العالم الثاني لو حصلت فيه العناصر لكانت مماثلة (۱) لهذه العناصر مائلة إلى أحيازها ، ومقتضية (۱) للحركة (۱) إليها ، وكانت ساكنة . في أحياز ذلك العالم . طبعاً أوقسراً (۵) دائماً . وكلاهما محال (۱) .

والجواب: لِمَ لا يجوز أن تكونا في هذا العالم، كما قيل: الجنة في السماء السابعة، لقوله -تعالي - ﴿ عند سدرة المنهى عندها جنة المأوى ﴾ (٧) وقوله -عليه الصلاة والسلام - : «سقف الجنة عرش الرحمن» (^). وامتناع الخرق ممنوع، والنارتحت الأراضين. والفرق بين هذا والتناسخ (؟): أنه رد

<sup>(</sup>١) المذاهب في الجنة والنار من حيث وجودهما وعدمهما أربعة :

أ - مذهب الأشعرية والماتريذية وبعض المعتزلة : أنهما موجودتان الآن .

ب - مذهب أكثر المعتزلة: أنهما غير موجودتين الآن. لكن سيوجدان يوم القيامة.

ج- مذهب الجهمية : أنهما سيوجدان عند الجزاء ، ثم يفنيان ، ويفني من فيهما .

د - مذهب الفلاسفة: إنكار وجودهما مطلقا.

وبناء على ذلك يكون مراد البيضاوي بقوله : (قالت النفاة) الفلاسفة .

 <sup>(</sup>٢) أ: متماثلة .
 (٣) أد: (مقتضية) بدون واو العطف .

<sup>(</sup>٤) د : مقتضية الحركة . (٥) جـ : (وقسرا)، والمقام لـ «واو» .

 <sup>(</sup>٦) د : وكلاهما محالان . (٧) سورة النجم الآية رقم ١٤ .

<sup>(</sup> ٨ ) حديث وسقف الجنة عرش الرحمن اخرجه العراقى من عند البخارى عن أبى هريرة فى أثناء حديث فيه : فإذا سألتم الله ، فاسألوه الفردوس ، فإنه أوسط الجنة ، وأعلى الجنة ، وفوقه عرش الرحمن تخريج العراقى للإحياء بهامش الإحياء ٤ / ٢٨ ط. الحلبى .

<sup>(</sup>٩) د : (بين هذا التناسخ) بدون واو العطف .

النفس إلى بدنها المعاد ، أو المؤلف(١) من أجزائه(٢) الأصلية . والتناسخ رد النفس إلى مبتدأ ، أو في عالم آخر ولزوم بساطة كل محيط . واستلزامها كرية الشكل ، وامتناع الخلاء كلها ممنوعة . وإن سُلم فِلم لا يجوز أن يكون هذا العالم ، وذلك مركوزين في ثخن كرة أعظم منهما ، ووجوب تماثل عنصرى العالم ، وذلك مركوزين في ثخن كرة أعظم منهما ، ووجوب تماثل عنصرى العائين(٢) مطلقاً ممنوع ، لإمكان الاختلاف في الصورة أو الهيولي . وإن حصل الاشتراك في الصفات واللوازم .

#### فــرع:

الجنة والنار مخلوقتان خلافاً لأبي هاشم ، والقاضي عبد الجبار .

لنا: قوله -تعالى-: ﴿ وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ﴾ (١٠).

لايقال: إنما يكون عرضها عرضهما، إذا (°) وقعت في أحيازهما ، وذلك إنما يكون (١) بعد فنائهما لا ستحالة تداخل الأجسام ؛ لأن المراد أن عرضها مثل عرضهما ، لقوله -تعالى- : ﴿ عرضها كعرض السماء والأرض ﴾ (٧) ولأن عرضها لا يكون عين عرضهما . .

وقوله -تعالى - : ﴿ واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ﴾ (^) . وإسكان آدم في الجنة ، وإخراجه منها .

قالوا(1): لو كانت الجينة مخلوقة ، لما كانت دائمة ، لقول - تعالى - :

 <sup>(</sup>١) أول ق ٩٩ في د .
 (٢) أب ح : من أجزائها .

<sup>(</sup>٣) د : عناصر العالمين . (٤) سورة آل عمران الآية ١٣٢ .

<sup>(</sup>a) د : إن . (٦) جـ : إنما يمكن .

<sup>(</sup>٧) سورة الحديد الآية ٢١ . (٨) سورة البقرة الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٩) د : (قال)، والضمير يعود على أبي هاشم والقاضي عبد الجبار .

﴿ كُلُّ شَيءَ هَالُكَ إِلَّا وَجَهِهُ ﴾(١) والتالي باطل ؛ لقوله -تعالى-:﴿ أَكُلُهَا دَائِمٍ ﴾(١) أي مأكولها .

قلنا: معنى قوله: ﴿ كُلُّ شَيَّ هَالَكَ ﴾ أى: كُلُّ شَيَّ مَمَا سواه فهو هالك معدوم هي حد ذاته ، وبالنظر إليه من حيث هو لا أن العدم يطرأ عليه ، وإن سُلم فمخصوص جمعاً بن الأدلة .

وأيضاً قوله تعالى: ﴿ أكلها دائم ﴾ متروك الظاهر؛ لأن المأكول لا محالة يفنى بالأكل - بل المعنى أنه كلما فنى شىء منها حدث عقيبه مثله ، وذلك لاينافى عدم الجنة طرفة عين(٣) .

# الرابع(؛) - في الثواب والعقاب :

قالت البصرية من المعتزلة (°): الثواب على الطاعة حق على الله -تعالى - واجب عليه (۱)؛ لأنه إنما شرع التكاليف الشاقة لغرضنا، لاستحالة العبث عليه، وعود الفوائد إليه. وذلك الغرض إما حصول نفع، أو دفع ضرر (۷)،

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ٣٥ . وأول ق ١٤ في ب.

<sup>(</sup>٣) انظر في مبحث (الجنة والنار): المواقف ٨/ ١ ، ٣٠ ، المقاصد ٢/ ١٦١ ، الإرشاد لإمام الحرمين ص ٣٧٧ ، أصول الدين ص ٣٣٣ ، العقائد النسفية ص ٢٠١ ، العقيدة النظامية ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) أول ق ٧٠ في د . (٥) أجد : بدون : (من المعتزلة) .

<sup>(</sup>٢) قال القاضى عبد الجبار: (إنه -تعالى- وعد المطبعين بالثواب، وتوعد العصاة بالعقاب، فلو لم يجب، لكان لا يحسن الوعد والوعيد بهما) الأصول الخمسة ص ٢٢١.

وقد سبق أن ذكرنا قوله: (إنه لا يجب على القديم -سبحانه- إلا ما أوجبه بالتكليف من التمكين، والألطاف، وإثابة من يستحق الثراب، وما أوجبه بفعل الآلام من الأعواض. فهذا جملة ما يجب عليه تعالى) المغنى ١٤ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٧) ب د : أو دفع ضر .

والثانى باطل ؛ لأنه لو أبقانا على العدم لاسترحنا ، ولم نحتج إلى تلك المشاق، والأول إما أن يكون منفعة سابقة ، وهو مستقبح عقلاً ، أو لا حقة ، وهو المطلوب(١) .

وأيضاً قوله(٢) -تعالى- : ﴿ جزاء بما كانوا يعملون ٢٠٠٠ وأمثاله يدل على أن العمل يستدعى الثواب .

قلنا: قد بينا أنه لاغرض لفعله ، ولا علة لحكمه ، ومع ذلك فلم لا يكفى في حصول النفع سوابق النعم ؟ والاستقباح ممنوع . كيف والمعتزلة أوجبوا الشكر ، والنظر في المعرفة عقلاً (1) ، لما سبق من نعمه ؟

والآية لا تدل على الوجوب ، ولفظ الجزاء يكفى لإطلاقه كون الفعل علامة ودليلاً .

وقالت المعتزلة والخوارج: إنه يجب عليه عقباب الكافر، وصباحب

<sup>(</sup>١) أنظر: (الأصول الخمسة) حيث يقول القاضى عبد الجبار: (إنه -تعالى - إذا كلننا الأفعال الشاقة، فلا بد من أن يكون فى مقابلها من الثواب ما يقابله، بل لا يكفى هذا القدر حتى يبلغ فى الكثرة حداً لا يجوز الابتداء بمثله، ولا التفصل به، وإلا كان لا يحسن التكليف لأجله. وإما قلنا: إن هذا هكذا، لأنه لو لم يكن فى مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما ذكرناه، كان بكون القديم -تعالى - ظائمًا عابثًا) ص ٢١٤٠.

<sup>(</sup>٢) أ : وأيضاً فقوله .

<sup>(</sup>٣) سررة السجدة الآية ١٧، وسورة الأحقاف الآية ١٤، وسورة الواقعة الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) قال القاضى عبد الجبار: (إنه -تعالى - خلق هذه النافع ، امتكامل نعمته ، وتظهر حكمنه - جل وعز - فيجب على المكلف - وقد عرضه الله تعالى بالتكليف إلى الدرجات العظيمة - أن يبالغ في شكر نعمته ، ولا يكفرها ، ويتحدث بها ، ويذكرها ، ويجتهد في أداء عباداته التي هي كالشكر له ، ولا يقصر فيها ، وإذا كان لا يمكنه ذلك إلا بمعرفته - جل وعز - بتوحيده وعدله ، وجب ألا يقصسر في معرفته ، ويحصلها بما أمكنه تحصيلها ؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به ، يكون واجباً بوجوبه ) الأصول الخدسة ص ٨٦.

الكبيرة(١) ؛ لأن العفو تسوية بين المطيع والعاصى .

ولأن شهوة الفسوق مركبة فينا . فلز لم تكن بحيث نقطع (٢) بالعقاب . كان ذلك إغراء عليه (٦) .

ولأنه -تعانى- أخبر أن الكافر والفاسق(1) يخلدان في النار(°). في مواضع شتى ، والخلف في خبره محال(١).

والجواب عن الأول- أنه وإن لم يعذب العاصى ، لكنه لا يثيبه إثابة المطيع. فلا تسوية (٧) .

(1) الذى يرى وجوب عقاب الكافر ، وصاحب الكبيرة هم المعتزلة البغداديون فقط ، أما البصريون فيجوزون العفو عنها ، انظر (نوح الأصول الخمسة) حيث يقول القاضى عبد الجبار : (فإن قيل : أو يحسن من الله -تعالى أن يسقط ما يستحقه الكافر والفاسق من العقوبة ؟ أم كيف القول فيه ؟

قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك:

فمذهبنا أنه يحسن من الله -تعالى- أن يعفو عن العصاة ، وأن لا يعاقبهم ، غير أنه أخبرنا أنه يفعل بهم ما يستحقونه .

وقال البغداديون: إن ذلك لا يحسن من الله -تعالى-- إسقاطه. بل يجب عليه أن يعلم الله على إطلاقه . يعلم المستحق للعقوبة لا محالة ) ص ١٤٤ فكلام البيضاوي إذن ليس على إطلاقه .

(٢) أب د : فلو لم تكن بحيث تقطع .

(٣) قال القاضي عبد الجبار : (وأما استحقاق العقاب : فالذي يدل عليه العقل والسمع أيضا :

أما الدلالة العقلية في ذلك فدلالتان: إحداهما . .

والدلالة الثانية - ما قاله الشيخ أبو هاشم . وتحريرها : أن القديم -تعالى- خلق فينا شهوة القبيح ، ونفرة الحسن ، فلا بد أن يكون في مقابلته من العقربة ما يزجرنا عن الإقدام على المقبحات ، ويرغبنا في الإتياد بالواجبات ، وإلا كان يكون المكلف مغرى بالقبح ، والإغراء بالقبيح لا يجوز على الله تعالى) الأصول الخمسة ص ٢١٩- ٢٠ .

(٤) د : بأن الكافر أو الفاسق . (٥) أ ب د : يدخلان النار .

( ٦ ) أول ق ٣٣ في أ .

(٧) ويمكن أن يقال في الجواب: إن التسوية تكون إذا قطعنا بالعفو عن الكافر
 وانفاسق ، ولكننا لا نقطع بالعفو حتى تتم التسوية . بل نقول بالجواز فقط - فلا تسوية.

وعن الثاني - أن تغليب طرف العقاب بالتهديد والوعيد(١) كاف في الإحجام ، وتوقع العفو قبل التوبة . كتوقعه بعد التوبة(١) .

وعن الثالث - أنه لا يدل شئ منها على وجوب العقاب في نفسه (٣).

ثم(1) قالوا: وعيد صاحب الكبيرة لا ينقطع ، كوعيد الكافر(1) لوجوه:

الأول - الآيات المشتملة على لفظ الخلرد فى وعيدهم ، كقوله تعالى: ﴿ بلى من كسب سيئة ﴾ (١) ، ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ (١) ، ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾ (٨) .

الثانى - قوله-تعالى- في صفتهم :﴿ وما هم عنها بغائبين ﴾ (٩) .

الثالث - أن (١٠) الفاسق يستحق العقاب بفسقه ، وذلك يسقط ما استحقه من الثواب ، ال بينهما من التنافي .

<sup>(</sup>١) جـ: بالتهديد والتوعيد. (٢) أ : كتوقعه بالتوبة .

 <sup>(</sup>٣) والأحسن أن يقال: إن الكريم إذا توعد ، فإنه يضمر المشيئة ، ومتى أضمرها ،
 كان لا خلف فى خبره . بخلاف الوعد . قال تعالى : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر
 ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أول ق ١٠١ في د .

<sup>(</sup>٥) انظر: (شرح الأصول الخمسة) حيث يقول القاضى عبد الجبار بعد أن ذكر قوله تعالى ﴿ ومن يعص الله ، ورسوله ، ويتعد حدوده ، يدخله نارا خالدا فيها ﴾ قال: (فالله أخبر أن العصاة يعذبون بالنار ، ويخلدون فيها ، والعاصى اسم يتناول الفاسق والكافر جميعا ، فيجب حمله عليهما ؛ لأنه -تعالى - لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه، فلما لم يبينه دل على ما ذكرناه ) ص ٢٥٧ ثم قال: (فهذا هو الكلام في أن الفاسق يعذب بالنار أبد الآبدين ) ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ٨١.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء الآية ١٤ ، وسورة الجن الآية ١٦.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء الآية ٩٣ . (٩) سورة الانفطار الآية ٩٦.

<sup>(</sup>١٠) أول ق ٦٥ في ب.

وأجيب عن الأول- بأن الخلود هو المكث الطويل، واستعماله بهذا المعنى كثير.

وعن الثانى – بأن المراد من الفجار: الكاملون فى الفجور، وهم الكفار بدليل قوله –تعالى – : ﴿ أُولئكُ هم الكفرة الفجرة ﴾ (١) وتوفيقاً بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العذاب بالكفار، كقوله –تعالى – : ﴿ إِنَ الْحَرَى اليّوم والسوء على الكافرين ﴾ (٢) ، ﴿ إِنَا قَدَ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَ العذاب على من كذب وتولى ﴾ (٣) ، ﴿ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ﴾ (١) ﴿ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ﴾ (٥) ، ﴿ يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه ﴾ (١٠) .

والفاسق مؤمن لقوله -تعالى- :﴿ وَإِنْ طَائِفْتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ (٧) ولهذا قطع مقاتل بن سليمان (١٠) ، والمرجئة (١٠) بأنهم لا يعاقبون .

<sup>(</sup>١) سورة عبس الآية ٤٢ . (٢) سورة النحل الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ٨٤ . (٤) سورة الملك الآيتان ٨ ، ٩ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الليل الآيتان ١٥، ١٦، (٦) سورة التحريم الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات الآية ٩.

<sup>(</sup>٨) هو أبو الحسين مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى الخراسانى . المتوفى بالبصرة عام ١٥٠ هـ . مفسر ومحدث . اختلف الناس فى شأنه بين من يعده من أفاضل العلماء ، ومن أعلام المفسرين ، كما روى عن الشافعى ، وبين من يعتبره كذاباً ، لا تحل الرواية عنه ؟ لأنه كان : (يتكلم فى الصفات بمالا تحل الرواية عنه) ومن كتبه : التفسير الكبير ، نوادر التفسير ، والرد على القدرية ، الوجوه والنظائر ، الناسخ والمنسوخ . انظر : وفيات الأعيان ٤ / ٣٤١ ، ميزان الاعتدال ٣ / ٣٩١ ، تاريخ بغداد ١٣ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٩) جماعة تكلموا في الإيمان والعمل ؛ إلا أنهم وافقوا الخوارج في بعض المسائل التي تتعلق بالإمامة . والإرجاء تأخير الحكم على مرتكب الكبيرة إلى يوم القيامة ، فلا يقضى عليه بحكم في الدنيا ، وقيل : إلارجاء تأخير علي "رضى الله عنه – عن الدرجة الأولى إلى الرابعة ، فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان . وكان المرجئة يؤخرون العمل على النية والقصد ، ويقولون : لا تضر مع الإيمان معصية ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة ، وهم أربعة أصناف ، مرجئة الخوارج ، ومرجئة القدرية ، ومرجئة الجبرية ، والمرجئة الخالصة .

انظر: الملل والنحل ١/١٥/١ ، مقالات الإسلاميين ١/١٩٧ ، التبصير في الدين ص ٥٩ ، الفرق بين الفرق ص ٢٠٢ ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٧٠٠ .

وعن الثالث – بمنع الاستحقاقين ، ومنافاتهما ، وبأن استحقاق العقاب لو أحبط استحقاق الثواب : فإما أن يحبط (١) منه شئ على طريق الوازاة - كما هو مذهب أبي هاشم - أو لا يحبط (٢) - كما هو مذهب أبيه - وكلاهما باطلان (٢).

أما الأول - فلأن تأثير كل منهما في (\*) عدم الآخر: إما أن يكون معاً ، أو على التعاقب ، والأول محال لاستلزامه وجودهما حال عدمهما ، وكذا الثاني ؛ لأن المغلوب الحبط لا يعود غالباً .

وأما الثانى - فلأنه إلغاء للطاعة ، وتضييع لها ، وهو باطل ، لقوله تعالى : ﴿ فَمَنَ يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَةَ خيراً يره ﴾ (٥)

وأما أصحابنا فقالوا: النواب فضل من الله ، والعقاب عدل من الله (٢) ، والعمل دليل ، وكل ميسر لما خلق له ، والله (٢) يخلد المؤمن الموفق للطاعات في جناته وفاء بوعده (٨) ، ويعذب الكافر المعاند في نيرانه أبداً بمقتضى وعيده ، وينقطع وعيد المؤمن العاصى: لقوله -تعالى - : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ﴾ ولا يرى إلا بعد الخلاص من العذاب ، وقوله -تعالى - : ﴿ إن الله (٩) يغفر الذنوب جميعا ﴾ (١٠) وقوله -عليه السلام - : « من قسال لا إله إلا الله دخل الجنة » (١١) ويرجى العفو للكافر (١٢) المبالغ في اجتهاده الطالب للهدى بفضله (١٢) ولطفه .

<sup>(</sup>١) أد: فإما أن ينحبط. (٢) أجدد: أو لا ينحبط.

<sup>(</sup>٣) انظر في مسألة الإحباط ، ورأى كل من أبي هاشم ، وأبه (شرح الأصول الخمسة) ص ٦٣٤-٦٣٢.

<sup>(</sup>٤) أول ق ٢٠٢ في د . (ه) سورة الزلزلة الآية ٧ .

<sup>(</sup>٣) أب جـ : عدل منه . (٧) ب جـ د : بدون : (والله) .

<sup>(</sup>٨) أب جـ : وفاء بعهده . (٩) أب جـ : وفاء بعهده . (٩)

<sup>(</sup> ٩٠ ) سورة الزمر الآية ٥٣ .

<sup>(</sup> ١١) أخرجه السيوطى في الجامع الصغير، من عند البزار عن أبي سعيد بلفظ: (من قال: لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة) ورمز له بالصحة ٢ / ١٧٦ .

<sup>(</sup>۱۲) أجدد: ويرجى عفو الكافر . (۱۳) د: من فضله .

فإن قيل: القوى الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية ، لأنها منقسمة بانقسام محلها ، فنصفها مثلاً إذا حرك جسمها(١) فإما أن يحرك(١) حركات متناهية ، فيكون تحريك الكل ضعف تحريك الجزء ؛ لأن نسبة الأثرين كنسبة المؤثرين ، وضعف المتناهى متناه ، أو تحركه(١) حركات غير متناهية ، فكل القوة إن لم يزد(١) عليها ، كان الشئ مع غيره كلا معه ، وإن زادت ، وقعت الزيادة على غير المتناهى من الجهة التي هو (٥) بها غير متناه ، وهو محال .

وأيضاً فالمؤلف يؤلف<sup>(۱)</sup> من العناصر ، والحرارة لا تزال تنقص الرطوبة حتى تزول بالكلبة ، ويُفضى إلى انطفاء<sup>(۷)</sup> الحرارة ، وخراب البدن ، فكيف يدوم الثواب ، والعقاب؟ .

وأيضاً (٨) دوام الحياة مع دوام الاحتراق غير معقول.

قلنا: أما الأول فمبنى على نفى الجوهر الفرد، وسريان القوة فى محلها، وأن جزء (١) القوة قوة، والبرهان لم يقم عليها، ومع ذلك فإند منقوض بحركات الأفلاك، ومدفوع عنا بأن (١٠) القوى عندنا غرض، فلعله يفنى ويتجدد (١١).

وأما الثاني فممنوع ؛ لأن القول بالمزاج ، وتركب (٢٠) المواليد عن العناصر ليس بيقيني ، وتأثير الحرارة في الرطوبة ، إنما يفضى إلى إفنائها لر امتنع ورود الغذاء على البدن بمقدار ما يتحلل (٢٠) منه. وكذا الثالث ؛ لأن الاعتدال في

 <sup>(</sup>١) د : إذا حرك جسما .
 (١) أب ج : فإما أن يتحرك .

<sup>(</sup>٣) أجد : (أو يتحرك) وهو أول ق ٦٠ في ب -

<sup>(</sup>٤) أ: إذا لم تزد . (٥) جـ: التي هي ·

<sup>(</sup>٦) أجد : وأيضاً فالمؤلفة مؤلفة . (٧) جـ : (انتفاء)، د : (انقضاء).

<sup>(</sup>۸) أول ق ۱۰۳ في د . (۹) ب : أو جزء ٠

<sup>(</sup>١٠) جـ: ومدفوع بمنا لأن . (١١) ب: فلعلها تفني وتتجدد .

<sup>(</sup>١٢) أب بد: وتركيب المواليد . (١٣) أب ج: ما تحلل .

المزاج ليس شرطاً للحياة عندنا . وأيضاً فإن من الحيوانات ما يعيش في النار ، ويلتذ بها(١) ، فلا يبعد أن يجعل الله --تعالى- بدن الكافر بحيث يتألم بالنار(٢)، ولا ينهرى ولا يموت بها(٢) .

# الخامس - في العفو والشفاعة لأصحاب الكبائر:

أما الأول فلقوله -تعالى- : ﴿ وهو الذى يَهْبَلُ التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ﴾ (1) وقوله -تعالى - : ﴿ أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ﴾ (2) والإجماع على أنه عفو ، وهو إنما يتحقق بترك العقاب المستحق .

والمعتزلة منعوا العذاب على الصغائر قبل التوبة ، والكبائر بعدها (١٠) ، فالعفو هو الكبائر (٢٠) قبلها .

وقوله -تعالى- : ﴿ إِنْ الله لا يغفر أَنْ يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (^) أى قبل التوبة ، وإلا لم يتوجه الفرق ، ولا التعليق بالمشيئة على

ويقول: (وبعد فإن القديم -تعالى- إذا توعد العصاة، فإنما يتوعدهم بالعقاب الحسن، ولا يحسن معاقبة التائب، وصاحب الصغيرة. فلهذا أخرجا من عمومات الوعيد) تفسه ص ٢١٣.

<sup>(</sup>١) ب د : بدون : (بها)، أ : به . (٢) أ : في النار .

<sup>(</sup>٣) د : بدون : (بها) وانظر في هذا المبحث : المواقف ٨ / ٣٠٣ – ٣١٣ ، المقاصد ٢ / ٥٠ - ٣٠٢ ، المقاصد ٢ / ١٧٥ ، المحصل ص ١٧٣ ، العقائد النسفية ص ٣٥٠ ، المحصل ص ١٧٣ ، معالم أصول الدين ص ١٣٦ ، العقيدة النظامية ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآبة رقم ٢٥ (٥) سورة الشورى الآية رقم ٣٤.

<sup>(</sup>٣) قال القاضى عبد الجبار: (وأما العقاب المستحق من جهة الله -تعالى - فإنه يسقط بالندم على ما فعله من المعصية ... ومعلوم أن أحدنا إذا أساء إلى غيره، ثم اعتذر إليه اعتذارا صحيحاً، فإنه يسقط ما كان يستحقه من الذم، حتى لا يحسن من المساء إليه أن يذمه بعد ذلك . فكذلك الحال في التوبة) شرح الأصول الخمسة ص ٦٤٣.

<sup>(</sup>٧) جم · فالمعفو به هو الكبائر . (٨) سورة النساء الآية ٤٨ .

رأيهم . وقوله -تعالى- : ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس' أن على ظلمهم ﴾ (١) وأمثال ذلك كثيرة (٦) .

وأما الثانى (1) ؛ فلأنه -تعالى - أمر النبى بالاستغفار لذيوب المؤمنين، فقال (0) : ﴿ واستغفر لذنبك وللمؤنيين والمؤمنات ﴾ (1) وصاحب (٧) الكبيرة مؤمن -لما مر - فيستغفر له صيانة لعصمنه، ويقبل منه تحصيلاً لمرضاته؛ لقوله - تعالى - : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ (٨) رقوله - عَلَي - : « شفاعتى لأصحاب الكبائر من أمتى ﴾ (١) .

أحتجوا(١٠) بقوله - تعالى - : ﴿ واتقــوا يوما لا تجزى نفــس عن نــفس

(١) أول ق ٣٤ في أ . (٢) سورة الرعد الآية ٦ .

(٣) د : وأمثال ذلك كثير .

(\$) وهو الشفاعة . والمقصود بها هنا : توسط الرسل والأخيار عند الله للناس ؛ لمحو ذنوبهم ، أو لرفع درجاتهم ، أو لصرف هم نازل بهم . وهي إما أن تكون مفبولة ، أو غير مقبولة ، والخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في الشفاعة المقبولة لمحو الذنوب . أما باقي الأقسام فلإ خلاف فيها .

(٥) أ : (قال) بدون الفاء . ب د : (وقال) .

(٧) أول ق ١٠٤ في د . (A) سورة الضحى الآية ٥ .

(٩) أخرجه السيوطى فى (الجامع الصغير) من عند أحمد فى مسنده ، وأبو داود ، والنسائى فى سننهما ، وابن حبان فى صحيحه ، والحاكم فى المستدرك كلهم عن جابر ، والطبرانى فى الكبير عن ابن عباس ، والخطابي فى تاريخه عن ابن عمر ، وعن كعب بن عجرة -٢ / ٣٨ .

( • ١ ) أى المعتزلة وانظر رأيهم فى (الأصول الخمسة) حيث يقول القاضى عبد الجبار: (لا خلاف بين الأمة فى أن شفاعة النبى - على - ثابتة للأمة . وإنما الحلاف فى أنها ثبت لمن ؟ فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين ) ص ٦٨٧ - ٦٨٨ وحيث يقول: ( دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على طريق الدوام ، فكيف يخرج الفاسق من أننار بشفاعة النبى - على أن العقوبة تقدم ؟ وتما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ﴾ الآية ، وقوله تعالى: ﴿ وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ﴾ فالله - تعالى - نفى أن يكون للظالمين شفيع ألبتة ) ص ٦٨٩ .

شيئا  $(1)^{(1)}$  وقوله –تعالى - : ﴿ وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع  $(1)^{(1)}$  وقوله –تعالى - : ﴿ من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ، ولا خلة ، ولا شفاعة  $(1)^{(1)}$  وقوله –تعالى - : ﴿ وما للظالمين من أنصار  $(1)^{(1)}$  .

وأجيب بأنها غير عامة (٥) في الأعيان ، ولا في الأزمان ، وإن(١) ثبت عمومها فهي مخصوصة بما ذكرناه .

#### السادس - في إثبات عذاب القبر :

يدل عليه قوله - تعالى - في آل فرعون : ﴿ الناريعرضون عليها غدر آ وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ (٧) وفي قوم نوح : ﴿ أغرقوا فأدخلوا ناراً ﴾ (^) والفاء للتعقيب ، وقوله حكاية عن الأشقياء (٩) : ﴿ ربنا أمتنا اثنتين ﴾ (١٠) . وذلك دليل على أن في القبر حياة وموتاً آخر .

احتج الخالف(١١) بقوله -تعالى- : ﴿ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتـة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيتان ٨٨ ، ١٢٣ . (٢) سورة غافر الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٥٤.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة البقرة الآية ٢٧٠ وسورة آل عمران الآية ١٩٢ وسورة المائدة الآية ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) أول ق ٦٧ في ب . (٦) جد: فإن .

 <sup>(</sup>٧) سورة غائر الآية ٦٤٠.
 (٨) سورة نوح الآية ٦٤٠.

 <sup>(</sup>٩) أجد : بدون : (حكاية عن الأشقياء) . (١٠) سورة غافر الآية ١١.

 <sup>(</sup>۱۱) حدد (الإيجى) فى (المواقف) الخائف فى عذاب القبر بقوله :(وأنكره ضرار بن عمرو ، وبشر المريسى ، وأكثر المتأخرين من المعتزلة) ٨/٣١٧ .

ونكننا نجد القاصى عبد الجبارينةى ذلك عن المعتزلة ، ويعقد فى كتابه : (شرح الأصول الخمسة) فصلا بعنوان : (فصل في عذاب القبر) يقول فيه بين الخمسة) فصلا بعنوان : (فصل في عذاب القبر) يقول فيه : والمحتزلة ، ثم التحق بالمجبرة ، ولهذا الأمة ، إلا شئ يحكى عن ضرار بن عمرو ، وكان من أصحاب المعتزلة ، ثم التحق بالمجبرة ، ولهذا نرى ابن الرواندي يشنع علينا، ويقول: إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر، ولا يقرون به) ص ٧٣٠.

فلعل البيضاوي يقصد بالخالف هنا: ضرار بن عمرو الذي اتفقت الآراء على إنكاره لعذاب القبر. والله أعلم.

الأولى ١٠٠ وقوله -تعالى- : ﴿ وما أنت بمسمع من في القبور ١٠٠٠ .

وأجيب عن الأول - بأن معناه أن نعيم الجنة لا ينقطع بالموت، كما انفطع نعيم الدنيا به (٣) ، لا وحدة الموت ، فإن الله -تعالى- أحيا كثيراً من الناس في زمن موسى وعيسى - عليهما السلام- وأماتهم ثانياً .

وعن الثاني - أن (٤) عدم إسماعه لا يستلزم عدم إدراك المدفون(٥) .

#### السابع – في سائر السمعيات :

من الصراط ، والميزان ، وتطاير الكتب ، وأحوال الجنة والنار والأصل فيها أنها أمور ممكنة أخبر الصادق بوقوعها (٢) ، فتكون حقاً .

#### الثامن – في الأسماء الشرعية :

الإيمان في اللغة هو (٧) التصديق.

وفى الشرع عبارة (^) عن تصابيق الرسول بكل ما علم مجيئه -عليه السلام- به (¹) ضرورة (¹) عندنا .

## وعن كلمتى الشهادة عند الكرامية(١١) .

- (١) سورة الدخان الآية ٥٦ . (٢) سورة فاطر الآية ٢٢ .
  - (٣) د : بدون : (به) . (٤) جه : بأن .
- (٥) انظر في مبحث (عذاب القبر): المقاصد ٢٤ / ١٦٢ ، المواقف ٨ / ٣١٧ ،
   معالم أصول الدين ص ١٣٢ ، العقائد النسفية ص ٣٩٤ ، الإبانة ص ٧٥ .
  - (٣) أب د : عن وقوعها . (٧) أب د : بدون : (هو) .
    - (٨) أول ق ١٠٥ في د . (٩) ب د : بدون : (به) ٠
- (١٠) د : بدون : (ضرورة) جه : (تصديق الرسل بكل ما علم مجيئهم به بالضرورة) .
- ( ١١) قال الأشعرى: (الفرقة الثانية عشرة من المرجئة: الكرامية. أصحاب محمد ابن كرام . يزعمون أن الإيمان هو الإقرار ، والتصديق باللسان دون القلب . وانكروا أن تكون معرفة القلب ، أو شيء غير التصديق باللسان إيماناً) مقالات الإسلاميين ١ / ٢٠٥٠ .

وعن امتثال الواجبات والاجتناب عن المحرمات عند المعتزلة(١) .

وعن مجموع ذلك عند أكثر السلف.

والذى يدل على خروج العمل عن مفهومه عطفه عليه فى قوله -تعالى-: ﴿ وَالذِّينَ آمنوا (٣) ﴿ وَالذِّينَ آمنوا (٣) رأه يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ (٤) .

وأما قوله -تعالى- : ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ (°) فمعناه : إيمانكم بالصلاة إلى بيت المقدس . وأيضاً فحمله على الصلاة وحدها يكون على طريق المجاز .

وقوله - عَلَيْه - الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أفضلها قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» (١٠ فمعناه : شعب الإيمان ، لأن إماطة الأذى غير داخلة فيه وفاقاً ، والله أعلم (٧٠) .

<sup>(</sup>١) جاء فى شرح الأصول الخمسة: (الإيمان عند أبى على وأبى هاشم عبارة عن أداء الطاعات، الفرائض، دون النوافل، واجتناب المقبحات، وعند أبى الهذيل عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل، واجتناب المقبحات. وهو الصحيح من المذهب) ص٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٨٢ ، والنساء ٥٧, ١٢٢ ، والأعراف ٢٤ ، والعنكبوت ٧ ، ٩ ، وفاطر ٧ ، والشورى ٢٢ ، ومحمد ٢ .

<sup>(</sup>٣) د : بدون : (وعملوا الصالحات) وقوله تعالى (الذين آمنوا) .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الأنعام الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه السيوطى في (الجامع الصغير) من عند مسلم ، وأبي داود ، والنسائي، وابن ماجه كلهم عن أبي هريرة ، ورمز له بالصحة ١ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر في هذا المبحث: المواقف ٨ / ٣٢٣ ، المقاصد ١ / ١٨١ ، العقائد النسفية ص ٢٣٤ ، المحصل ١٧٤ ، معالم أصول الدين ص ٤٤١ ، أصول الدين ص ٢٤٧ ، الإرشاد ص ٣٩٦ ، اللمع ص ٣٩٦ .

|   | 1 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   | , | • |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • | i |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
| ¥ |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

# الباب الثالث فــى الإمــامــة

#### وفيه مباحث:

# الأول - في(١) وجوب نصب الإمام:

أرجبه الإمامية (٢) والإسماعيلية (٣) على الله ، والمعتزلة (١) والمزيدية (٥) علينا عقلاً و أصحابنا سمعاً ، ولم يوجبه (١) الخوارج (٧) مطلقاً .

<sup>(</sup>١) جـ: بدون : (في) .

<sup>(</sup>٢) هم القائلون بإمامة سيدنا على -رضى الله عنه- بعد النبى - الله - نصاً ظاهراً ، وتعيينا صادقاً ، ويرون كفر جميع الصحابة الذين صادقاً ، ويدون كفر جميع الصحابة الذين بايعوهما ، وقد خرجت هذه الفرقة على الشيعة عندما ناظروا زيداً في أمر الشيخين ، ولا بعتبر الإيمان منجيا - في رأيهم - إلا إذا عرف المؤمن إمام عصره ، ومن أشهر فرقهم الاسماعيلية . انظر: مقالات الإسلاميين ١ / ٨٨ ، الملل والنحل ١ / ١٦٢ ، الفرق بين الفرق ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر رأيهم في : الملل والنحل ١ / ٤٩ ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٥٤ ، الفهرست ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) يتفق كثير من العلماء مع البيضارى في نسبة هذا الرأى إلى المعتزلة ، ولكنه رأى لبعضهم فقط فلقاضى عبد الجبار يعقد في (المغنى) فصلا بعنوان: (فصل في أن الإمامة غير واجبة من جهة العقل وما يتصل بذلك ) جه ٢٠ القسم الأول ص ١٧ وفصل الذلك ) ص ٤١ منه (فصل في بيان ما يدل من جهة السمع على وجوب إقامة الإمام وما يتصل بذلك ) ص ٤١ منه ولا يتعارض ما ورد فيهما مع ما رآه أهل السنة في الموضوع . وقد اعتمد البيضاوى على رأيهم في الحسن والقبح .

<sup>(</sup>٥) هم أتباع زيد بن على بن الحسن بن الإمام على -رضي الله عنهم- قالوا بالإمامة في أولاد على من فاطمة ، ولم يجوزه ها في غيرهم .وكان زيد تلميذاً لواصل بن عطاء إمام المعتزلة . والمذيدية يرون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار إذا مات دون أن يتوب توبة نصوحاً ، وقد انتشر مذهبهم في شرق الجزيرة العربية وجنوبها ، ولا يزال -إلى الآن - أهل اليمن يعتقدون هذا المذهب - انظر : الملل والنحل ١ / ١٣٧ ، مقالات الإسلاميين ١ / ٢٩ ، التبصير في الدين ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) أب د : ولم يوجب .

<sup>(</sup>٧) انظر رأى الخوارج في: الملل والنحل ١/٥٥١، مقالات الإسلاميين ١/١٨٩، التبصير في الدين ص ٢٦، اعتقادات المسلمين والمشركين ص ٤٦.

لنا مقامان:

بيان وجوبه علينا سمعاً .

وعدم وجوبه على الله تعالى .

أما الأول – فلأن نصب الإمام بدفع ضرراً (') لا يندفع إلابه ؛ لأن البلد إذا شغر عن رئيس قاهر ، يأمر (') بالطاعات ، وينهى عن المعاصى ، ويدرأ بأس الظلمة عن المستضعفين ، استحوذ عليهم الشيطان ، وفشا فيهم الفسوق، والعصيان ، وشاع الهرج والمرج ، ودفع الضرر عن النفس بقدر الإمكان واجب بإجماع الأنبياء ، واتفاق العقلاء (") .

فإن قيل: يحتمل (1) مفاسد أيضاً ، إذ ربما يستنكف (2) الناس عن طاعته ، فيزداد الفساد ، أو (1) يستولى عليهم ، فيظلمهم ، أو يحتاج لدفع المعارض ، وتقوية الرياسة (٧) إلى زيادة مال (٨) ، فيغصب منهم .

قلنا : احتمالات مرجوحة مكثورة ، وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شركثير .

وأما الثاني - فلما بينا أنه لا يجب عليه شئ ، بل هو الموجب لكل شئ .

<sup>(</sup>١) ب جـ: لدفع ضرر . (٢) أول ق ٦٨ في ب .

<sup>(</sup>٣) كان الأولى أن يستئل البيضاوى على وجوب نصب الإمام سمعا بالأدلة النفلية بدل هذا الدليل العقلى. مثل قوله تعالى: ﴿ أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ، وأولى الأمر منكم ﴾ وقد أضاف الإيجى دليلا آخر على ما ذكره البيضاوى حيث قال: ﴿ إِنه تواتر إِجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي - عَلَي امتناع خلو الوقت عن إمام، حتى قال أبو بكر -رضى الله عنه - في خطبته: ألا إن محمدًا قد مات ، ولا بد لهذا الدين محن يقرم به . فبادر الكل إلى قبوله، وتركوا له أهم الأشياء، وهو دفن رسول الله - عَلَي الموافف ٨ / ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٤) د : ويعتمل . (٥) د : استنكف .

<sup>(</sup>٣) أول ق ١٠٦ في د . (٧) أ : أو تقوية الرياسة .

<sup>(</sup>٨) ب ج: إلى مزيد مال.

أحتجت الإمامية بأنه لطف ؛ لأنه إذا كان الإمام موجوداً ، كان حال (١) المكلف إلى قبول الطاعات ، والاحتراز عن المعاصى أقرب مما إذا لم يوجد ، واللطف على الله واجب قياساً على التمكين .

والجواب بعد تسليم المقدمات الباطلة: أن اللطف الذى ذكر تموه إنما يحصل بوجود إمام ظاهر (٢) قاهر، يرجى ثوابه، ويخشى عقابه (٣)، وأنتم لا توجبونه. كيف ولم يتمكن من عهد النبوة إلى أيامنا إمام على ما وصفتموه (٤) ؟

# الثاني - في صفات الأئمة :

وهى تسع<sup>(ه)</sup>:

الأولى - أن يكون مجتهداً في أصول الدين وفروعه ، ليتمكن من إيراد الدلائل (١) ، وحل الشكوك ، والحكم ، والفتوى في الوقائع .

الثانية – أن يكون ذا رأى وتدبير ، يدبر الحرب والسلم ، وساتر أمور السياسة (٧) .

الثالثة - أن يكون شجاعاً ، لا يجبن عن قيامه بالحرب ، ولا يضعف قلبه عن إفامة الحد .

وجمع تساهلوا في الصفات الثلاثة ، وقالوا: ينيب من كان موصوفاً بها الرابعة - أن يكون عدلاً ؛ لأنه متصرف في رقاب الناس ، ، وأموالهم ، وأبضاعهم .

<sup>(</sup>١) أب : (لأنه إذا كان إمام كان حال) جـ : (إذا كان إمام موجود كان حال) .

<sup>(</sup>٢) أب د : بدون : (ظاهر) . (٣) ب جدد : ويخشى عذابه .

<sup>(</sup>٤) أب د : على ما وصفوه . (٥) أب د : بدون · (وهي تسم) .

 <sup>(</sup>٦) د : إيراد الدليل .
 (٧) بد : وسائر الأمور السياسية .

الخامسة والسادسة - العقل والبلوغ.

السابعة - الذكورة ، فإنهن ناقصات عقل ودين(١٠) .

الشامنة - الحرية ؛ لأن العبد مستحقر بين الناس ، مشتغل بخدمة السيد.

التاسعة - كونه قرشياً خلافاً للخوارج(٢) ، وجمع(٢) من المعترلة(١) .

لنا: قوله - على - «الأئمة من قريش» (٥) واللام في الجمع حيث لاعهد للعموم ، وقوله: « الولاة من قريش ما أطاعوا الله ، واستقام لأمر» (١) .

ولا يشترط فيهم العصمة خلافاً للإسماعيلية ، والإثني عشرية .

لنا: أنَّا سنبين - إن شاء الله تعالى - إمامة أبى بكر -رضى الله عنه - والأمة اجتمعت على كونه غير واجب العصمة. لا أقول إنه غير معصوم (٧).

<sup>(</sup>١) ب: ناقصات العقل والدين.

<sup>(</sup>٢) انظر رأيهم في : الملل والنحل ١/٥٠١ ، ومقالات الإسلاميين ١/١٨٩ ، والتبصير في الدين ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أول ق ١٠٧ في د .

<sup>(</sup>٤) تعبير البيضاوى هنا بـ (جمع من العتزلة) دقيق ، فنيس كل المعتزلة لايشترط أن يكون الإمام قريشياً . يقول القاضى عبد الجبار : (المحفوظ عن شيخنا أبى على فى بعض كتاب الإمامة ، وكتاب الأمر بالمعروف ، تجويز أن لا يوجد من قريش من يصلح لذلك . فإن عند ذلك نصب واحد من غيرهم ممن يصلح لهذا الشأن ) المغنى جـ ٥٠ القسم الأول ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) حديث (الأثمة من قريش) أخرجه عبد الرءوف المناوى في كنوز الحقائق من عند ابن أبي شيبة ، ولم يبين مرتبته من الصحة أو غيرها - هامش (الجامع الصغير) ١ / ٩٦ ، وأخرجه السيوطي في (الجامع الصغير) من عند الحاكم في المستدرك ، والبيهقي في السن ، ورمز له بالحسن ١ / ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أجه: (واستقاموا لأمر) د: (واستقاموا الأمر) ، ولم أجده .

<sup>(</sup>٧) جـ : لا أقول بملى أنه غير معصوم .

احتجوا بأن وجه الحاجة إليه إما أن المعارف الإلهية لا تعلم إلا منه - كما هو مذهب (١) أصحاب التعليم - أو تعليم الواجبات العقلية ، وتقريب الخلق (٢) إلى الطاعات - كما هو مذهب الاثنى عشرية - وذلك لا يحصل إلا إذا كان الإمام معصوماً .

وبأن احتياج الناس إلى الإمام لجواز الخطأ عليهم ، فلو جاز (٦) الخطأ عليه أيضاً (٤) لاحتاج إلى إمام آخر ، ويتسلسل .

ولقوله تعالى : ﴿ إِنَّى جَاعِلُكُ لَلْنَاسِ إِمَاماً . قَالَ : وَمَنْ ذَرِيتَى . قَالَ : لا يَنَالَ عَهْدَى الظَّالَمَينَ ﴾ (°) .

وأجيب عن الأولين - بمنع المقدمات.

وعن الثالث - بأن الآية تدل على أن شرط الإمام أن لا يكون مشتغلاً بالذنوب التي تنثلم بها العدالة ، لا أن يكون معصوماً .

#### الثَّالَثُ - فيما خصل به الإمامة :

الإِجماع على أن تنصيص الله ، ورسوله ، والإِمام السابق أسباب مستقلة في ذلك .

إنما الخلاف فيما('') إذا بايعت الأمة مستعداً لها ، أو استولى بشوكته على خطط الإسلام .

فقال بهما أصحابنا ، والمعتزلة لحصول المقصود بهما ، وقالت المزيدية :

<sup>(</sup>١) أول ق ٦٩ في ب . (٢) جدد : أو تقريب الخلق .

<sup>(</sup>٣) أب: ولو جاز .
(٤) أب د: بدون : (أيضا) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ١٢٤ . (٦) ب جد: بدون : (فيما) .

كل فاطسى عالم خرج بالسيف ، وادعى الإمامة ، صار إماماً (١) .

وأنكرت الإمامية ذلك مطلقاً (٢) . واحتجوا بوجوه :

الأول - أن أهل البيعة لا تصرف لهم في أمر غيرهم ، فكيف يولونه عليهم؟ الثاني - أن إثبات الإمامة (٣) بالبيعة قد يفضي إلى الفتنة ؛ لاحتمال أن ببايع كل فرقة شخصاً ، ويقع بينهم التحارب .

الثالث - أن منصب القضاء لا يحصل بالبيعة ، فكذا الإمامة(٤) .

الرابع - الإمام نائب الله ورسوله ، فلا تثبت خلافته إلا بقول الله ، أو قول رسوله (°) .

وأجيب عن الأول - بأنه منقوض بالشاهد والحاكم .

وعن الثاني - بأن الفتنة تندفع بترجيح الأعلم الأورع الأسن الأقرب إلى الرسول.

وعن الثالث - بمنع الأصل لا سيمان إذا خلت (١) البلاد عن الإمام (١).

وعن الرابع - لم لا يجوز أن يكون اختيار الأمة له(١) ، أو ظهور الشوكة كاشفاً عن كونه إماماً نائباً عن الله -تعالى - ورسوله(١٠) ، ودليلاً عنيه .

<sup>(</sup>١) انظر رأى الزيدية في : الملل والنحل ١ / ١٣٧ ، مقالات الإسلاميين ١ / ١٢٩. التبصير في الدين ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر رأى الإمامية في : مقالات الإسلاميين ١ / ٨٨ ، الفرق بين الفرق ص٥٣ .

<sup>(</sup>٣) أول ق ١٠٨ في د . (٤) د : فكذلك الإمامة .

 <sup>(</sup>٥) أب: إلا بقول الله ورسوله .
 (٦) أج: (سيما) بدون: لا .

<sup>. (</sup> $^{(4)}$ ) أ : إذا شغرت . ( $^{(4)}$ ) أب د : عن الإمامة .

<sup>(</sup>٩) ب ج : بدون : (له) . (١٠) أد : نائبا لله تعالى ولرسوله .

الرابع - في إقامة الدليل على أن الإمام الحق بعد الرسول أبو بكررضي الله عنه: وخالف الشيعة فيه جمهور المسلمين.

#### ويدل عليه وجوه:

الأول - قوله تعالى: ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ﴾ (١) الآية . فالموعودون بالاستخلاف والتمكين : إما على -رضى الله عنه- ومن قام بالأمر بعده (٢) ، أو أبو بكر ومن بعده ، والأول باطل إجماعاً (٣) ، فتعين الثاني .

الثانى – قوله تعالى: ﴿ ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ (1) فالداعى المخظور مخالفته ليس بمحمد (2) – رَا الله على الله عنه ولا على (٢) ولا على (٧) – رضى الله عنه ولا الله عنه الله عنه ولا (٨) من ملك بعده وفاقاً (٩) ، فتعين من كان قبله .

الثالث - أنه - عَلَيْه - استخلفه في الصلاة أيام مرضه ، وما عزله ، فبقي (١٠) كونه خليفة في الصلاة بعد وفاته ، وإذا ثبتت خلافته فيها ثبت خلافته (١١) في غيرها (١٢) لعدم القائل بالفصل .

الرابع - قوله - عَلِيه - عَلَيه - الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم تصير بعد ذلك ملكاً عضوضاً ها (١٣٠ و كانت خلافة الشيخين ثلاث عشرة سنة ، وخلافة عثمان

(۱) سورة النور الآية ٥٥.
 (۲) أول ق ۷۰ في ب.
 (٤) سورة الفتح الآية ١٦.
 (٥) جدد: ليس محمدا.
 (٢) سورة الفتح الآية ١٥.
 (٧) ب: ولا علياً.
 (٨) أب: دون: (لا).
 (٩) أ: اتفاقا.

(١١) أب جه: ثبت في غيرها . (١٢) أول ق ١٠٩ في د .

<sup>(</sup>١٣) في كنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير: (الخلافة في أمتى ثلاثون سنة، ثم يكون الملك) ونسب تخريجه لأبي داود ١ / ١٢٧.

اثنتى عشرة سنة (١) ، وخلافة على -رضى الله عنه- خمس سنين . وهذا دليل واضح على خلافة الأئمة الأربعة . رضوان الله عليهم أجمعين .

الخامس – أن الأمة أجمعوا على إمامة أحد الأشخاص الثلاثة ، وهم أبو بكر وعلى والعباس ، فتعين القول بإمامته . بكر وعلى والعباس ، فتعين القول بإمامته . أما الإجماع فمشهور مذكور في كتب السير والتواريخ . وأما<sup>(٣)</sup> بطلان القول بإمامتهم فلأنه لو كان الحق لأحدهما لنازع أبا بكر ، وناظره ، وأظهر عليه حجته ، ولم يرض بخلافته ، فإن الرضا بالظلم ظلم .

قيل: الحق كان لعليِّ إلا أنه أعرض عنه تقية.

قلنا: كيف ؟ وكان هو في غاية الشجاعة والشهامة، وكانت فاطمة الزهراء حرضى الله عنها – مع علو شأنها زوجة له ، وأكثر صناديد قريش ( ) وسادتهم معه كالحسن والحسين . والعباس مع علو منصبه فإنه قال له :امدد يدك لأبايعك ، حتى يقول الناس : بايع عم رسول الله – والله – ابن عمه ، فلا يختلف عليك اثنان ، والزبير مع غاية شجاعته ( ) سل السيف ، وقال : لا أرضى بخلافة أبى بكر ، وأبو سفيان رئيس مكة ، ورأس بنى أمية قال : أرضيتم يا بنى عبد مناف أن يلى عليكم تيم . والأنصار نازعهم أبو بكر ، ومنعهم الخلافة . وكان أبو بكر ، ومنعهم الخلافة . وكان أبو بكر ، شيخاً ، ضعيفا ، خاشعا ، سليما ، عديم المال ، قليل الأعوان .

احتجت الشيعة على إمامة على - كرم الله وجهه - بوجوه :

الأول – قوله تعالى : ﴿ إنما وليكم الله ورسوله ، والذين آمنوا ، الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، وهـم راكعون  $(^{()})$  فالمراد بالولى  $(^{()})$  : إما

<sup>(</sup>١) أب : (اثنى عشر) وبدون (سنة) . (٢) أب : وبطلب إمامة على .

<sup>(</sup>٣) أ : (أما) بدون واو العطف . ﴿ وَ كَا ا : صناديداً لقريش .

<sup>(</sup>٥) أب : مع غاية الشجاعة . (٦) أب : بدون : (أبو بكر) .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة الآية ٥٥ . (٨) أ : بدون (بالولى) ، د : (والمراد من الولى) .

الناصر، أو المتصرف (۱) لا غير (۲) تقليلاً للاشتراك، والأول باطل؛ لعدم احتصاص النصرة بالمذكور، فتعين (۲) الثانى، فثبت أن المؤمن الموصوف يستحق التصرف فى أمور المسلمين، والمفسرون ذكروا أن المراد منه على بن أبى طالب؛ لأنه كان يصلى، فسأله سائل، فأعطاه خاتمه راكعاً، والمستحق المتصرف (۵) هو الإمام، فثبت أنه إمام، ويقرب منه قوله - على « من كنت مولاه فعلى مولاه » (۵).

الثانى – قوله –  $\frac{3}{2} - (1)$  أنت منى بمنزلة هارون من موسى (1) و كان هارون خليفة (1) موسى (1) ، لقوله تعالى : (1) وإذ قال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى (1) إلا أنه توفى قبله عليه السلام .

الثالث - قوله - عَالَيه - مشيراً إليه: سلموا على أمير المؤمنين ، وأخذ بيده وقال: « هذا خليفتي فيكم بعد موتى .فاسمعوا وأطيعوا له (١٠٠٠) .

الرابع - أن الأمة أجمعوا على إمامة أحد الأشخاص الثلاثة . وبطل القول

<sup>(</sup>١) ب: إما الناصر أو المنصرف. (٢) أول ق ١١٠ في د.

 <sup>(</sup>٣) أول ق ٧١ في ب .
 (٤) ب : والمستحق للتصرف .

<sup>(</sup>٥) أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير من عند أحمد فى مسنده ، وابن ماجه كلاهما عن البراء ، ومن عند أحمد فى مسنده عن بريدة ، ومن عند الترمذى والنسائى والضياء المقدسى فى المختارة ، كلهم عن زيد بن أرقم ، ورمز له بالحسن ٢ / ، ١٨ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه المناوى في (كنوز الحقائق) من عند الطبراني ، ولم يبين مرتبته من الصحة وغيرها . هامش الجامع الصغير ٢/ ١٩٩ .

<sup>(</sup>٧) أول ق ٣٦ في أ .

<sup>(</sup> ٨ ) ب ج : بدون : (موسى) ، د : (وكان هارون خليفته) .

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف الآية ١٤٢.

<sup>(</sup>١٠) عده ابن القيم في الموضوعات (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) لابن قيم الجوزية ص ٥٧ ط.حلب سنة ١٩٧٠ م

بإمامة أبى بكر والعباس(') ، لما ثبت أن الإمام واجب العصمة(') ، ومنصوص عليه ، وهما لم يكونا واجبى العصمة ، ولا منصوصاً عليهما بالاتفاق ، فتعين القول بإمامة على رضى الله عنه.

الخامس - أنه لابد وأن (٣) رسول الله - ﷺ - نص على إمام معين (١) تكميلاً لأمر الدين ، وإشفاقاً على الأمة ، ولم ينص لغير أبى بكر وعلى بالإجماع ، ولا لأبى بكر (٥) وإلا لكان توقيفه الأمر على البيعة معصية (١) ، فتعين تنصيصه لعلى رضى الله عنه .

السادس – أن علياً كان (٧) كان أفضل الناس بعد رسول الله – الله – النه ثبت بالأخبار الصحيحة أن المسراد من قوله – تعالى – حكاية عن قصة المباهلة (٨): ﴿ وأنفسنا وأنفسكم ﴾ (١) : على ، ولاشك أنه ليس نفس محمد – الله – بعينه ، بل المراد به (١٠) . إما أنه بمنزلته ، أو هو أقرب الناس إليه . وكل من كان كذلك ، كان أفضل الناس (١١) بعده .

ولأنه (۱۲) كان أعلم الصحابة ؛ لأنه كان أشدهم (۱۳) ذكاء وفطنة . وأكثرهم تدبراً وروية ، وكان حرصه على التعلم أكثر ، واهتمام الرسول - عَلَيْهُ -

<sup>( 1 )</sup> أ : وعباس .

<sup>(</sup>٢) ج: لما ثبت أن الإمام يجب أن يكون واجب العصمة .

<sup>(</sup>٣) جـ: لابدأن ،

<sup>(</sup>٤) ج : (نص على إمامة شخص معين) ، د : (نص على إمامته معين).

<sup>(</sup>٥) جه: ولم ينص لأبي بكر.

<sup>(</sup>٦) ب د : وإلا لكان توقيف إمامته على البيعة معصية .

 <sup>(</sup>٧) أب: بدون : (كان) . (٨) أجدد : بدون : (عن قصة المباهلة) .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران الآية ٢١ . (١٠) د : بدون : (به) .

 <sup>(</sup>۱۱) د : أفضل الخلق .
 (۱۲) أول ق ۱۱۱ في د .

<sup>(</sup>۱۳) د : کان أشهرهم .

بارشاده وتربيته أتم وأبلغ ، وكان مقدماً فى فنون العلوم الدينية : أصولها وفروعها ؛ فإن أكثر فرق المتكلمين ينتسبون إليه ، ويسندون أصول قواعدهم إلى قوله ، والحكماء يعظمونه غاية التعظيم ، والفقهاء يأخذون برأيه .

والجواب عن الأول – أن عموم النصرة غير مسلم ، وأن حمل الجمع على الواحد متعذر  $(^{1})$  ، بل $(^{\circ})$  المراد هو وأكفاؤه  $(^{\circ})$  .

(۱) حديث: «أقضاكم على »أخرجه أحمد عن أنس بلفظ: «أرحم أمتى أبو بكر ... وأقضاهم على »الدرر المنتثرة للسيوطى ص ٣٦ ط. الحلبى . وأخرجه البخارى فى تفسير سورة البقرة بلفظ: (أقضانا على ) البخارى بشرح ابن حجر جـ ٨ .

(٢) وهو أنه أهدى إلى رسول الله - عليه الله على ، وأكل معه . اللهم اللهم اللهم اللهم التني بأحب خلقك إليك ، يأكل معى ، فجاءه على ، وأكل معه .

(٣) رواه البخارى ، ونصه: «عن سلمة قال: كان على قد تخلف عن النبي - عَلَيه في خيبر ، وكان به رمد . فقال: أنا أتخلف عن رسول الله - عَلَيه - فخرج على ، فلحق بالنبي - عَلَيه - فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها . قال رسول الله - عَله لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية - غدا رجلا ، يحبه الله ورسوله ، أو قال: يحب الله ورسوله . يفتح الله عليه ، فإذا نحن بعلى ، وما نرجوه: فقالوا: هذا على ، فأعطاه رسول الله - عَله - فقتح الله عليه ، ٥ / ٢٣ ط. الشعب .

- ( \$ ) أى قوله تعالى : ﴿ الذين يقيمون الصلاة ﴾ الآية .
  - (٥) أول ق ٧٧ في ب .
- (٦) لم يرد البيضاوى على احتجاج الشيعة بحديث: ( من كنت مولاه فعلى مولاه) الذى أورده في دليلهم الأول ، وقد تدارك ذلك شارح الطوالع فقال: ( وأما قوله عليه السلام : ( من كنت مولاه فعلى مولاه ) . فهو من باب الآحاد ، وقد طعن فيه ابن أبى داود ، وأبو حاتم الرازى ، وغيرهما من أئمة الحديث) مطالع الأنظار ص 700 .

وعن الثاني - أن معناه التشبيه في الأخوة والقرابة .

وعن الثالث - أن هذه الأخبار غير متواترة ، ولا صحيحة عندنا ، فلا تقوم حجة علينا .

وعن الرابع - أنا لا نسلم وجوب العصمة ، ووجوب التنصيص ، وعدم النص في شأن أبي بكر .

وعن الخامس - أن تفويض الأمر إلى المكلفين لعله (١) كان أصلح لهم (٢) . وعن السادس - أنه معارض بمثله (٣) .

والدليل على أفضلية أبى بكر -رضى الله عنه - قوله تعالى - : ﴿ وسيجنبها الأتقى الذى يؤتى ماله يتزكى ﴾ (1) فإن المراد به : إما أبو بكر ، أو على وفاقاً . والثانى مدفوع لقوله تعالى : ﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ (0) . لأن علياً نشأ في تربيته - عليه وإنفاقه ، وذلك نعمة تجزى ، وكل من كان أتقى ، كان

<sup>=</sup> وقد ذكر القرطبى فى تفسيره هذا الجواب ، وزاد : ( واستدل على بطلانه بأن النبى - يَكُ - قال : « مزينة ، وجهينة ، وغفار ، وأسلم موالى دون الناس كلهم ، ليس لهم مولى دون الله ورسوله ، قالوا : فلو كان قد قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه لكان أحد الخبرين كاذباً ) ص ٢٨٨ ط. الشعب .

ولكن قد سبق تخريجنا لهذا الحديث ، وأنه حديث حسن ، وبناء على ذلك نقول : إن معنى : (من كنست مولاه فعلى مسولاه) أى من كنت وليه فعلى وليه ، وقسد قال -تعالى-: (فإن الله هو مولاه) أى وليه . فالحديث يدل على فضل سيدنا على .

وقد قال الأصفهانى: ( ولئن سلم صحة هذا الحديث، لكن لا نسلم صحة الاحتجاج به على إمامة على . قولهم: لفظ المولى يحتمل الأولى ، قلنا: لا نسلم ذلك . فإن أولى بمعنى أفضل ، والمولى بمعنى مفضل ، ولم يرد أحدهما بمعنى الآخر ) مطالع الأنظار ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>١) أ : بدون : (لعله) . (٢) أجد : بدون : (لهم) .

<sup>(</sup>٣) أى في شأن سيدنا أبي بكر -رضى الله عنه- .

<sup>(</sup>٤) سورة الليل الآيتان ١٧ ، ١٨ . (٥) سورة الليل الآية ١٩ .

أكرم عند الله وأفضل . لقوله تعالى : ﴿ إِنْ أَكْرِمُكُم عند الله أَتَفَاكُم ﴾ (١) .

وقوله عليه الصلاة والسلام – « ما طلعت الشمس ، ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبى بكر  $(^{7})$  وقوله – عليه الصلاة والسلام- لأبى بكر وعمر – رضى الله عنهما – : « هما سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين  $(^{7})$ .

#### الخامس - في فضل الصحابة :

يجب تعظيمهم ، والكف عن مطاعنهم ، فإن الله -تعالى - أثنى عليهم في مواضع كثيرة . منها(ئ) قوله تعالى : ﴿ والسابقون الأولون ﴾(٥) وقوله تعالى : ﴿ يحسوم لا يخسزى الله النبسى والذين آمنوا معه ﴾(١) وقوله تعالى : ﴿ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾(١) .

وقال عليه الصلاة والسلام : « لو أنفق أحدكم ملءَ الأرض ذهباً ما بلغ مُدَّ

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه السيوطي في (الجامع الصغير) بلفظ: (ما طلعت الشمس على رجل خير سن عمر) رواة الترمذي، والحاكم عن أبي بكر، ورمز له السيوطي باخسن ٢ / ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه السيوطى فى (الجامع الصغير) من تاريخ الخطيب البغدادى عن أنس : ه سيدا كهول أهل الجنه أبو بكر وعمر ، وإن أما بكر في الجنة مثل الثريا في السداء » ورمز له بالصحة ٢ / ٣٤ .

ولا ننس في هذا الصدد تقديم سيدنا رسول الله - عَلَيْكَ - لأبي بكر -رضى الله عنه - في الصلاة حيث قال : « ليرم الناس أبو بكر » .

وقوله -عليه الصلاة والسلام - وقد ذكر أبو بكر -رضى الله بمنه- عنده : « وأين مثل أبى بكر : كذبنى الناس ، وصدقنى ، وآمن بى ، وزوجني ابنته ، وجهزنى بماله ، وواسانى بنفسه ، وجاهد معى ساعة الخوف ».

<sup>(</sup>٤) ب: فمنها . (٥) سورة التوبة الآية ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٦) سورة التحريم الآية ٨.
 (٧) سورة الفتح الآية ٢٩.

أحدهم، ولا نصيفه »(۱) وقال: أصحابى كالنجوم(۲) بأيهم اقتديتم اهتديتم» (۳) وقال: « الله الله في أصحابى ؛ لا تتخذوهم بعدى غرضاً. من أحبهم فبحبى أحبهم ، ومن أذاهم فقد أذانى ، ومن آذانى فقد أذنى ، ومن آذانى فقد أذنى ، ومن آذانى ، ومن آذانى ، ومن آذانى ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه »(۱) .

وما نقل من المطاعن فله محامل وتأويلات ، ومع ذلك فلا تعادل ما ورد فى مناقبهم وحكى عن آثارهم . نفعنا الله بمحبتهم أجمعين ، وجعلنا الله بهم متبعين ، وعصمنا عن زيغ الضالين ، وبعثنا يوم الدين ، فى عداد (٥) الهادين ، بفضله العظيم ، وفيضه العميم ، إنه سميع قريب (٦) مجيب .

تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ، وصلى الله على سيدنا محمد ، كلما ذكره الذاكرون ، وغفل عن ذكره الغافلون .

<sup>(</sup>١) حديث : ( لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بعدة روايات - كتاب فضائل الصحابة . باب تحريم سب الصحابة ٧ / ١٨٨ ط.الشعب .

<sup>(</sup>٢) أول ق ١١٢ في د .

<sup>(</sup>٣) حديت : (أصحابي كالنجوم) أسرجه الخطيب في الكفاية . باب تعديل الله ورسوله للصحابة عن ابن عباس بلفظ : (إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء ، فأيها أخذتم به اهتديتم ) ص ٩٥ ط. القاهرة سنة ١٩٧٣م ، وأخرجه ابن حجر في (المطالب العالية) عن أنس . وقال : إسناده ضعيف ٤/ ١٤٦ ط. الكويت .

<sup>(</sup>٤) حديث: (الله الله في أصحابي) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير، من عند الترمذي، عن عبد الله بن مغفل، ورمز له بالحسن ١/٥٤.

<sup>(</sup>٥) أب : أعداد .

<sup>(</sup>٦) أ جد : بدون : (قريب) .

## المراجسع

## (1) القرآن الكريم.

الآمـــدى - (سيف الدين أبو الحسن على بن أبي على ت ٦٣١ هـ) .

(٢) أبكار الأفكار في أصول الدين . تحقيق ودراسة : د . أحمد المهدى .

رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصول الدين رقم ١٦٠-٦٢٠.

(٣) غاية المرام في علم الكلام. تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف.

ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام ١٩٧١م.

ابن الأثيسر - (عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن الأثير ت ٦٣٠هـ).

- (٤) الكامل في التاريخ ط. : إدارة الطباعة المنيرية .
- (٥) اللباب في تهذيب الأنساب . ط: مكتبة القدسي .
  - الأســـدى ( أحمد بن محمد الأسدى ت ١٠٦٦ هـ) .
- (٦) طبقات الشافعية . مخطوط بدار الكتب رقم ٢٤٠ تيمور .
  - الإسفراييني (أبو المظفر الإسفراييني ت ٤٧١ هـ) .
- (٧) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين.
   ط: مطبعة الأنوار.
  - الإسمنوي (جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي ت ٧٧٢ هـ) .
  - (٨) طبقات الشافعية ط: بغداد سنة ١٣٩٠ ه. .
    - الأشعــرى (أبو الحسن على بن إسماعيل ت ٣٣٠ هـ) .
- (٩) الإبانة عن أصول الديانة ط: المطبعة السلفية سنة ١٣٨٥ ه.
- ( 1 ) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ط: مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٥٥م.
- ( ١ ١ ) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ط: مجمع البحوث الإسلامية سنة د١٩٧ م .
- الأصفهاني (أبو الثناء شمس الدين بن محمدود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت ٧٤٩هـ)

(١٢) شرح مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار - ط: المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٣ هـ .٢

ابن أبي أصيبعة - (موفق الدبن أبو العباس أحمد بن هاشم ت ٦٦٨هـ)٠

(١٣) عيون الأنباء في طبقات الأطباء . ط: المطبعة الوهبية سنة ١٢٩٩ هـ.

(١٤) معالم الأمم وأخبار ذوى الحكم .

الأودييي - (أحمد بن محمد الأودني) .

(٥٥) طبقات المفسرين. مخطوط بدار الكتب ميكروفيلم رقم ٢٢٩٣.

الباجى والقارى - (الباجى: سليمان بن خلف، والقارى على بن محمد المشهور على والقارى - علا على قارى).

(١٧) شرح الشفا في سيرة المطفى .

(١٨) إعجاز القرآن- تعليق محمد عبد المنعم خفاجي -ط: صبيح سنة ١٩٥١م.

(١٩) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . تحقيق الكوثرى - ط: الخانجي سنة ١٣٨٢ هـ.

( ٠٠) التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة . ط: دار الفكر العربي سنة ١٩٤٧ م .

البخـــــارى - ( أبو عبد الله بن أبي الحسن البخاري ت ٢٥٦ هـ) .

( ۲۱ ) صحيح البخارى - ط: دا الشعب .

(٢٢) الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية في مصر والشام-

ط: نهضة مصر .

- ( ۲۳ ) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية في مصر والشام ط: نهضة مصر .
  - بروكلمان (كارل بروكلمان ت ١٩٥٦م) .
- (٢٤) تاريخ الأدب العربي . النسخة الألمانية ط: ليدن . (ترجمة خاصة)
  - (٢٥) دائرة المعارف الإسلامية (بحث له في جـ ٤).
    - البستاني (المعلم بطرس البستاني) .
  - (٢٦) دائرة المعارف العربية . ط: بيروت سنة ١٨٧٦م .
    - البغدادي ( الخطيب البغدادي أحمد بن على ت ٤٦٣ هـ ) .
      - (۲۷) تاریخ بغداد ط: الخانجی ۱۳۶۹ ه..
- البغدادي (إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي ت ١٣٣٩هـ، ١٩٢٠م) .
- ( ۲۸ ) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ط: وكالة المعارف الجليلة سنة ١٩٤٥ م .
- (٢٩) هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ط: وكالة المعارف الجليلة سنة ١٩٥١م .
  - البغدادي ( صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ت ٧٣٩ هـ) .
- (٣٠) مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ط: دار إحياء الكتب العربية.
- البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى ت ٢٩ هـ) . (٣١) أصول الدين ط: استانبول الطبعة الأولى سنة ٢٨ ١٩ م .
- (٣٢) الفرق بين الفرق . تحقيق محيى الدين عبد الحميد ط: صبيح .
  - البغدادي (كمال الدين أبو الفضل عبد الرازق البغدادي).
- (٣٣) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة .ط: بغداد سنة ١ ٩٠٠ هـ.
- البلاذرى (أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذرى ت ٢٧٩ هـ). ( ٣٤ ) فتوح البلدان. نسخة بمكتبة الأزهر رقم ٢ ٣٧٦ تاريخ ٣٠٠٥.

البهنسي - (٣٥) الكافي في معرفة علماء المذهب الشافعي . مخطوط بدار الكتب رقم ٩٠ م .

البه \_\_\_\_\_\_ - (الأستاذ الدكتور محمد البهي) .

(٣٦) الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي - ط: القاهرة .

البيج ـــورى - (إبراهيم بـن محمد بن أحمد البيجورى أو الباجوري الباجوري محمد بن أحمد البيجوري أو الباجوري محمد بن أحمد البيجوري أو الباجوري أو الباجور

(٣٧) تحفة المريد على جوهرة التوحيد - ط: مطابع الشعب سنة ١٣٨٥ ه. .

بيصـــار - (الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار).

(٣٨) شرح المواقف للقاضى عضد الدين الإيجى ، الطبعة الثالثة سنة ٩٥٥ م .

البيض ـــاوى - (عبد الله بن عمر البيضاوى ت ٦٨٥ هـ) .

( ٣٩ ) أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ط: مكتبة الجمهورية المصرية.

( • ٤ ) تحفة الأبرار - شرح مصابيح السنة - مخطوط بدار الكتب . وقم • ٧١ حديث طلعت .

( 1 ٤ ) رسالة في موضوعات العلوم وتعريفها - مخطوط بدار الكتب رقم ٣٨٤ مجاميع .

(۲۲) الغاية القصوى - مخطوط بدار الكتب رقم ۱۹۰ فقه شافعى، وآخر برقم ۲۶۹ فقه شافعى، وثالث برقم ۱۰۷ فقه فقه شافعى، وخامس برقم ۲۲ فقه م، وخامس برقم ۲۶۹ فقه تيمور .

(٤٣) لب الألباب في علم الإعراب - مخطوط بدار الكتب رقم ٩٤٠ نحو تيمور.

( ٤٤ ) مصباح الأرواح . مخطوط بدار الكتب رقم ٤٥٥ الذكية .

(٥٤) منهاج الوصول إلى علم الأصول - ط: محمد على صبيح.

- البيه قسمى ( أبو بكر أحمد بن الحسين النيسابورى البيهقى ت٥٩هـ) . ( على الأسماء والصفات. تعليق الشيخ الكوثرى . ط: مطبعة السعادة .

  - ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي).
- (٤٨) المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ط: دار الكتب المصرية سنة ١٣٧٥ هـ.
- ( 9 ٤ ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ط: دار الكتب المصرية سنة ١٩٣٦ م.
  - التفتــــازاني (سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت ٧٩١هـ) .
  - (٥٠) شرح العقائد النسفية ط: الكتبي سنة ١٣٣١ هـ.
- ( ٥١) شرح مقاصد الطالبين في علم أصول الدين ط: تركيا سنة ١٢٧٧ هـ.
- الجــرجاني ( السيد الشريف على بن محمد بن على الجرجاني ت ٨١٦هـ).
- (٥٢) التعريفات ط: مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٥٧ هـ.
- (٥٣) حاشية على مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار ط: المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٣ هـ.
  - (٥٤) شرح المواقف ط: مطبعة السعادة سنة ١٣٢٥ هـ.
    - جورجى زيدان (٥٥) تاريخ آداب اللغة العربية ط: دار الهلال .
      - (٥٦) تاريخ التمدن الإسلامي ط: دار الهلال.
- الجويني ( إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ت ٤٧٨ هـ) .
- (٥٧) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ط: الخانجي.
- (٥٨) الشامل في أصول الدين ط: منشأة المعارف بالإسكندرية سنة ١٩٦٩م.
- ( 99 ) العقيدة النظامية . تحقيق الشيخ الكوثرى ط: مطبعة الأنوار سنة ١٣٦٧ هـ.

( ٠٠) لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة - ط: الدار القومية سنة ١٩٦٥ م .

حاجى خليفة - ( مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفة) .

( ٦٦ ) سلم الوصول إلى طبقات الفحول . مخطوط بدار الكتب رقم ٥٢ م تاريخ .

(٦٢) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . ط: وكالة المعارف الجليلة .

ابسن حبيب - (بدر الدين الحسن بن عمر بن حبيب الدمشقى ت ٧٧٩ هـ) . (٦٣) درة الأسلاك في دولة الأتراك . مخطوط بمعهد الخطوطات العربية رقم ٣٣٥.

ابن حجـــر - (شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى ت ٨٥٢هـ) . (٦٤) تجريد الوافى بالوفيات . مخطوط مصور بدار الكتب رقم ١٩٨٩ تاريخ .

(٦٥) تهذيب التهذيب - ط: الهند .

(٦٦) لسان الميزان - ط: دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد .

(٦٧) فتح البارى بشرح صحيح البخارى -ط: عيسى البابي الحلبي.

ابسن حسزم - (أبو على محمد بن أحمد ت ٤٥٦ هـ) .

(٦٨) الفصل في الملل والأهواء والنحل - ط: المطبعة الأدبية سنة

حسن إبراهيم - ( ٢٩) تاريخ الإسلام - ط: القاهرة .

حسن جلبي - (٧٠) حاشية على شرح المواقف - ط: دار الطباعة العامرة باستانبول.

الخطيب - (أحمد بن ثابت)

(٧١) الكفاية .

ابن خلمدون - ( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ت ۸۰۸ هـ) . (۷۲) مقدمة ابن خلدون - ط- لجنة البيان العربي سنة ١٣٨٤ هـ. ابن خلكان - (شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم ت ٦٨١ هـ) . (٧٣) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ط: مكتبة النهضة المصرية . الخوانسارى - ( الميرزا محمد باقر الخوانسارى ت ١٣١٣ هـ) .

رى (الميروا محمد وقر الحوامساري ك ۱۱۱۱ هـ) .

( ٧٤) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات - الطبعة الثانية من الطبعة الخجر وأحياناً - ط: بيروت مع التنبيه .

الخيساط - ( أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط)

(٧٥) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد - ط: دار الكتب المصرية .

الخيب الى - ( أحمد بن موسى الخيالي ) .

(٧٦) حاشية على شرح العقائد النسفية - ط: الكتبي .

الـــداودى - ( شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى ت  $9 \, 2 \, 8$  هـ) . ( VV ) طبقات المفسرين - ط: مكتبة وهبة .

(٧٨) السيرة النبوية.

دنيـــا - ( الأستاذ الدكتور سليمان دنيا ) .

(٧٩) التفكير الفلسفي الإسلامي - ط: الخانجي .

الديلمــــى - (شهر دار الديلمي).

(٨٠) الفردوس - مخطوط بمكتبة الأزهر رقم ٣٢٦ حديث.

الذهبيي - ( أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت ٧٤٨ هـ) .

( ٨١) تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام - ط: مطبعة القدسي سنة ١٣٦٧ ه.

(٨٢) تذكرة الحفاظ - ط: دائرة المعارف العثمانية سنة ١٣٣٥هـ.

( ٨٣) دول الإسلام - ط: حيدر آباد . الطبعة الثانية .

( ٨٤ ) سير أعلام النبلاء - مخطوط بدار الكتب رقم ١٢١٩٥ تاريخ.

(٨٥) العبر في خبر من غبر - ط: الكويت سنة ١٩٦٦ م.

(٨٦) ميزان الاعتدال في نقد الرجال -ط: دار المعارف سنة ١٣٢٥ هـ.

- الــــرازى ( الإمام فخر الدين محمد بن عمر ت ٢٠٦ هـ ) .
- (٨٧) الأربعين في أصول الدين ط: حيدر أباد سنة ١٣٥٣ هـ.
  - (٨٨) أساس التقديس في علم الكلام ط: الحلبي .
- ( ٨٩) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ط: النهضة المصرية . ٨٩)
  - (٩٠) التفسير الكبير ط: المطبعة البهية.
- (٩١) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ط: الحسينية ١٣١٣ هـ.
- (٩٢) المطالب العالية تحقيق د. مصطفى عمران بمكتبة كلية أصول الدين.
  - (٩٣) معالم أصول الدين ط: الحسينية سنة ١٣١٣ ه. .
  - الــــرازى ( قطب الدين محمود أو محمد بن محمد الرازى ت٧٦٦ هـ ) .
- (98) تحرير القواعد المنطقية ط: البابي الحلبي سنة ١٣٥٢ هـ .
- (٩٥) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال مكتبة المحمودية .
- (٩٦) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة المكتبة المحمودية.
  - ريقـــو ترجمة د . عبد الحليم محمود و د . أبي بكر ذكرى .
- (٩٧) الفلسفة اليونانية أصولها وتطوراتها مكتبة دار العروبة .
  - الــــزركلي ( خير الدين الزركلي ) .
  - (٩٨) الأعلام الطبعة الثانية .
- الزمخشرى ( جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ت ٥٣٨ هـ) . ( ٩٩ ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ط: المكتبة التجارية
  - الكبرى ١٩٥٣م.
  - ساجقلي ( الشيخ محمد المرعشي المعروف بساجقلي زاده ) .
- ( • ١ ) نشر الطوالع- ط: مكتبة العلوم العصرية سنة ١٣٤٥ هـ.
  - سبط الجوزى ( شمس الدين يوسف المعروف بسبط الجوزى ت ٢٥٤ هـ).
- (١٠١) مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ط: الهند سنة ١٣٧٠ هـ.

- السبكي ( تقى الدين عبد الوهاب بن على السبكي ت ٧٨٦ هـ ) .
- (١٠٢) طبقات الشافعية الكبرى ط: المطبعة الحسينية .
  - سركيس ( يوسف إليان سركيس ت ٣٥٣١ هـ ) .
- سنة المطبوعات العربية والمعربة ط: مطبعة سركيس سنة ١٩٢٨ ) معجم المطبوعات العربية والمعربة ط: مطبعة سركيس سنة
  - السنوسى ( أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي ت٨٩٥هـ ) .
- ( ۱ ۰ ٤ ) عمدة أهل التوفيق والتسديد إعداد : د. بركات عبد الفتاح و د. عبد الفتاح بركة .
  - سهـــــلان ( زين الدين عمر بن سهلان) .
  - ( ١٠٥) البصائر النصيرية ط: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق.
    - ابن سينا ( أبو على الحسين بن عبد الله ابن سينا ت ٢٨ ٤ هـ ) .
- (١٠٦) الإشارات والتنبيهات . تحقيق د . سليمان دنيا ط: دار المعارف .
- (۱۰۷) تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ط: مطبعة هندية سنة العرب ا
- (١٠٨) الشفاء (المنطق) ط: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية سنة ١٣٨٤هـ.
- ( ١٠٩ ) النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية ط: الحلبي سنة ١٣٥٧ هـ.
  - السيوطى ( جمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت ٩١١ هـ) .
- (١١٠) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ط: مطبعة السعادة.
- ( ۱۱۱) الجامع الصغير من أحايث البشير النذير ط: المكتبة التجارية الكبرى .
- (١١٢) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ط: القاهرة سنة ١٣٢١هـ.
  - (١١٣) الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة .
  - ( ١١٤ ) الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور ط: طهران .

- ( 1 1 0 ) صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام ط: مجمع البحوث الإسلامية .
- (١١٦) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ط: المكتبة التجارية الكبري.
- (۱۱۷) لب اللباب في تحرير الأنساب مخطوط بمكتبة الأزهر رقم (۲۱۲) ۲۱۳٤ تاريخ .
  - ابن شاكر ( محمد بن أحمد المعروف بابن شاكر الكتبي ت ٧٦٤ هـ) .
- (١١٨) عيون التواريخ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٣٧٦ تاريخ.
  - (١١٩) فوات الوفيات ط: مكتبة النهضة المصرية.
  - أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل ت ٦٦٥ هـ) .
- ( ١٢٠ ) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين -ط: القاهرة سنة ١٩٥٦ م.
- ( ١٢١ ) الذيل على الروضتين -ط: نشر الثقافة الإسلامية سنة ١٣٦٦ هـ.
  - الشرقاوى ( عبد الله بن حجازى الشهير بالشرقاوى ت ١٢٢٧هـ ) .
- ( ۱۲۲ ) التحفة البهية في طبقات الشافعية مخطوط بدار الكتب رقم ۵۷۸ تاريخ .
  - شم\_\_\_\_\_ ( الأستاذ الدكتور محمد شمس ) .
- (١٢٣) محاضرات في التوحيد ، العقيدة ، الفكر الحديث ط: دار الأنوار سنة ١٩٦٤ م .
- الشهاب (أحمد بن محمد بن عمر الملقب بشهاب الدين الخفاجي ت ١٠٦٩ هـ). ( ١٢٤) عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي - ط: القاهرة .
- ابن شهبة (تقى الدين أحمد بن محمد بن عمر المعروف بابن قاضى شهبة الأسدى ت ١٠٦٦ هـ).
- (١٢٥) طبقات الشافعية مخطوط بدار الكتب رقم ٥٦٨ تاريخ .
- ( ١٢٦ ) طبقات النحاة واللغويين مخطوط مصور بدار الكتب رقم
  - ۱۱۹۸۸ خ.

أبو شهبة - ( الأستاذ الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة ) .

(١٢٧) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير - ط: مجمع البحوث الإسلامية .

الشهرستاني - ( محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت ٥٤٨ هـ ) .

(١٢٨) الملل والنحل تخريج د. فتح الله بدران - ط: مكتبة الأنجلو المصرية .

( ١٢٩ ) نهاية الإقدام في علم الكلام - ط: مكتبة المثنى بغداد .

الشوكانسي - ( محمد بن على الشوكاني ت ١٢٥٠ هـ) .

( ۱۳۰ ) البدر الطالع عماسن من بعد القرن السابع ط: مطبعة السادة ۱۳٤۸ هـ .

صالح شرف - ( فضيلة الأستاذ الشيخ صالح موسى شرف،) .

( ١٣١) تيسير الاقتصاد في الاعتقاد - رط: دار الطباعة الحمدية

اسنة ١٩٧٥م . المراجع ا

(١٣٢) مذكرات التوجيد وفق مقرو السنة الأولى - الطبعة الخامسة.

(١٣٣) مذكرات التوحيد وفق مقرر السنة الثانية - الطبعة الثانية.

( ١٣٤) مذكرات في التوحيد وفق مقرر السنة النهائية - الطبعة

الصفــــدى - ( صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدى ت٧٦٤هـ ) . ( صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدى ت٢١١٩ تاريخ .

ابن القاضى - (أبو العباس أحمد بن محمد الكناني الشهير بابن القاضى ت ٩٩٠ هـ).

( ۱۳۳ ) درة الحجال في غرة أسماء الرجال - ط: المطبعة الجديدة --برباط الفتح ۱۳۵٤ ه..

طاش كبسرى - ( أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده ت ٩٩٨هـ ) .

( ۱۳۷ ) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم - ط: دار الكتب الحديثة.

طاهسسر - ( فضيلة الأستاذ طاهر عبد الجيد )

(١٣٨) تقريب الاقتصاد في الاعتقاد-ط: دار التأليف سنة ١٩٦٩م.

الطبيبيرى - (أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ت ٣١٠ هـ) .

( ١٣٩ ) تاريخ الأمم والملوك - ط: المطبعة الحسينية .

الطوسيسي - ( محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسى ت٦٧٢هـ) . فرح الإشارات والتنبيهات - ط: دار المعارف .

ابن طولون الحنفي) .

( 1 1 1 ) التحرير - مخطوط بدار الكتب رقم 25 محديث تيمور .

ابن عاشـــور - ( محمد الفاضل بن عاشور) .

(١٤٢) التفسير ورجاله - ط: مجمع البحوث الإسلامية.

عبد الجبيار - ( القاضى عبد الجبار بن أحمد ت 10 هـ) .

( ١٤٤ ) شرح الأصول الخمسة تحقيق د. عبد الكريم عثمان -

: طه : مكتبة وهبة .

( 1 ٤٥ ) الحيط بالتكليف تحقيق عمر عزمي - ط: الدار المصرية.

(١٤٦) المغنى في أبواب التوحيد والعدل - ط: المؤسسة المصرية العامة للتأليف .

عبد الحكيم - (عبد الحكيم بن شمس الدين الهندى السيالكوتى ت ١٠٦٧ ه.) . عبد الحكيم بن شمس الدين الهندى السيالكوتى ت ١٤٧ مصبعة السعادة .

عبد الحليم محمود - ( الأستاذ الدكتور) .

(١٤٨) الإسلام والعقل - ط: هار الكتب الحديثة .

( 1 ٤٩ ) التفكير الفلسفي في الإسلام - ط: الأنجلو المصرية .

عبد السلام هارون -

( ۱۵۰) تحقیق النصوص ونشرها - ط: مؤسسة الحلبي سنة ۱۹۶۵م. عبد العزيز عبيد - (الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الله عبيد) .

( ۱۵۱ ) توضيح العقيدة الكبرى - ط: دار الطباعة الحمدية سنة ۱۹۷۱م.

(١٥٢) محاضرات في علم المنطق – ط: دار الطباعة المحمدية سنة ١٩٧٥م.

(١٥٣) محاضرات في الفلسفة - ط: دار الاتحاد للطباهة والنشر.

العجلوني - (إسماعيل بن محمد العجلوني ت ١١٦٢ هـ) .

(١٥٤) كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث

على ألسنة الناس - مكتبة القدسى .

ابن عــــراق - ( محمد بن عراق الكناني ت ٩٣٣ هـ ).

(١٥٥) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة - نشر على يوسف .

(١٥٦) اللوضوعات . ``

(١٥٧) طرح التثريب.

(١٥٨) المغنى عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار - بهامش إحياء علوم الدين للغزالي - ط:

مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٣٩ هـ.

ابسن العمساد - ( عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي ت١٠٨٩هـ) .

( ١٥٩ ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ط: مكتبة القدس.

وأحيانا بيروت مع التنبيه .

عـــــوض الله - ( الأستاذ الدكتور عوض الله جاد حجازى ) .

( ١٦٠ ) في تاريخ الفلسفة اليونانية - ط: دار الطباعة الحمدية.

( ١٦١) المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم - ط: دار

الطباعة المحمدية.

عيــــاض - ( القاضى عياض بن موسى بن عياض ت \$ \$ ٥ه. ) .

(١٦٢) الشفا في سيرة المصطفى.

الغزالــــــ - ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت ٥٠٥ هـ ) .

(١٦٣) إحياء علوم الدين - ط: مطبعة الشعب ، وأحيانا ط:

الحلبي مع التنبيه .

( ١٦٤ ) الأربعين في أصول الدين - ط: مطبعة كردستان سنة ١٣٢٨هـ.

(١٦٥) الاقتصاد في الاعتقاد - ط: محمد على صبيح سنة ١٩٦٢م.

(١٦٦) تهافت الفلاسفة . تحقيق د. سليمان دنيا ط: الحلبي .

(١٦٧) المنقذ من الضلال تحقيق د. عبد الحليم محمود ط: دار الكتب الحديثة.

الغمــــارى - ( أحمد بن محمد بن الصديق الغمارى ) .

( ١٦٨ ) فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على – ط: مصر سنة ١٣٥٤ ه. .

( ١٦٩ ) دولة الخلافة العباسية - ط: مطبعة عطايا - الطبعة الأولى.

الفارابــــــ - ( أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي ت ٣٣٩ هـ) .

( ١٧٠ ) آراء أهل المدينة الفاضلة - ط: محمد على صبيح .

(١٧١) عيون المسائل - ط: المطبعة السلفية سنة ، ١٩٩ م .

(١٧٢) فصوص الحكم - ط: المكتبة السلفية .

أبو الفـــــدا - ( عماد الدين إسماعيل أبو الفدا ت ٧٣٢ هـ ) .

(١٧٣) المختصر في أخبار البشرط: المطبعة الحسينية.

فوقيــــــة - ( الدكتورة فوقية حسين ) .

( ۱۷٤) الجويني إمام الحرمين - العدد • ٤ من سلسلة أعلام العرب - ط: القاهرة.

الفيروز ابادي - ( مجد الدين محمد بن يعقوب ت ٨١٧ هـ)

(١٧٥) القاموس المحيط - ط: المطبعة الحسينية سنة ١٩١١ م.

القرطبي - ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي ت ٢٧١هـ) . ( ١٧٦ ) الجامع لأحكام القرآن - ط: دار الشعب .

سنة ١٣٢٦ هـ .

( ۱۷۹ ) أسماء الحكماء - مخطوط بدار الكتب رقم ٥٧ تاريخ.

ابسن قيم - (شمس الدين محمد بن أبى بكر الحنبلى ابن قيم الجوزية ت ١٥٧هـ) .

( ۱۸۱ ) المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط: حلب سنة ۱۹۷۰ م .

ابن كثيب و (عماد الدين أبو الفدا إسماعيل الدمشقى ت ٧٧٤ هـ). (١٨٢) البداية والنهاية - ط: بيروت . المطبعة الأولى سنة 1977 م .

كحالا - ( عمر رضا كحالة ) .

(١٨٣) معجم المؤلفين - ط: مطبعة الترقى بدمشق سنة ١٩٦٠م.

الكنسسدى - ( أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندى ت ٢٥٢ هـ ) .

( ۱۸٤ ) رسائل الكندى الفلسفية - ط: دار الفكر العربى .

محمد السيد نعيم - ( الأستاذ الدكتور محمد السيد نعيم ) .

( ١٨٥ ) المنطق الواضح - ط: المطبعة العثمانية .

محمد عبـــده - ( الشيخ الإمام محمد عبده ) .

(١٨٦) رسالة التوحيد - ط: مكتبة القاهرة سنة ١٩٦٠م.

محمد غلاب - ( الأستاذ الدكتور محمد غلاب ) .

(١٨٧) الفلسفة الإغريقية - ط: مكتبة الأنجلو المصرية. الطبعة الثانية.

محمد فؤاد عبد الباقي .

. (١٨٨) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم – ط: دار الشعب .

( ١٨٩ ) الإسلام والحضارة العربية - ط: دار الكتب العربية سنة ١٩٣٤م.

محمد يوسف - ( الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى) .

( ١٩٠) نظام الحكم في الإسلام - ط: دار الكاتب العربي .

( ١٩١) القرآن والفلسفة - ط: دار المعارف.

مدكــــور - ( الدكتور إبراهيم بيومي مدكور والأستاذ يوسف كرم) .

( ۱۹۲ ) دروس في تاريخ الفلسفة - ط: لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ۱۹۵۳ م .

المراغسي - ( عبد الله مصطفى المراغى ) .

(١٩٣) الفتح المبين في طبقات الأصوليين - ط: عبد الحميد حنفي - القاهرة.

مســــلم - ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى ت ٢٦١ هـ ) .

( 19٤) صحيح مسلم بشرح النووى - ط: المطبعة العربية . وأحياناً ط: الشعب .

المصنصف - (أبو بكر بن هداية الله الحسيني الملقب بالمصنف ت ١١٠٤ هـ). (١٩٥) طبقات الشافعية - ط: بغداد سنة ١٣٥٦ هـ.

المقـــــدسى - ( أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسى ت ٣٨٠ هـ ) . ( المحمد بن أحمد المقدسي - ١٩٦٧ م .

المقريسيزى - ( تقى الدين أحمد بن على المقريزى ت ٨٤٥ هـ ) .

(١٩٧) السلوك لمعرفة دول الملوك - ط: لجنة التأليف والترجمة والنشر.

(١٩٨) المواعظ والاعتبارات بذكر الخطط والآثار-ط: القاهرة

سنة ٢٤٢٤ه..

ابن الملقسسن - ( سراج الدين عمر بن على المعروف بابن الملقن ت ٨٠٤هـ) . ( ١٩٩٠) التوضيح شرح الجامع الصحيح . .

المنساوى - ( عبد الرءوف المناوى ت ١٠٣١ هـ) .

( ٠٠٠) كنوز الحقائق - ط: مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٣٠ ه.

الموسوى - (العباس بن على بن نور الدين ألكى الحسيني الموسوى) .

( ۲۰۱ ) نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس - نسخة بدار الكتب رقم ۲۷۲۰٤ ز.

ابن النديم - (محمد بن إسحاق بن النديم ت٤٣٨هـ) .

(٢٠٢) الفهرست - ط: المكتبة التجارية الكبرى سنة ١٣٤٨ ه. .

النسفي - ( الإمام أبو المعين النسفى ت ٥٠٨ هـ) .

(۲۰۳) بحر الكلام في علم التوحيد - ط: مطبعة كردستان العلمية سنة ١٣٢٩ هـ .

- النسفيي ( نجم الدين عمر بن محمد النسفي ت ٥٣٧هـ).
  - (٢٠٤) العقائد النسفية ط: الكتبي بمصر.
    - النشــــار ( الأستاذ الدكتور على سامى النشار ) .
- ( ٢٠٥) نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٥م.
  - ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم المعروف بابن واصل ت ٦٩٧هـ ) .

(٢٠٦) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ط: القاهرة سنة ١٩٥٣ م.

ابن الوردى - ( زين الدين عمر بن الوردى ت ٧٥٠ هـ ) .

(٢٠٧) تتمة المختصر في أخبار البشر-ط: المطبعة الوهبية سنة ١٢٨٥ هـ.

اليافع ــــــ - ( أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على اليافعي ت ٧٦٨ هـ ) .

(٢٠٨) مرآة الجنان وعبرة اليقظان - ط: مؤسسة الأعلمي - بيروت.

ياقـــوت - ( شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الحموى ت ٦٢٦ هـ ) .

( ٢٠٩) معجم البلدان - ط: مطبعة السعادة .

اليعقوبسي - ( أحمد بن إسحاق أبي يعقوب ت ٢٩٢هـ ) .

( ٢١٠) تاريخ اليعقوبي - ط: بيروت سنة ١٩٦٠ م .

يوسف كرم - ( ٢١١) تاريخ الفلسفة اليونانية - ط: لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٣٦م .

## الفمسسرس

| الصفحة       | الموضيصيوع                                       |
|--------------|--------------------------------------------------|
| ٣            | المقدمةا                                         |
| ,            | القسم الأول                                      |
|              | مقدمة التحقيق                                    |
| <b>7</b> 4-7 | الباب الأول - في الحديث عن الإمام البيضاوي       |
| <b>V</b>     | الفصل الأول - عصر الإمام البيضاوي                |
| ·v           | الحالة السياسية                                  |
| 11           | الحالة الاجتماعية                                |
| 14           | الحالة العلمية                                   |
| 17           | الفصل الثاني - حياة الإمام البيضاوي              |
| 17           | أولاً - اسمه ولقبه وكنيته ونسبته.                |
| ۲.           | ثانياً - مولده ونشأته                            |
| 44           | ثالثاً - صفاته وأخلاقه                           |
| ٣٥           | رابعاً – أساتذته                                 |
| ٣٨           | خامساً - تلاميذه                                 |
| ٤١           | سادساً - كتبه                                    |
| ٥٧           | سابعاً – آراؤه الكلامية والفلسفية.               |
| 41           | ثامناً - وفاته                                   |
| 114-7        | الباب الثاني - في الحديث عن كتاب طوالع الأنوار ه |
| 70           | المبحث الأول - اسمه ونسبته إلى مؤلفه             |
| 77           | المبحث الثاني - موضوعه ومنهج البيضاوي في تأليفه. |

| الصفحة     | الموضــــوع                              |
|------------|------------------------------------------|
| 49         | المبحث الثالث - شروحه وحواشيه            |
| <b>Y Y</b> | المبحث الرابع - مخطوطات طوالع الأنوار    |
| A T        | المبحث الخامس - التحقيق والدراسة         |
| ٨٨         | المبحث السادس - تحليل طوالع الأنوار      |
|            | القسم الثاني                             |
|            | كتاب طوالع الأنوار                       |
|            |                                          |
| 117        | خطبة الكتاب                              |
| 119        | المقدمة: الفصل الأول - في المبادئ        |
| 111        | الفصل الثاني - في الأقوال الشارحة        |
| 117        | الفصل الثالث – في الحجج                  |
| 144        | الفصل الرابع - في أحكام النظر            |
|            | الكتاب الأول - في المكنات                |
| 140-15     | الباب الأول - في الأمور الكليةه          |
| 1 £ 9      | الفصل الأول - في تقسيم المعلومات         |
| 101        | الفصل الثانسي – في الوجود والعدم         |
| 141        | الفصل الثالث - في الماهية                |
|            | الفصل الرابع - في الوجوب والإمكان والقدم |
| 117        | والحدوث                                  |
| 140        | الفصل الخامس - في الوحدة والكثرة         |
| ١٨٣        | الفصل السادس – في العلة والمعلول         |

| الصفحة                 | الموضـــوع                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>***</b>             | الباب الثاني – في الأعراض                        |
| 144                    | الفصل الأول - في المباحث الكلية                  |
| 194                    | الفصل الثاني - في مباحث الكم                     |
| 7.1                    | الفصل الثالث - في الكيف                          |
| 717                    | الفصل الرابع - في الأعراض النسبية                |
| 700-774                | الباب الثالث – في الجواهر                        |
| 770                    | الفصل الأول - في مباحث الأجسام                   |
| 7 6 1                  | الفصل الثاني – في المفارقات                      |
|                        | الكتاب الثاني – في الإلهيات                      |
|                        |                                                  |
| *                      | البـــاب الأول - في ذاته تعالى                   |
| 709                    | الفصل الأول - في العلم به                        |
| 424                    | الفصل الثاني - في التنزيهات                      |
| **1                    | الفصل الثالث - في التوحيد                        |
| <b>7 A A A - T V T</b> | الباب الثاني – في صفاته تعالى                    |
| 474                    | الفصل الأول - في الصفات التي يتوقف عليها أفعاله. |
| 777                    | المبحث الأول - في القدرة                         |
| **                     | في العلم                                         |
| 715                    | في الحياة                                        |

| الصفحة                                 | الموضـــوع                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 799-789                                | الفصل الثانى – فى سائر الصفات                   |
| 7.4                                    | المبحث الأول - في السمع والبصر                  |
| 79.                                    | المبحث الثاني – في الكلام                       |
| 797                                    | المبحث الثالث - في البقاء                       |
| 797                                    | المبحث الرابع - في صفات أثبتها الشيخ            |
| 49 £                                   | المبحث الخامس - في التكوين                      |
| 790                                    | المبحث السادس - في الرؤية                       |
| 717-7-1                                | الباب الثالث - في أفعاله تعاثى                  |
| 7.1                                    | المسألة الأولى - في أفعال العباد                |
| 4.7                                    | المسألة الثانية - عموم الإرادة                  |
| *.                                     | المسألة الثالثة - في التحسين والتقبيح           |
| 4.4                                    | المسألة الرابعة - في أنه تعالى لا يجب عليه شيء. |
| 411                                    | المسألة الخامسة - في أن أفعاله لا تعلل          |
| 717                                    | المسألة السادسة - في التكليف                    |
|                                        | الكتاب الثالث - في النبوة وما يتعلق بها         |
| ************************************** | الباب الأول - في النبوة                         |
| 710                                    | المبحث الأول - في الاحتياج إلى النبي            |
|                                        | المبحث الثاني - في إمكان المعجزة                |
| 717                                    | المبحث الثالث - في نبوة نبينا محمد عَلِي        |

| الصفحة   | الموضوع                                         |
|----------|-------------------------------------------------|
| 444      | المبحث الرابع - في عصمة الأنبياء                |
| 440      | المبحث الخامس - في تفضيل الأنبياء على الملائكة. |
| 447      | المبحث السادس - في الكرامات                     |
| 450-47   | الباب الثاني - في الحشر والجزاء                 |
| 444      | المبحث الأول - في إعادة المعدوم                 |
| 44.      | المبحث الثاني - في حشر الأجساد                  |
| 444      | المبحث الثالث - في الجنة والنار                 |
| 44.5     | المبحث الرابع - في الثواب والعقاب               |
| 761      | المبحث الخامس - في العفو والشفاعة               |
| 454      | المبحث السادس - في إثبات عذاب القبر             |
| 48 8     | المبحث السابع - في سائر السمعيات                |
| 711      | المبحث الثامن - في الأسماء الشرعية              |
| ٤٣٠ - ٣٤ | الباب الثالث - في الإمامة                       |
| 747      | المبحث الأول - في وجوب نصب الإمام               |
| 729      | المبحث الثاني - في صفات الأئمة                  |
| 401      | المبحث الثالث - فيما تحصل به الإمامة            |
| 404      | المبحث الرابع - في إمامة أبي بكر رضي الله عنه . |
| 404      | المبحث الخامس - في فضل الصحابة                  |
| ***      | المواجيع                                        |